

(من سورة الحاقة إلى سورة الجن)

ٳڡٛۮٲۮ ٵڵڡؚٞڛ۫ٙڡؚٳڵڡؚڵؠؠؙۜؠؙٷؘڛۜٙڛؘةؚٱڵڎؙۯڔٱڵڛؘۜڹؾ*ۜ*ة

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السَّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشرافُ المَارُّ المِسْمَافُ المَارُّ المِسْمَةِ عَلَوي بُرِي بُرِي المُعْ المُعْمَانِ المُعْمِي مُعْمِلِي المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ الْمُعْمِي مُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِي مُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُع

المجلد الأربعون



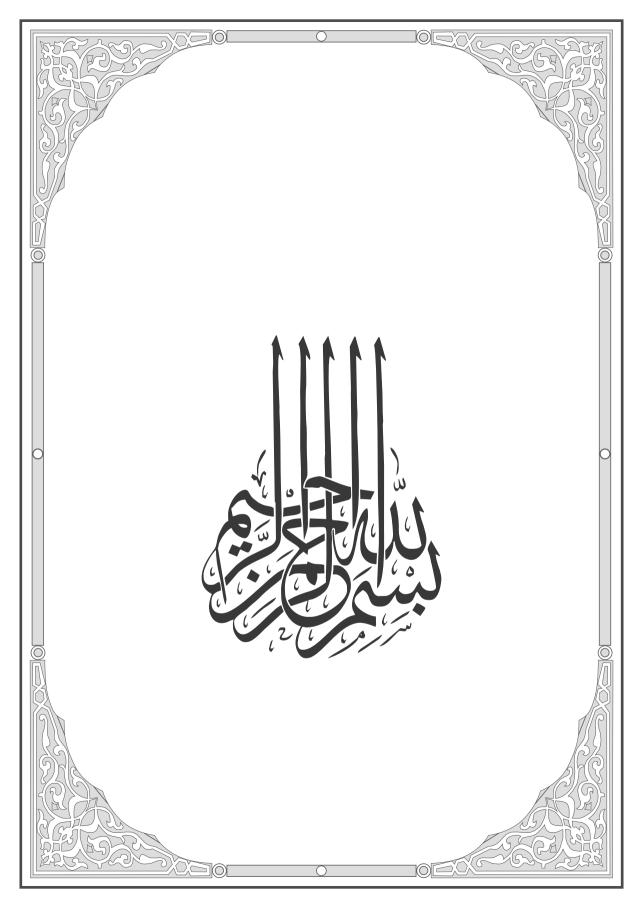





تَفْسيرُ سُورَةِ الحاقَّرِ

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











#### سورةُ الحاقَّة

## أسماءُ السُّورة:

سُمِّيتْ هذه السُّورةُ بسُورة (الحاقَّة)(١).

# بيانُ المكِّيِّ والمَدَنيِّ:

سُورةُ (الحاقة) مكِّيَّةُ (٢)، ونقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن المفسِّرينَ (٣).

#### مَقاصدُ السُّورة:

## مِن أهمِّ مقاصِدِ السُّورةِ:

١ - الحديثُ عن يوم القيامةِ، وأحوالِ النَّاس فيه (٤).

٢- إقامةُ الأدِلَّةِ على صِدق الرَّسول، وأنَّ هذا القرآنَ مِن عندِ اللهِ تَعالى (٥٠).

## مَوضوعاتُ السُّورة:

# مِن أهمِّ الموضوعاتِ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّورةُ:

١ - افْتُتِحَت السُّورةُ بِتَهويلِ شَأْنِ يوم القيامةِ، والتَّعظيم لأمْرِه.

٢- التَّذكيرُ بما حلَّ بالأُمَم الَّتي كذَّبَت بالقيامةِ.

<sup>(</sup>١) وجْهُ التَّسمية وُقوعُ هذه الكلمةِ في أُوَّلِها، ولم تقَعْ في غيرِها مِن سُورِ القرآنِ الكريمِ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز ابادي (١/ ٤٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٤٣)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيَّةَ، وابنُ الجَوزيِّ، والقُرطبيُّ، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣٢٨/٥)، ((تفسير القرَطبي)) (٣٢٨/٥)، ((تفسير القرَطبي)) (٢٥٦/١٨)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٣- وصْفُ أهوالِ يومِ القيامةِ، وبيانُ حالِ السُّعداءِ ممَّن يُؤتونَ كُتُبَهم بأيْمانِهم،
 وحالِ الأشقياءِ الَّذين يُؤتون كُتبَهم بشَمائلِهم.

٤ - التَّنويةُ بالقرآنِ الكريمِ، وتَأْكيدُ نُزولِه مِن عندِ اللهِ، وصدقِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما يُبلِّغُه عن ربِّه.

٥ - بَيانُ أَنَّ القرآنَ تَذكِرةٌ للمؤمنِ، وحَسرةٌ على الكافرِ.

٦ - خُتِمَت السُّورةُ بالأمرِ بتسبيحِ اللهِ تَعالى.







#### الآيات (۱-۸)

﴿ اَلْمَا اَقَةُ ﴿ مَا الْمَاقَةُ ﴾ وَمَا أَدُرِنكَ مَا الْمَاقَةُ ﴾ كَذَبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴿ فَأَمَا ثَمُودُ فَأَهُ لِ مَا الْمَاقَةُ ﴾ مَا الْمَاقَةُ أَيْ مَا الْمَاقِيَةِ ﴿ مَا الْمَاقِيَةِ ﴾ مَا الْمَاقَةُ مَا الْمَاقَةُ مَا أَهُم مِنْ بَالِطَاعِيةِ اللَّهُ مَا الْمَاقِيةِ مَا الْمَاقِيةِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَلْمَافَةُ ﴾: أي: القيامةُ الصَّادِقةُ، الواجِبةُ الوُقوعِ، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ فيها حواقَّ الأُمورِ. وقيل غيرُ ذلك، وأصلُ (حقق): يدُلُّ على إحكامِ الشَّيءِ وصِحَّتِه (١٠).

﴿ إِلَّهَارِعَةِ ﴾: أي: القيامةِ الَّتي تَقرَعُ قُلوبَ العِبادِ بالمَخافةِ، وسُمِّيَت بذلك؛ لأَنَّها تَقرَعُ النَّاسَ بالأهوالِ الشَّديدةِ، وأصلُ (قرع): يدُلُّ على ضَربِ الشَّيءِ (٢).

﴿ إِلَا الطَّاغِيَةِ ﴾: أي: بالصَّيحةِ الطَّاغيةِ الَّتي جاوَزَت مِقدارَ الصِّياحِ. والطَّاغي مِن كُلِّ شَيءٍ: ما تجاوَزَ القَدْرَ، وأصلُ (طغي): يدُلُّ على تجاوُز الحَدِّ<sup>(٣)</sup>.

﴿ صَرْصَرٍ ﴾: أي: شَديدةِ البَردِ والصَّوتِ، والصَّرصَرُ: الرِّيحُ العاصِفةُ الَّتي يكونُ لها صَرصَرةٌ، أي: دَوِيٌّ في هُبوبِها؛ مِن شِدَّةِ سُرعةِ تنقُّلِها، والتَّضعيفُ فيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٦/٢٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٨٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤١٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٢٣).



للمُبالَغةِ في شِدَّتِها، والصَّرصرُ: الباردةُ تُهلِكُ بشدَّةِ بردِها، مأخوذٌ مِن الصِّرِّ: وهو البَردُ الَّذي يَصُرُّ، أي: يَجمَعُ ويَقبضُ (١).

﴿ عَاتِيَةٍ ﴾: أي: قاهِرَةٍ، بالِغةٍ مُنتهاها في القُوَّةِ والشِّدَّةِ، والعُتُوُّ: الخروجُ عن الطَّاعةِ، وأصلُ (عتو): يدُلُّ على استِكبار (٢).

﴿ سَخَرَهَا ﴾: أي: سلَّطها وأرْسَلها، والتَّسْخيرُ: سياقةٌ إلى الغَرَضِ المختصِّ قَهرًا، أو: استِعمالُ الشَّيءِ على وجهِ الاستِعلاءِ والاقتِدارِ، وأصلُ (سخر): يدُلُّ على استِذلال(٣).

﴿ حُسُومًا ﴾: أي: تباعًا، مُتوالِيةً، مَشائِيمَ، قاطِعةً لهم، والحُسومُ: التَّتابُعُ؛ إذا تتابَعَ الشَّيءُ فلم يَنقَطِعْ أوَّلُه عن آخِرِه، قيل له: حُسومٌ، والحَسمُ كذلك: القَطعُ بالاستِئصالِ، وأصلُ (حسم): يذُلُّ على قَطع الشَّيء عن آخِرِه (١٠).

﴿ صَرْعَىٰ ﴾: مَوْتى، وأصلُ (صرع): يدُلُّ على سُقوطِ شَيءٍ إلى الأرضِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٨٨)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٢٧٩)، ((المفردات)) للبن المائم (ص: ٣٦٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٦٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۱۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٤٤)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٣٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٤)، ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥٧)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٣٩، ١٤٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢١٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢٦١ / ٢٨١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٦٥، ٥٦٥).





﴿ أَعْجَازُ ﴾: أي: أصولُ، وأصلُ (عجز) هنا: يدُلُّ على مُؤَخَّرِ الشَّيءِ (١٠). ﴿ خَاوِيَةٍ ﴾: أي: ساقِطةٍ، خالِيةِ الأجوافِ، وأصلُ (خوي): يدُلُّ على الخُلُوِّ والسُّقوط (٢٠).

﴿ بَاقِيكَةٍ ﴾: أي: بقاءٍ أو أثَرٍ، وأصلُ (بقي): يدُنُّ على دَوامِ (٣).

#### المعنى الإجماليّ:

افتتَح اللهُ تعالى هذه السُّورة الكريمة بذكر القيامة، فقال: القيامةُ الصَّادِقةُ الوُقوعِ، الَّتي تَظهَرُ فيها الحقائِقُ، أيُّ شَيءٍ هِي؟ وما حالُها وصِفتُها؟ وما أدراك ما الحاقَةُ وصفتُها وحالُها وأهوالُها؟!

ثمَّ ذَكَرَ اللهُ تعالى مَن كَذَّبَ بالقيامةِ، وما حَلَّ بهم بسَبَبِ التَّكذيبِ، فقال: كذَّبت ثَمودُ قَومُ صالح، وعادُ قَومُ هودٍ؛ بالقيامةِ!

فأمَّا ثَمودُ فأُهلِكوا بصَيحةٍ فَظيعةٍ تجاوَزَ صَوتُها مِقدارَ كُلِّ صَوت، وأمَّا عادُّ فأُهلِكوا بريحٍ باردة شَديدة الصَّوتِ، قد تجاوَزَت شِدَّتُها في ذلك كُلَّ عاصِفةٍ، فلم تَدميرًا، سلَّط اللهُ تلك الرِّيحَ عليهم سَبْعَ لَيالٍ وثمانيةَ أيَّامٍ مُتتابِعةً عليهم، فهلكوا! فترى قومَ عادٍ فيها ساقِطينَ على الأرضِ مَوتى، كأنَّهم جُذوعِ عليهم، ساقِطةٍ خالِيةِ الأجوافِ، فهل ترى لهم مِن بقاءٍ بعْدَ أن أبادَهم اللهُ تعالى؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٣٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢١٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٢٥)، ((تفسير البغوي)) (٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤١٢).



#### تَغسيرُ الآيات:

#### ﴿ ٱلْمَاقَةُ اللَّهُ ﴾.

أي: القيامةُ الثَّابِتةُ المَجيءِ، الصَّادِقةُ الوُقوعِ، الَّتي تَظهَرُ فيها الحقائِقُ، ويتحَقَّقُ فيها وَعدُ اللهِ تعالى ووَعيدُه (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأنبياء: ٩٧].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٣)، ((تفسير الزمخشري)) ((تفسير ابن كثير)) ((رتفسير ابن كثير)) ((/ ۲۰۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۲).

قال الواحدي: (﴿ اَلْحَاقَةُ ﴾ يعني: القيامة، في قولِ جميع المفسِّرينَ). ((الوسيط)) (٣٤٣/٤). وقال الزمخشري: (﴿ اَلْحَاقَةُ ﴾ السَّاعةُ الواجِبةُ الوُقوعِ، الثَّابتةُ المَجيءِ، الَّتي هي آتيةٌ لا ريْبَ فيها. أو الَّتي فيها حُواقُّ الأمورِ مِن الحِسابِ والثَّوابِ والعِقابِ. أو الَّتي تحقُّ فيها الأمورُ، أي: تُعرَفُ على الحقيقة). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٥٩٨).

وقال الشوكاني: (قوله: ﴿ لَلَمَا قَةُ ﴾ هي القيامةُ؛ لأنَّ الأمرَ يحِقُّ فيها، وهي تحِقُّ في نفْسِها مِن غيرِ شكِّ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٣).

وقال الثعلبي: (سُمِّيَتْ حاقَّةً؛ لأنَّها حقَّتْ فلا كاذِبةَ لها، ولأنَّ فيها حَواقَّ الأمورِ وحقائقَها، ولأنَّ فيها يحقُّ الجزاءُ على الأعمالِ، أي: يجِبُ). ((تفسير الثعلبي)) (١٠/ ٢٥). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠٥).

وقال البقاعي: (﴿ لَلْمَاقَةُ ﴾ أي: السَّاعةُ الَّتي يُكذِّبُ بها هؤلاء وهي أثبَتُ الأشياءِ وأجلاها، فلا كاذِبة لها، ولا لشَيء عنها، فلا بُدَّ مِن حُقوقِها؛ فهي ثابتةٌ في نفْسها، ومِن إحضارِ الأمورِ فيها بحقائقِها، والمُجازاةِ عليها بالحقِّ الَّذي لا مَرْيةَ فيه لأحدِ مِن الخَلقِ، فهي فاعِلةٌ بمعنى مفعول فيها، وهي فاعلةٌ أيضًا لأنّها غالبةٌ لكلِّ خصْمٍ، مِن حاقَقْتُه فَحَقَقْتُه أَحُقُّه، أي غالَبْتُه في الحقِّ فغَلَبْتُه فيه، فهي تحقُّ الحقَّ ولا بُدَّ، فتعلو الباطِلَ فتَدْمَعُه وتُزهِقُه، فتُحِقُّ العذابَ للمجرِمين، والثّوابَ للمُسلمين، وكلُّ ما فيها دائرٌ على الشَّباتِ والبيانِ؛ لأنَّ ذلك مُقتضى الحِكمةِ، ولا يُرضى لأحد مِن الحُكَّامِ تركُ رعيَّتِه بغيرِ إنصافِ بيْنَهم على زعمِه، فكيف بالحكيمِ العليمِ؟!). ((نظم الدرر))



وعنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تهجَّدَ مِنَ اللَّيلِ قال: ((اللَّهمَّ رَبَّنا لك الحَمدُ، أنت قَيِّمُ السَّمَواتِ والأرضِ، ولك الحَمدُ أنت رَبُّ السَّمَواتِ والأرضِ ومَن فيهِنَّ، ولك الحَمدُ أنت نُورُ السَّمَواتِ والأرضِ ومَن فيهِنَّ، ولك الحَمدُ أنت نُورُ السَّمَواتِ والأرضِ ومَن فيهِنَّ، ولك الحَمدُ أنت نُورُ السَّمَواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ، وقو عَدُك الحَقُّ، ولِقاؤك الحَقُّ، والمَّاعةُ حَقُّ اللَّهُ عَقُّ اللَّهُ عَقُّ اللَّهُ عَقُّ اللَّهُ عَقُّ اللَّهُ عَقُّ اللَّهُ اللَّهُ عَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ﴿ مَا ٱلْحَاقَةُ أَنَّ ﴾.

أي: أيُّ شَيءٍ تلك السَّاعةُ الحاقَّةُ، العَظيمةُ الشَّأْنِ؟ وما حالُها وصِفتُها (٢٠)؟ ﴿ وَمَا أَذُرَكَ مَا ٱلْحَاقَةُ (٢) ﴾.

أي: وما الَّذي يُعَرِّفُك ما الحاقَّةُ وصِفتُها وحالُها وأهوالُها(٣)؟!

(١) رواه البخاري (٧٤٤٢) واللَّفظُ له، ومسلم (٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢١)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٦).

قيل: الخِطابُ هنا للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وممَّن قال بهذا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/٢١٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/٢٣).

وقيل: الخِطابُ لغَير مُعَيَّن. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٣).

أمَّا معنى الآية فقيل: المراَّد: كأنَّك لَسْتَ تَعلَمُها؛ إذ لم تُعايِنْها حقيقةً، ولم تَرَ ما فيها مِن أهوال. وممَّن قال بهذا المعنى: الواحديُّ، والقرطبي، والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٣٣٣).

قال الزمخشري: (يعني: أنَّك لا عِلمَ لك بكُنْهِها ومدى عِظَمِها، على أنَّه مِن العِظَمِ والشِّدَّةِ بحيث لا يبلُغُه دِرايةُ أحدٍ ولا وَهمُه، وكيفما قدَّرْتَ حالَها فهي أعظَمُ مِن ذلك!). ((تفسير الزمخشري)) ( ( عَلَمُهُ عَلَمُ مَن ذلك!). ( ( عَلَمُهُ عَلَمُ مِن ذلك أَنْهُ عَلَمُ مِن ذلك أَنْهُ عَلَمُ مِن ذلك أَنْهُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَم

وقال القاسمي: ﴿ ﴿ وَمَآ أَذُرَبٰكَ مَا الْمُلَاّقَةُ ﴾ قال بعضُهم: مِن عوائدِ العَرب في مُحاوَراتِهم اللّطيفةِ، =



#### ﴿ كُذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ إِلَّهَا رِعَةِ ١

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الحاقَّةَ وفخَّمَها؛ أَتْبَعَ ذِكرَ ذلك ذِكرَ مَن كذَّب بها، وما حلَّ بهم بسَببِ التَّكذيب؛ تَذكيرًا لأهل مكَّةَ، وتخويفًا لهم مِن عاقبةِ تَكذيبهم(١١).

وأيضًا فإنَّ اللهَ تَعالى ذكر نَموذجًا مِن أحوالِ القيامةِ الموجودةِ في الدُّنيا المشاهَدةِ فيها، وهو ما أحلَّه مِن العُقوباتِ البَليغةِ بالأُمَم العاتيةِ (٢).

﴿كُذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ إِلَّهَارِعَةِ ٤ ٤٠٠ ﴾.

أي: كذَّبت قبيلةُ ثَمودَ قَومِ صالحٍ، وقبيلةُ عادٍ قَومِ هودٍ؛ بالقيامةِ، فأنكروا بَعْثَ النَّاسِ بعْدَ مَوتِهم، وقيامَهم للحِسابِ والجَزاءِ(٣)!

= إذا أرادوا تشويق المُخاطَبِ في مَعرفة شَيءٍ ودرايته، أتوا بإجمال وتفصيل، أيْ: أيُّ شَيءٍ أَعلَمَ المُخاطَبَ ما هي؟ تأكيدًا لتَفخيم شأنها، حتَّى كأنَّها خرَجَت مِن دائرة عِلم المُخاطَبِ، على معنى: أنَّ عِظَمَ شَأْنِها وما اشتمَلَت عليه مِن الأوصافِ: مِمَّا لم تَبلُغْه دراية أحد مِن المُخاطَبين، ولم تَصِلْ إليه مَعرِفة أحد مِن السَّامِعين، ولا أدركه وَهمُه، وكيفما قَدَّرَ حالَها فهي وراء ذلك وأعظَمُ. ومنه يُعلَمُ أنَّ الاستفهام كِناية عن لازمِه، مِن أنَّها لا تُعلَمُ، ولا يَصِلُ إليها دِراية دار، ولا تَبلُغُها الأفكارُ). ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٠٨). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٩٣).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٢١).

(٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٢).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۷/۲۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۳٤٣/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: القرطبي)) (۲۸۷/۱۸)، ((تفسير السعدي)) (لبقاعي (۲۰/ ۳٤۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۱٥).

قال ابن جرير: (القارعةُ أيضًا اسمٌ مِن أسماءِ القيامةِ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٧/٢٣). وقال البقاعي: (﴿ إِلْقَارِعَةِ ﴾ أي: الَّتي تَقرَعُ، أي: تَضرِبُ ضَربًا قويًّا، وتَدُقُّ دقًّا عنيفًا شديدًا للأسماعِ وجميع العالم، بانفطارِ السَّمَواتِ، وتناثُرِ النَّيِّراتِ، ونَسْفِ الجِبالِ الرَّاسياتِ، فلا يَثبُتُ لذلك الهَول شَيءٌ!). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٤٢).





### ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ٥ ﴾.

أي: فأمَّا ثَمودُ فأُهلِكوا بالصَّيحةِ الطَّاغيةِ الفَظيعةِ الَّتي تجاوَزَ صَوتُها مِقدارَ كُلِّ صَوتٍ مُرتَفِع، فرجَفَت منها الأرضُ والقُلوبُ، وماتوا مِن شِدَّتِها(١)!

كما قال تعالى: ﴿ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ \* فَعَتَوَّاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّنِعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٤، ٤٤].

﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ١٠٠٠ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۲۳، ۲۰۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٢٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٨٠٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٦).

قال ابن الجوزي: (فأمًّا ﴿ بِالطَّاغِيَةِ ﴾ ففيها ثلاثةُ أقوالٍ؛ أحدُها: أنَّها طُغيانُهم وكُفرُهم، قاله ابنُ عبَّاس، ومجاهدٌ، ومقاتلٌ، وأبو عُبيْدة، وابنُ قُتينيةً. قال الزَّجَاجُ: ومعنى الطَّاغية عند أهلِ اللَّغةِ: طُغيانُهم. و «فاعِلة» قد يأتي بمعنى المصادر، نحو: عاقبة، وعافية. والثَّاني: بالصَّيحة الطَّاغية، قاله قَتادةُ؛ وذلك أنَّها جاوزَتْ مِقْدارَ الصِّياحِ، فأهلَكَتْهم. والثَّالثُ: أنَّ الطَّاغيةَ: عاقِرُ النَّاقةِ، قاله ابنُ زَيد). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٢٨). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢١٣).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بالطَّاغيةِ: الصَّيحةُ: ابنُ جرير، وابنُ عطية، وابنُ جُزَي، وجلال الدين المحلي، والعُليمي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٦، ٣٥٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٠٤)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٢٦١)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٤١)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨). وممَّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ بالطَّاغية: بطُغْيانِهم وكُفْرِهم وعصْيانِهم: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، وأبو عُبيْدةَ، وابنُ قُتيْبةَ، والسَّمَرْقَنْديُّ، والثعلبي، والبغوي، والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢١٤)، ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ٢٦٧)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٣)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٤٢٤)، ((تفسير البغوي))

وقال الواحدي: (أكثَرُ أهلِ التَّفسيرِ والعربيَّةِ على أنَّ الطَّاغيةَ هاهنا بمعنى الطُّغْيانِ). ((البسيط)) (٢٢/ ١٣٤).



## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر المُهلَكينَ بالصَّيحةِ مِن أَجْلِ التَّكذيبِ بالقارعةِ؛ تحذيرًا لِمَن يكَذِّبُ بها؛ أَتْبَعَه المُهلَكينَ بما هو سَبَبٌ لإنفاذِ الصَّيحةِ وتَقويتِها؛ دَلالةً على تمامِ القُدرةِ على كُلِّ نَوع مِن العذابِ بالاختيارِ (۱).

## ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِهَ إِلَّ ﴾.

أي: وأمَّا عادُ فأُهلِكوا بريح عَظيمةٍ باردةٍ شَديدةِ الصَّوتِ، قد تجاوَزَتْ شِدَّتُها في ذلك كُلَّ عاصِفةٍ أُخرَى، فَدمَّرَتْهم تَدميرًا(٢)!

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٤٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢٠٨ / ٢٥١)، ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٢).

قال ابن عطية: («الصَّرْصَرُ» يحتَمِلُ أن يكونَ مِنَ الصِّرِّ، أي: البَردِ، وهو قَولُ قَتادةً. ويحتمِلُ أن يكونَ مِن صَرَّ الشَّيءُ: إذا صَوَّتَ، فقال قومٌ: صَوتُ الرِّيحِ صَرصَرٌ، كأنَّه يَحكي هذَينِ الحَرفَينِ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٧).

وممَّن قال بالمعنى الأوَّل: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والزَّجَّاجُ، والسَّمر قندي، والقُرطبي، وابنُ كثير، والشَّوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢١٤)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢١٤)، ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٤٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٥٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٤).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس، وقَتادةُ، والضَّحَّاكُ، وعِكْرِمةُ، والحسَنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢١٠)، ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٧٧)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٦٥).

وممَّن قال بالمعنى الثَّاني: الرازيُّ، والخازن، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (ممَّن قال بالمعنى الثَّاني: الرازيُّ، والخازن)) (۳۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۲۹).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٧٧).



= وقال ابنُ جَرير، ومكّيٌ، والقاسميُّ: هي شديدةُ العُصوف، مع شِدَّة بَرْدِها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٩٠ )، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٢١/ ٣٦٦ )، ((تفسير القاسمي)) (٩٠ ).

وقال البِقاعي: (هي في غايةٍ ما يكونُ مِن شِدَّةِ البرْدِ والصَّوتِ، كأنَّه كُرِّرَ فيها البرْدُ حتَّى صار يحرقُ بِشِدَّتِه، والصَّوتُ حتَّى صار يُصمُّ بِقُوَّتِه). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٤٣).

وجمَعَ ابنُ كثير بين المعاني السَّابقة في تفسير قولِه تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا صَرَصَرًا ﴾ [فصلت: ١٦]، فقال: (والحقُّ أنَّها متَّصِفةٌ بجَميعِ ذلك [أي: كونها شَديدة الهُبوبِ، باردةً، لها صَوتٌ]؛ فإنَّها كانت ريحًا شَديدة قويَّةً؛ لِتَكونَ عُقوبتُهم مِن جنسِ ما اغترُّوا به مِن قُواهم، وكانت باردة شديدة البرُد جِدًّا، كقولِه تعالى: ﴿ بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَلِيَهِ ﴾، أي: باردةٍ شَديدةٍ، وكانت ذاتَ صَوتٍ مُزعج). ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٦٩).

والعاتية: الَّتي جاوَزَتِ المِقْدارَ. قاله ابنُ الجوزيِّ، والرَّسْعَنيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٢٨)، ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٢٥١).

وقال الزمخشري: (﴿عَاتِكَةٍ ﴾ شديدةِ العَصفِ). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٩٩٥).

وقال القاسمي: (﴿عَاتِيَةٍ﴾ أي: مُتَجاوِزةٍ الحدُّ المعروفَ في الهُبوبِ والبُرودةِ). ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٠٩).

قال مكِّي: (وقولُه: ﴿عَاتِيَةٍ ﴾ ليس هو مِن العُتُوِّ الَّذي هو العِصيانُ، إنَّما هو مِن العُتوِّ الَّذي هو أبلوغ النهاية)) (٢/ ٢٦٢ ، ٢٦٧). بُلوغُ الشَّيءِ وانتهاؤُه في قوَّته وقَدْره). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (٢/ ٢٦٢ ، ٢٦٣٧). وقال الماوَرْدي: (وفي تسميتها عاتيةً وجْهانِ؛ أحدُهما: لأنَّها عتَتْ على القوم بلا رحمة ولا رأفة، قاله ابنُ عبَّاسِ. الظَّاني: لأنَّها عتتْ على خُزَّانها بإذْنِ الله). ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٧٧). ممَّن قال الوجهِ الأوَّلِ: ابنُ جُزَي، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٢).

وممَّن قال بالوجه الثَّاني: ابنُ جرير، والسمر قنديُّ، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والعُليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠٩)، ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٤٨٨)، ((تفسير الثعلبي)) (١٠/ ٢٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٤٤٤)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٣٥)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٤٤).

وقال ابن عطيَّة: («العاتية» معناه: الشَّديدةُ، المُخالِفةُ، فكانت الرِّيحُ عتَتْ على الخُزَّانِ بِخِلافِها، وعتت على قومِ عادٍ بشِدَّتِها). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٧).



كما قال تعالى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي ٓ أَيَّامِ نَجِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [فصلت: ١٦].

وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ \* تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلِ مُّنْقَعِرِ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴾ [القمر: ١٨ - ٢١].

وعن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((نُصِرْتُ بالصَّبا، وأُهْلِكَتْ عادٌ بالدَّبور(١١))(٢).

﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ۞ ﴾.

﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾.

أي: سلَّط اللهُ تلك الرِّياحَ العاصِفةَ على عادٍ، وأرسَلَها عليهم سَبْعَ لَيالٍ وثمانيةَ أيَّام كَوامِلَ، مَشائيمَ، تتابَعَت عليهم حتَّى هَلَكوا<sup>(٣)</sup>!

<sup>(</sup>١) الصَّبا: هي الرِّيحُ الشَّرقيَّةُ، والدَّبورُ: هي الرِّيحُ الغَربيَّةُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٠٣٥)، ومسلم (٩٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١ / ٢١١ - ٢١٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) ابن كثير)) (/ ٢٠٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٤٤، ٣٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٢/ ١١٧)).

قال الرازي: (قولُه تعالى: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا ﴾ قال مقاتلٌ: سلَّطها عليهم. وقال الزَّجَّاجُ: أقامها عليهم. وقال الزَّجَاجُ: أقامها عليهم. وقال الزَّجَاجُ: أقامها عليهم. وقال آخرونَ: أرسَلَها عليهم. هذه هي الألفاظُ المنقولةُ عن المفسِّرينَ). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٢٢). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢١٤)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢١٤).

وقال الثعلبيُّ، والسمعانيُّ، وابن الجوزيِّ، والقرطبيُّ: ﴿ سَخَرَهَا ﴾: أرسَلَها وسلَّطها. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (١/ ٢٦)، ((تفسير البمعاني)) (١/ ٣٢٩)، =



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ ﴾ [القمر: ١٩]. ﴿ فَتَرَى اللَّقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى ﴾.

أي: فتَرى قومَ عادٍ في تلك اللَّيالي والأيَّامِ مَطروحينَ على الأرضِ مَوتى (١٠)!

= ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٥٩ )).

قال البِقاعي: (قد لَزِمَ مِن زيادةِ عَدَدِ الأَيَّامِ أَنَّ الابتداءَ كان بها قَطْعًا، وإلَّا لم تكن اللَّيالي سَبْعًا؛ فتأمَّلُ ذلك). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٤٥).

وقال الماوَرْديُّ: (وفي قولِه: ﴿ حُسُومًا ﴾ أربعةُ تَأْويلاتٍ؟ أحدُها: مُتتابِعاتٍ. قاله ابنُ عباس، وابنُ مسعود، ومجاهدٌ، والفرَّاءُ... الثَّاني: مَشائيمَ. قاله عِكْرِمةُ والرَّبيعُ. الثَّالثُ: أنَّها حَسَمَت اللَّياليَ والأَيَّامَ حتَّى استَوفَتْها؛ لأنَّها بدَأَت طُلوعَ الشَّمسِ مِن أُوَّلِ يوم، وانقطَعَت مع غُروبِ الشَّمسِ مِن آخِرِ يومٍ، قالَه الضَّحَّاكُ. الرَّابعُ: لأنَّها حَسَمَتْهم ولم تُبقِ منهم أحدًا. قاله ابنُ زَيدٍ). الرَّنسير الماوردي)) (٢/ ٧٧). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٣/ ١٨٠).

ونسَبَ الواحديُّ والرَّازِيُّ إلى أكثَرِ المفسِّرينَ أنَّ ﴿ حُسُّومًا ﴾ أي: مُتتابِعةً. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٣٨)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٢٢).

قال الرازي: (وعلى هذا القول: حُسومٌ جمْعُ حاسم، كشُهود وقُعود، ومعنى الحَسمِ في اللَّغة: القطعُ بالاستِئْصالِ... فلمَّا كانت تلك الرِّياحُ مُتتابِعةً ما سكنَتْ ساعةً حتَّى أتتْ عليهم، أشْبَهَ تَتابُعُها عليهم تَتابُعُ فِعلِ الحاسِمِ في إعادةِ الكَيِّ على الدَّاءِ كَرَّةً بعدَ أخرى حتَّى يَنحسِمَ). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٢٢).

وقال ابنُ فارس: (أمَّا قولُه تعالى: ﴿وَثَمَنِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا ﴾ فيُقالُ: هي المتتابعةُ. ويُقالُ: الحسومُ الشؤمُ. ويُقالُ: سُمِّيتْ حسومًا؛ لأنَّها حسَمت الخيرَ عن أهلِها. وهذا القولُ أقيسُ). ((مقاييس اللغة)) (٢/ ٥٧).

وقال ابن كثير: (﴿ ... حُسُومًا ﴾ أي: كوامِلَ، مُتتابِعات، مَشائيم). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٨). وقال ابن كثير: (﴿ ... حُسُومًا ﴾ أي: كوامِلَ، مُتتابِعات، مَشائيم). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٨). والتَّقديرُ: تَحسِمُ حُسومًا، يعني: تَستأصِلُ استِئْصالًا، أو يكونَ صِفةً، كقولك: ذاتُ حُسوم، أو يكونَ مفعولًا له، أي: سخَرَها عليهم للاستِئْصالِ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٩٩٥)، ((تفسير الرازي)) (٢٢/ ٢٢٢). ويُنظر ما يأتي (ص: ٣٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۵)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٦١)، =



### ﴿ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾.

أي: صارت جُثَثُهم بعْدَ هَلاكِهم مِثلَ جُذوع نَخلِ ساقِطةٍ خالِيةِ الأجوافِ(١).

= ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٥٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٥).

قيل: الخِطابُ في قَولِه تعالى: ﴿فَتَرَى ﴾: لمحمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. وممَّن قال بهذا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢١١)، ((تفسير البن جرير)) (٢٣/ ٢١٥)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (٢١/ ٧٦٦٧).

وقِيل: الخِطابُ لكلِّ مَن يَصلُحُ له، على تَقديرِ: أنَّه لو كان حاضرًا حينَئذٍ لَرأى ذلك، أي: فيرى الرَّائي لو كان راءٍ. وممَّن اختار هذا المعنى في الجُملةِ: الشَّوكانيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الشوكانيُّ)) (٥/ ٣٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/٢٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۱۵)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٨).

ممَّن اختار أنَّ الأعجازَ هي الأصولُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والزَّجَّاجُ، والثعلبي، ومكِّي، والواحدي، والسمعاني، وابن الجوزي، والرازي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٢٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١٥)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢١٤)، ((تفسير الثعلبي)) (١/ ٢٧)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٢/ ٧٦٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٤٤٤)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٥٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٢٩)، ((تفسير الرازي)) (٢/ ٢٥).

قيل: المعنى: أنّها صارت جُذوعًا باليةً ليستْ لها رُؤوسٌ، قد بَقِيَت أصولُها، وذهبَت أعناقُها. وممّن ذهبَ إلى هذا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤ ٢٢٤). وممّن قال بنحْو هذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٦٦). وممّن قال بنحْو هذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي السَّمرقنديُّ، وممّن قال في الجُملة: إنَّ ﴿ فَاوِيَةٍ ﴾ أي: مُنقلِعةٍ ساقِطةٍ، قد اجتُثَتْ مِن أُصولِها: السَّمرقنديُّ، والثَّعلبي، والبَغوي، والخازنُ، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٤٨٩)، ((تفسير الثعلبي)) (١/ ٢٧٧)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٥٤٥)، ((تفسير القاسمي)) (٤/ ٣٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٨٨٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٣٥).

وقيل: المعنى: كأنَّهم أصولُ نَخلِ خاليةِ الأجوافِ لا شَيءَ فيها. وممَّن قال بهذا: الرازيُّ، =



كما قال تعالى: ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرٍ ﴾ [القمر: ٢٠].

﴿ فَهَلَّ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيكَةٍ ﴿ ﴾.

أي: فهل تَرى لكُفَّار عادٍ مِن بقاءٍ بعْدَ أن أبادَهم اللهُ تعالى(١٠)؟

= والبيضاوي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٢٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٢). ويُنظر أيضًا: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٢/ ٧٦٧).

وقيل: الخاويةُ: الفارغةُ السَّاقطةُ، مُتآكِلةُ الأجوافِ، الَّتي قد خَلَت أعجازُها بِلَى وفَسادًا. وممَّن قال بهذا في الجُملةِ: ابنُ عطيَّةَ، والبِقاعيُّ، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٠ ٢/ ٥ ٣٤)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٤١).

قال الماوَرْدي: (في تَشبيهِهم بالنَّخلِ الخاويةِ ثَلاثةُ أُوجُه؛ أَحَدُها: أَنَّ أَبدانَهم خَوَت مِن أُرواحِهم، مِثلُ النَّخلِ الخاويةِ. قاله يحيى بنُ سلَّامٍ. الثَّاني: أَنَّ الرِّيحَ كانت تَدخُلُ في أجوافِهم مِن النَّخلِ الخاويةِ. حكاه ابنُ شَجَرةَ. الثَّالثُ: أَنَّ الرِّيحَ قَطَعَت رُؤوسَهم عن أجسادِهم، فصاروا بقَطْعِها كالنَّخلِ الخاويةِ). ((تفسير الماوردي)) الرِّيحَ قَطَعَت رُؤوسَهم عن أجسادِهم، فصاروا بقَطْعِها كالنَّخلِ الخاويةِ). ((تفسير الماوردي))

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۱۵)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٩).

الخِطابُ في قوله تعالى: ﴿ رَكَىٰ ﴾ قيل: هو لمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وممَّن قال بهذا: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢١٥)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٢/ ٧٦٦٨).

وقيل: هو لغيرِ مُعَيَّنِ. وممَّن ذهب إلى هذا: البِقاعي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٩).

قال ابنُ الجوزي: (قَولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَهَلَ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكَةٍ ﴾ فيه ثلاثةُ أقوالِ: أحدُها: مِن بقاءٍ. قاله الفرَّاءُ.

والثَّاني: مِن بَقيَّةٍ. قاله أبو عُبَيْدةَ. قال: وهو مَصدَرُّ، كالطَّاغية.

والثَّالثُ: هل ترَى لهم مِن أثَر. قاله ابنُ قُتيْبةً). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٢٩).

ممَّن اختار القولَ الأوَّلَ: الفرَّاءُ، وابنُ جرير، والثعلبيُّ، والغَزْنُوي، والعُلَيمي. يُنظر: ((معاني =



كما قال تعالى: ﴿ رِيحُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَئَ إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٤، ٢٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ \* مَانَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴾ [الذاريات: ٤١، ٤١].

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَلْمَا قَةَ \* مَا ٱلْحَاقَةُ \* وَمَا أَدْرَيْكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ١ - ٣] عظم تعالى شأنَ القيامةِ وفَخَمَه؛ فإنَّ لها شأنًا عَظيمًا، وهَولًا جَسيمًا (١).

٢ - عن سُفْيانَ بنِ عُيَيْنة، قال: (ما في القرآنِ: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ ﴾ فلم يُخبِرْه، وما
 كان ﴿ وَمَآ أَدْرَيكَ ﴾ فقد أخبره) (٢).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَأَمَا عَادُ فَأَهُ لِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾، ولم يقُلْ: (صَرصَرةٍ)،
 كما قال: ﴿ عَاتِيَةٍ ﴾، مع أنَّ الرِّيحَ مُؤنَّثةٌ؛ لأنَّ (الصَّرصَرَ) وَصفٌ مُختَصُّ بالرِّيح،

= القرآن)) للفراء (٣/ ١٨٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/ ٩٦)، ((تفسير الثعلبي)) (١٠/ ٢٧)، ((باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن)) للغزنوي (٣/ ١٥٣٩)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٤٢). وممَّن اختار القولَ الثَّانيَ: أبو عُبَيْدةَ، وابنُ أبي زَمَنِين، وابنُ جُزَي، وابنُ كثير. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ٢٦٧)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٢٧)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٥٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٩).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: مِن نفْسِ باقِيَةٍ: السَّمْعانيُّ، والبغوي، والواحدي، والخازن. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٣٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٤)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٤٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٣٤)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٤٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٤)، ((الفسير البغوي)) (٥/ ١٤٥)، ((الفسير البغوي)) (٥/ ١٥٥)، ((الفسير البغوي)) (٥/ ١٥٥).

ويجوزُ أَنْ تكونَ بمعنى: فرقةٍ باقية. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢٢/٢٢).

- (١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٢).
- (٢) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (٢٠٧/٢٣). ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: ٢٦).



فأشبَه بابَ (حائِضٍ، وطامثٍ، وحامِلٍ)، بخِلافِ (عاتيةٍ)؛ فإنَّ غيرَ الرِّيحِ مِن الأسماءِ المُؤنَّثة يُوصَفُ به (١).

٤ - قولُه تَعالى: ﴿ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِكَةٍ ﴾ فيه أنَّه لم يَبْقَ لهم نَسْلُ يُذْكَرون بهم، بلْ أُهلِكوا بأجْمَعِهم، وانقَطَعَ نَسْلُهم، وانقَطَعَ عنهم الذِّكرُ إلَّا بالسُّوءِ، وإلَّا كان يُرى لهم باقيةٌ، ففيه أنَّهم استُؤصِلوا، وعمَّ العَذابُ الكبيرَ والصَّغيرَ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ لَلْمَاقَةُ \* مَا الْخَافَةُ \* وَمَا أَذُرَنكَ مَا الْخَافَةُ ﴾

- قولُه: ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴾ هو صِيغةُ فاعِل مِن: حقَّ الشَّيءُ؛ إذا ثَبَتَ وُقوعُه، والهاءُ فيها لا تَخْلُو عن أَنْ تكونَ هاءَ تأنيث؛ فتكونَ ﴿ اَلْمَاقَةُ ﴾ وصْفًا لِمَوصوفٍ مُقدَّر مُؤنَّثِ اللَّفظ، أو أَنْ تكونَ هاءَ مصدرٍ، على وزْنِ (فاعِلةٍ)، مِثلُ الكاذِبةِ للكَذِبِ، والخاتمة للختْم، والباقية للبقاء، والطَّاغية للطُّغيان، والنَّافلة، والخاطئة، وأصلُها تاءُ المرَّة، ولكنَّها لَمَّا أُريدَ المصدرُ قُطِعَ النَّظرُ عن المرَّة، مِثلُ كثير مِن المصادرِ الَّتي على وزْنِ فَعلةٍ غيرُ مُرادٍ به المرَّةُ، مِثلُ قولِهم: ضَربة لازبٍ. فالحاقَةُ إذنْ بمعنى الحقّ، كما يُقالُ: مِن حاقِّ كذا، أي: مِن حقِّه. وعلى الوجهينِ فيَجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ بالحاقّةِ المعنى الوصْفيَّ، أي: حادِثةٌ يومُ القيامة؛ لأنَّه يومُ مُحقَّقٌ وُقوعُه، كما قال تعالَى: ﴿ وَنُذِذِرَ يَوْمَ الْمَعْمَ لاَرَبُ عليها؛ قال يومُ القيامة؛ لأنَّه يومُ مُحقَّقٌ وُقوعُه، كما قال تعالَى: ﴿ وَنُذِذِرَ يَوْمَ الْمَعْمَ لاَرْبَ عَلَيها؛ قال عالَى: ﴿ وَلا يُضاعُ الجزاءُ عليها؛ قال تعالَى: ﴿ وَلا نُظِلُمُونَ فَنِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧]، وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالُ عَلَي اللّهِ عَلَى مَعْمَلُ مِثَقَكَالً عَلَى المَعْمَ لَعْمَالُ مَنْ عَمْمَلُ مِثَقَكَالً عَالَى: ﴿ وَلا يُضَاعُ الجزاءُ عليها؛ قال تعالَى: ﴿ وَلا نُظِلُمُونَ فَنِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧]، وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثَقَكَالُ عَلَى الْمَادُ عَلَى الْمَادُ عَلَيها؛ قال تعالَى: ﴿ وَلا يُضَاعُ الجزاءُ عليها؛ قال تعالَى: ﴿ وَلا يُضَاعُ الجزاءُ عليها؛ قال تعالَى: ﴿ وَلا يُضَاعُ الجزاءُ عليها؛ قال تعالَى: ﴿ وَلا يُضَاعُ الْمَادُ عَلَيْهِ الْمُونُ فَنِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧]، وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثَقَكَالً اللّه عَلَى الْمَادُ عَلَى الْمَادُ الْمِنْ يَعْمَلُ مِثَقَكَالُ الْمَادُ الْمَادُ وَلَا الْمَالُونُ وَلَا عَلَى الْمَادُ عَلَى الْمُوالِ الْمَادُ الْمَادُ وَلَا الْمُؤْمِنُ فَعَمَلُ مِثَقَكَالً وَلَا الْمَادُ الْمَادُ الْمِادُ الْمَادُ الْمُؤْمُ الْمَادُ الْمَالُونُ الْمَالُ الْمَادُ الْمَادُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (١٠/ ١٦٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٢٣).



ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ, \* وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَكًّا يَكُهُ, ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]. وإيثارُ هذه المادَّةِ وهذه الصِّيغةِ يَسمَحُ باندِراجِ مَعانٍ صالحةٍ بهذا المقام، فيكونُ ذلك مِن الإيجازِ البديع؛ لتَذهَبَ نُفوسُ السَّامِعينَ كلَّ مَذهب ممْكن مِن مَذاهب الهَولِ والتَّخويفِ بما يحِقُّ حُلولُه بهم، فيَجوزُ أيضًا أنْ تكونَ ﴿ لَلْمَافَةُ ﴾ وصْفًا لِمَوصوفِ مَحذوفِ تَقديرُه: السَّاعةُ الحاقَّةُ، أو الواقعةُ الحاقَّةُ؛ فيكونَ تَهديدًا بيوم أو وقْعةٍ يكونُ فيها عِقابٌ شَديدٌ للمُعرَّض بهم، مِثلُ يوم بدْر أو وَقْعتِه، وأنَّ ذلك حتُّ لا رَيبَ في وُقوعِه، أو وصْفًا للكلمةِ، أي: كلمةُ الله الَّتي حقَّت على المشركين مِن أهل مكَّةَ، ويجوزُ أَنْ تكونَ مَصدرًا بمعنى الحقِّ، فيَصِحُّ أَنْ يكونَ وصْفًا ليوم القيامةِ بأنَّه حقٌّ، كقولِه تعالَى: ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأنبياء: ٩٧]، أو وصْفًا للقرآنِ، كقولِه: ﴿إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾ [آل عمران: ٦٢]، أو أُريدَ به الحقُّ كلُّه ممَّا جاء به القرآنُ مِن الحقِّ؛ قال تعالَى: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الجاثية: ٢٩]، وقال: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾(١) [الأحقاف: ٣٠]. وقيل: ﴿ٱلْمَاقَةُ ﴾ وصْفٌ حُذِف مَوصوفُه؛ للإيذانِ بكمالِ ظُهورِ اتِّصافهِ بهذه الصِّفةِ، وجَرَيانِها مجرَى الاسم(٢).

- وافتتاحُ السُّورةِ بهذا اللَّفظِ تَرويعٌ للمشركين (٣).

- والاستِفهامُ ﴿ مَا الْحَاقَةُ ﴾ مُستعمَلٌ في التَّهويلِ والتَّعظيمِ والتَّفخيمِ لشأنِها؛ لأنَّ الأمرَ العظيمَ مِن شأْنِه أنْ يُستفهمَ عنه، فصار التَّعظيمُ والاستفهامُ مُتلازِمَينِ. ولك أنْ تَجعَلَ الاستِفهامُ إنكاريًّا، أي: لا يَدْري أحدُّ كُنْهَ هذا الأمر، والمقصودُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١١ – ١١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (۹/ ۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٣).



مِن ذلك على كِلا الاعتبارين هو التَّهويلُ(١).

- وفي قولِه: ﴿ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ وضْعُ الظاهرِ مَوضعَ المضمَرِ، فلمْ يقُلْ: ما هي؟ والفائدةُ منه زِيادةُ التَّهويل والتَّفخيم لشَأنِها(٢).

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ وَمَآ أَدُرَكَ ﴾ مُكنَّى به عن تَعذُّرِ إحاطةِ عِلمِ النَّاسِ بكُنْهِ الحاقَّةِ ببَيانِ خُروجِها عن دائرةِ عُلومِ المخلوقاتِ؛ لأنَّ الشَّيءَ الخارجَ عن الحدِّ المألوفِ لا يُتصوَّرُ بسُهولةٍ، فمِن شأْنِه أنْ يُتساءلَ عن فَهْمِه (٣).

- جُملةُ ﴿ وَمَآ أَدْرَكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ مَعطوفةٌ على ما قبْلَها مِن الجُملةِ الواقعةِ خبَرًا لقولِه تعالَى: ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾، مُؤكِّدةٌ لهَولِها (٤٠).

- ويجوزُ أَنْ تكونَ مُعترِضةً بيْنَ جُملةِ ﴿ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ وجُملةِ ﴿ كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ الْ

- وتَركيبُ (ما أدراكَ كذا) ممَّا جَرَى مَجرى المثَلِ، فلا يُغيَّرُ عن هذا اللَّفظِ، وَتَركيبُ (ما أدراكَ كذا) ممَّا جَرَى مَجرى المثَلِ، فلا يُغيَّرُ عن هذا اللَّفظِ، وأصلُ الكلامِ قبْلَ التَّركيبِ بالاستِفهامِ أنْ تقولَ: دريتُ الحاقَّةَ أمرًا عظيمًا،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٣)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٩٨٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢١)، ((تفسير ابن المرويش (١٩/ ٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٢١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٩/ ١٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۹۸)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ۲۰۶)، ((تفسير أبي السعود)) (۲ / ۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹۸/ ۱۹۱)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (۱۹/ ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٩٨٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي حيان)) (() ٢ / ٢٩١)، ((تفسير أبي السعود)) (() / ٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥٤ / ١١٣)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٣).



ثمَّ صار: أدراني فُلانٌ الحاقَّةَ أمْرًا عظيمًا(١١).

- واستِعمالُ (ما أدْراك) غيرُ استعمالِ (ما يُدْريك) في قولِه تعالَى: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِبِا ﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقولِه: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ ﴾ [الشُّورى: ١٧]، فمَ فعولُ (ما أدراك) مُحقَّقُ الوقوع؛ لأنَّ الاستِفهامَ فيه فيه للتَّهويلِ، ومَفعولُ (ما يُدْريك) غيرُ مُحقَّقِ الوقوع؛ لأنَّ الاستِفهامَ فيه للتَّهويلِ، وهو في معْنى نفْي الدِّرايةِ. وكلُّ مَوضع ذُكِرَ في القرآنِ (وما أدراك) فقدْ عُقِّبَ ببَيانِه؛ نحوُ قولِ الله تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيمَةُ \* نَارُّ حَامِيتُ اللهِ القارعة: ١١، ١١]، ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ \* يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾ [الانفطار: ٢، ٣]، ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحَاقَةُ \* كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ إِلَا لَقَارِعَةِ ﴾ (١٤ الانفطار: ٢، ٣]، ﴿ وَمَا أَدْرَكَ مَا الْحَاقَةُ \* كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ إِلَا لَقَارِعَةِ ﴾ (١٠).

- ولَمَّا كَان ذلك كلُّه أمرًا رائعًا للعقولِ، هازًّا للقلوبِ، مُزعِجًا للنُّفوسِ، وكان رُبَّما تَوقَّفَ فيه الجِلْفُ الجافي؛ أكَّدَ أَمْرَه وزادَ في تَهويلِه، وأطْنَبَ في تَهْ يَلُه، وأطْنَبَ في تَهْ يَعْولُه، مُعلِمًا أنَّه في تَهْ خيمِه وتَبجيلِه؛ إشارةً إلى أنَّ هَوْلَه يَفُوتُ الوصفُ بقولِه، مُعلِمًا أنَّه ممَّا يَحِقُ له أنْ يُستفهمَ عنه، سائقًا له بأداةِ الاستفهامِ مُرادًا بها التَّعظيمُ للشَّانِ، وأنَّ الخبرَ ليس كالعيانِ ﴿ مَا لَلْاَقَةُ ﴾؛ فأداةُ الاستفهامِ مُبتدأً أُخبِرَ عنه بالحاقَّةِ، وهما خبَرُ عن الأُولى، الرَّابِطُ تَكريرُ المُبتدَأ بِلَفْظِه، وأكثرُ ما يكونُ ذلك إذا أُرِيدَ معنى التَّعظيم والتَّهويل (٣).

وقيل: مُقتضَى التَّحقيقِ أَنْ تكونَ (ما) الاستِفهاميَّةُ في قولِه: ﴿ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ خبَرًا لِما بعْدَها؛ فإنَّ مَناطَ الإِفادةِ بَيانُ أَنَّ الحاقَّةَ أَمْرٌ بَديعٌ، وخَطْبٌ فَظيعٌ، كما يُفيدُه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٣١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٣٩).



كونُ (مَا) خبَرًا، لا بَيانُ أنَّ أمرًا بَديعًا الحاقَّةُ، كما يُفيدُه كونُها مُبتدَأً، وكونُ ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾ خبرًا(١٠).

# ٢ - قولُه تعالَى: ﴿ كُذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ \* فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴾

- قولُه: ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ اللَّهَ ارِعَةِ ﴾ استِئنافٌ مَسوقٌ لإعلام بَعض أحوالِ الحاقَّةِ لهُ -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ - إثرَ تَقريرِ أنَّه ما أَدْراهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بها أحدُّ(٢). فعلى أنَّ قولَه: ﴿ وَمَآ أَذُرِنكَ مَا الْخَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ٣] نِهايةُ كَلام؛ فمَوقعُ قوله: ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ إِلْقَارِعَةِ ﴾ وما اتَّصَلَ به استئنافٌ، وهو تَذكيرٌ بما حَلَّ بثَمودَ وعادِ لتَكذيبهم بالبعثِ والجزاءِ؛ تَعريضًا بالمشركينَ مِن أهل مكَّةَ بتَهديدِهم أنْ يَحِقُّ عليهم مِثلُ ما حلَّ بتَمودَ وعادٍ؛ فإنَّهم سواءٌ في التَّكذيب بالبعثِ، وعلى هذا يكونُ قولُه: ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ١] إلخ تَوطئةً له وتمهيدًا لهذه الموعظةِ العظيمةِ؛ استرهابًا لنُفوس السَّامعينَ. وإنْ جعَلْتَ الكلامَ مُتَّصلًا بجُملة ﴿ كَذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُ إِلَّا لَقَارِعَةِ ﴾، وعيَّنْتَ لَفظَ ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ١] ليوم القيامةِ؛ كانت هذه الجُملةُ خبَرًا ثالثًا عن ﴿ ٱلْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ١]، والمعنى: الحاقَّةُ كذَّبَتْ بها ثَمودُ وعادٌ، فكان مُقْتضى الظَّاهِرِ أَنْ يُؤتَى بضَمير ﴿ ٱلْحَافَةُ ﴾ [الحاقة: ١]، فيُقالُ: كذَّبَتْ ثَمودُ وعادٌ بها، فعُدِلَ إلى إظهارِ اسم (القارعةِ)؛ لأنَّ (القارعة) مُرادِفةُ الحاقَّةِ -في أحدِ مَحملَي لَفظِ ﴿ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ -، وهذا كالبَيانِ للتَّهويل الَّذي في قولِه: ﴿ وَمَا أَذُرَبُكَ مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ [الحاقة: ٣]، ولتَدُلُّ (القارعة) على معنى القرْع، زِيادةً في وصْفِ شِدَّتِها، وتَشديدًا لِهَوْلِها(٣).

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٩/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٢)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠ / ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٥٩٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٦٠٨/١٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) =



- قولُه: ﴿كَذَبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ بِأَلْقَارِعَةِ ﴾ ابتُدِئ بثَمودَ وعادٍ في الذِّكرِ مِن بيْنِ الْأُمَمِ المكذِّبةِ شُهرةً عندَ المشركينَ مِن أهلِ مكّة؛ لأنَّهما مُخاورةٌ شمالًا وجنوبًا (١٠).

- القارعةُ، أي: الَّتي تُصيبُ النَّاسَ بالأهوالِ والأفزاعِ، أو الَّتي تُصيبُ الموجوداتِ بالقَرْعِ؛ مِثلُ دكِّ الجبالِ، وخسْفِ الأرض، وطمْسِ النُّجومِ، وكُسوفِ الشَّمسِ كُسوفًا لا انجلاءَ له، فشُبِّه ذلك بالقرْعِ(٢).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَأَمَا نَمُودُ فَأَهُلِكُواْ بِالطَّاغِيَة ﴾ ابتُدِئ بذِكرِ ثَمودَ مِن حيثُ إِنَّ بلادَهم أَقرَبُ إِلَى قُرَيش، وواعظُ القُربِ أَكبَرُ، وإهلاكهم بالصَّيحة، وهي أَشْبَهُ بصَيحة النَّفخ في الصُّور، المُبَعْثرِ لِما في القُبورِ (٣). أو لأنَّ العذابَ الَّذي أَشْبَهُ بصَيحة النَّفخ في الصُّور، المُبَعْثرِ لِما في القُبورِ (٣). أو لأنَّ العذابَ الَّذي أصابَهم مِن قَبيلِ القرْع؛ إذ أصابَتْهم الصَّيحةُ الَّتي أُطلِق عليها الصَّاعِقةُ في بعضِ الآياتِ، ولأنَّ الكلامَ على مَهلكِ عاد أنسَبُ، فأخرَ لذلك أيضًا (١٠)، فاللهُ تعالى ذكرَ تفصيلَ إهلاكِ عادٍ بخِلافِ ثَمودَ، فلعلَّ تأخيرَ ذِكْرِهم لِما تَبِعَه مِن تفصيلٍ.

- وجِيءَ في الخبرِ عن هاتَينِ الأُمَّتينِ - تَمودَ وعادٍ - بطَريقةِ اللَّفِّ والنَّشرِ (٥)؛

<sup>= (</sup>P/Y), (( تفسیر ابن عاشور)) (PY/Y11, OY).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۱٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٦).

<sup>(</sup>٥) اللَّف والنَّشْر: هو ذِكرُ شيئينِ أو أشياءَ، إمَّا تفصيلًا -بالنَّصِّ على كلِّ واحدٍ، أو إجمالًا -بأن يُؤتَى بلَفظ يشتملُ على مُتعدِّدٍ - ثمَّ يُذكرُ أشياءُ على عدد ذلك، كلُّ واحدٍ يرجِعُ إلى واحدٍ مِن المتعدِّم، ويُفوَّضُ إلى عقلِ السَّامعِ ردُّ كلِّ واحدٍ إلى ما يَليقُ به. فاللَّفُّ يُشارُ به إلى المتعدِّد الَّذي يُؤتَى به أوَّلًا. والنَّشرُ يُشارُ به إلى المتعدِّد اللَّاحق الَّذي يتعلَّقُ كلُّ واحدٍ منه بواحدٍ مِن السَّابقِ دونَ تعيينٍ. مِثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَن يَدْخُلُ ٱلْمَجَنَّةُ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١١]، = دونَ تعيينٍ. مِثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَن يَدْخُلُ ٱلْمَجَنَّةُ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١١]،



لأنَّهما اجتَمَعتا في مُوجب العُقوبةِ، ثمَّ فُصِّلَ ذِكرُ عَذابهما(١).

- وإنَّما شُمِّيت الصَّيحةُ بالطَّاغيةِ؛ لأنَّها كانتْ مُتجاوِزةً الحالَ المُتعارَفَ في الشِّدَّةِ، فشُبِّهَ فِعلها بفِعل الطَّاغي المُتجاوِزِ الحدَّ في العُدوانِ والبطْشِ(٢).

### ٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾

- قولُه: ﴿ عَاتِيَةِ ﴾ أَصْلُ العُتُوِّ والعُتِيِّ: شِدَّةُ التَّكَبُّرِ، فعُبِّرَ به عن الشَّيءِ المُتجاوِزِ الحدَّ المعتاد؛ تَشبيهًا بالتَّكبُّر الشَّديدِ في عدَمِ الطَّاعةِ، والجرْي على المعتادِ (٣).

قيل: عَتَتْ على خُزَّانِها، فَخَرَجَت بلا كيل ولا وزْنٍ، وهذا كِنايةٌ عن الشِّدَّةِ والإفراطِ فيها، لا أنَّها عَتَت على الخُزَّان حقيقةً (٤).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ﴾

= أي: وقالت اليهودُ: لن يَدخُلَ الجنَّةَ إلَّا اليهودُ، وقالت النَّصارى: لن يدخُلَ الجنَّةَ إلَّا النَّصارى، وهذا لَفُّ ونَشْرٌ إجماليُّ. واللَّفُ المُفصَّلُ يأتي النَّشرُ اللَّاحقُ له على وجهين؛ الوجهُ الأوَّلُ: أنْ يأتي النَّشرُ يأتي النَّشرُ المرتَّبَ». الوجهُ النَّاني: أنْ يأتي النَّشرُ على غيرِ ترتيبِ اللَّفِّ، ويُسمَّى «اللَّفَّ والنَّشرَ غيرَ المُرتَّبِ»، وقد يُعبَّرُ عنه بـ «اللَّفِّ والنَّشرِ على غيرِ ترتيبِ اللَّفِّ، ويُسمَّى «اللَّفَّ والنَّشرَ غيرَ المُرتَّبِ»، وقد يُعبَّرُ عنه بـ «اللَّفِّ والنَّشرِ المُشَوَّشِ»، أو «المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٥٤)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٢٠٠)، ((البلاغة العربية)) لعبدالرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٢٠٠).

- (١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).
- (۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٩٨٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢١١).
- (٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٩٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٦ / ٢٥١).
- (٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٥٩٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥/ ٢١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٢/٩).



- قولُه: ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ استئنافٌ جِيءَ به بَيانًا لكيفيَّة إهلاكِهم بالرِّيح. وقيل: هو استئنافٌ أو صِفةٌ جِيءَ به لنفْي ما يُتوهَمُ مِن أَنَّها كانتْ مِن اتِّصالاتِ فَلَكيَّةٍ؛ إذ لو كانتْ لكان هو المقدِّرَ لها والمسبِّبَ(١).

- والتَّسخيرُ: الغصْبُ على عمَلٍ، وعُبِّرَ به عن تكوينِ الرِّيحِ الصَّرصرِ تكوينًا مُتجاوِزًا المُتعارَفَ في قوَّة جِنسِها، فكأنَّها مُكرَهةٌ عليه، وعُلِّقَ به ﴿عَلَيْهِمْ ﴾؛ لأنَّه ضُمِّنَ معْنى أَرْسَلَها(٢).

- و(حُسومٌ) يَجوزُ أَنْ يكونَ جمْعَ حاسم، مِثلُ قُعود جمْعُ قاعد، وشُهودٍ جمْعُ قاعد، وشُهودٍ جمْعُ شاهدٍ، غُلَّبَ فيه الأيّامُ على اللَّيالي؛ لأنّها أكثرُ عَددًا؛ إذ هي ثَمانيةُ أيَّامٍ، وهذا له مَعانٍ؛ أحدُها: أَنْ يكونَ المعنى: يُتابِعُ بعضُها بعضًا، أي: لا فَصُلَ بيْنَها. وقيل: الحُسومُ مُشتَقٌ مِن حَسْمِ الدَّاءِ بالمكواة؛ إذ يُكوى ويُتابَعُ الكَيُّ أَيَّامًا. المعنى الثَّاني: أَنْ يكونَ مِن الحسْمِ، وهو القطْعُ، أي: حاسِمةً مُستأصِلةً. ومنه سُمِّي السَّيفُ حُسامًا؛ لأنّه يقطعُ، أي: حسَمَتْهم فلم تُبْقِ منهم أحدًا، وعلى هذينِ المعنيينِ فهو صِفةٌ لـ ﴿ سَنْمَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَّامٍ ﴾، منهم أحدًا، وعلى هذينِ المعنيينِ فهو صِفةٌ لـ ﴿ سَنْمَ لَيَالِ وَثَمَنِينَةَ أَيَّامٍ ﴾، في الشَّعنى الثَّالثُ: أَنْ يكونَ حُسومٌ مَصدرًا، كالشُّكور والدُّخولِ، في تَمام المعنى المفعولِ مِن أَجْلِه، وعامِلُه ﴿ سَخَرَهَا ﴾، أي: سخَرَها عليهم في السَّعْصالِهم، وقطع دَابِرِهم. وكلُّ هذه المعاني صالحٌ لأنْ يُذكرَ مع هذه الأيَّام، فإيثارُ هذا اللَّفظِ مِن تَمام بَلاغةِ القرآنِ وإعجازِه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٩٩٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي حيان)) ( ( ٢٠ / ٢٥١)، ((تفسير أبي السعود)) ( ( ٢ / ٢٠)، ((تفسير أبي السعود)) ( ٢ / ٢٠)، ((تفسير أبي السعود)) ( ٢ / ٢٠)، ((اعراب القرآن)) لدرويش ( ١٠ / ١٩٠).



- قولُه: ﴿ فَنَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ غَلْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ الرُّؤيةُ عِلميَّةُ لا بَصريَّةُ؛ لأَبُصرَهم صَرْعى فيها ولا رآهُم، فصار المعنى: فتَعلَمُهم صَرْعى فيها ولا رآهُم، فصار المعنى: فتَعلَمُهم صَرعى فيها بإعلامِنا حتَّى كأنَّك تُشاهِدُهم (١).

أو الخِطابُ لغيرِ مُعيَّن، أي: فيرى الرَّائي لو كان راءٍ، وهذا أُسلوبُ في حِكايةِ الأمورِ العظيمةِ الغائبةِ؛ تُستحضَرُ فيه تلك الحالةُ كأنَّها حاضرةٌ، ويُتخيَّلُ في المقامِ سامعٌ حاضرٌ شاهدٌ مُهْلَكَهم أو شاهدَهم بعْدَه، وكِلا المُشاهدتينِ مُنتَفِ في هذه الآيةِ، فيُعتبَرُ خِطابًا فَرَضيًّا، فليس هو بالْتِفاتِ (٢)، ولا هو مِن خِطابِ غيرِ المعيَّن (٣).

- والتَّعريفُ في ﴿ ٱلْقَوْمَ ﴾ للعهْدِ الذِّكريِّ. والقومُ: القَبيلةُ، وهذا تَصويرٌ لهلاكِ جَميع القبيلةِ (٤٠).

- قولُه: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةٍ ﴾ تَشبيهٌ مُرسَلٌ (٥)؛ فقد شبَّهَهم بالجُذوعِ لطُولِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٧٨، ٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) الالتفات: هو نقلُ الكلامِ مِن أسلوبِ إلى أسلوبِ آخَرَ؛ تطريةً واستدرارًا للسَّامع، وتجديدًا لنَشاطِه، وصيانةً لخاطِره مِن المَلالِ والضَّجرِ بدَوام الأسلوبِ الواحدِ على سمعه؛ كالانتقالِ مِن الخطابِ إلى الغَيبةِ، أو تغييرِ ضميرِ المتكلِّم نفْسه: تارةً بجعلِه تاءً على جهةِ الإخبارِ عن نفْسِه، وتارةً يجعله كافًا، فيجعلُ نفْسه مُخاطبًا، وتارةً يجعلُه هاءً، فيُقيمُ نفْسه مُقامَ الغائبِ. وشرطُه أن يكونَ الضَّميرُ في المُتنقلِ إليه عائدًا في نفْسِ الأمرِ إلى الملتف عنه، وللمُتكلِّم والخطابِ والغَيبةِ مقامات، والمشهورُ أنَّ الالتفات هو الانتقالُ مِن أحدها إلى الآخرِ بعدَ التَّعبيرِ بالأوَّلِ. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٠١، ٢٠١)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (ش/ ٢١٤)، ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) التَّشبيهُ: هو إلحاقُ شَيءٍ بذِي وصْفٍ في وَصْفِه. وقيل: هو إثباتُ حُكمٍ مِن أحكامٍ المُشبَّهِ =



اماتهم(١).

أو وجْهُ التَّشبيهِ بها: أنَّ الَّذين يَقطَعون النَّخلَ إذا قَطَعوه للانتِفاعِ بأعوادِه في إقامةِ البيوتِ للشُّقُفِ والعِضاداتِ، انْتَقَوا منه أصولَه؛ لأنَّها أَغلَظُ وأملاً، وتَركوها على الأرض حتى تَيبَسَ وتَزولَ رُطوبتُها، ثمَّ يَجعَلوها عَمَدًا وأساطينَ (٢).

- ووصْفُ نَخْلِ بأنَّها خاويةٌ باعتبار إطلاق اسم النَّخلِ على مكانِه بتأويلِ الجنَّةِ أو الحديقة، ففيه استخدام (٣)، والمعنى: خاليةٌ مِن النَّاسِ، وهذا الوصْفُ لتَشويهِ المشبَّهِ به بتَشويهِ مكانِه، ولا أثرَ له في المشابَهةِ، وأحسنه ما كان فيه مُناسَبةٌ للغرَضِ مِن التَّشبيهِ كما في الآية؛ فإنَّ لهذا الوصْف وقْعًا في التَّنفيرِ مِن حالتِهم؛ ليُناسِبَ الموعظة والتَّحذير مِن الوُقوعِ في مِثلِ أسبابها(٤).

<sup>=</sup> به للمُشبّه. ويَنقسِمُ التشبيهُ عِدَّةَ تَقسيماتِ باعتباراتِ عِدَّة؛ فمنه: التَّشبيهُ البليغُ: وهو ما كانتْ أداةُ التَّشبيهِ فيه مَحذوفةً. ويَنقسِمُ التَّشبيهُ باعتبارِ آخَرَ إِلَى مُؤكَّدٍ: وهو ما حُذِفتْ فيه الأداةُ، نحو: ﴿ وَهِى مَا حُذِفتْ فيه الأداةُ، نحو: ﴿ وَهِى تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابِ ﴾ [النمل: ٨٨]، أي: مِثلَ مرِّ السحابِ. ومُرْسَلِ: وهو ما لم تُحذَف فيه الأداةُ. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٣٣٢ وما بعدها)، ((البرهان)) للزركشي (٣/ ١٤٤، يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ١٤١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١/ ٢١)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٩/ ١٩١، ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) الاستخدام: هو ذِكرُ اللَّفظ بمعنًى وإعادةُ ضميرِ أو إشارة عليه بمعنًى آخَرَ، أو إعادةُ ضَميرينِ عليه تُريدُ بثانيهما غيرَ ما تُريدُ بأوّلِهما. يُنظر: ((جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: ٣٠١)، ((علوم البلاغة: البيان، المعاني، البديع)) للمراغي (ص: ٣٠١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٤٩٨)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٦/ ٢٠١). ((٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٩٦/ ١٩١).

الجزء ٢٩ – الحزب ٥٧



آ - قولُه تعالَى: ﴿ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنَ بَاقِيكَةٍ ﴾ تَفريعٌ على مَجموعٍ قِصَّتَيْ ثَمودَ وعادٍ، فهو فَذْلَكةٌ (١) لِما فُصِّلَ مِن حالِ إهلاكِهما، وذلك مِن قبيلِ الجمْعِ بعْدَ التَّفريق، فيكونُ في الآياتِ جمْعٌ، ثمَّ تَفريقٌ، ثمَّ جمْعٌ (٢).

- والاستِفهامُ معْناهُ النَّفيُ، أي: لا تَرى لهم (٣).

- والباقيةُ: إمَّا اسمُ فاعلٍ على بابِه، والهاءُ: إمَّا للتَّأنيثِ بتأُويلِ (نفْسٍ)، أي: فما تُرى منهم نفْسٌ باقيةٌ، أو بتأُويلِ (فِرقةٍ)، أي: ما تُرى فِرقةٌ منهم باقيةٌ. ويجوزُ أنْ تكونَ ﴿ بَاقِيكَ إِنَّ مَصدرًا على وزْنِ فاعلةٍ، أي: فما ترَى لهم بَقاءً، أي: هَلَكُوا على بَكرةِ أَبِيهم (٤).

- واللَّامُ في قولِه: ﴿ لَهُم ﴾ يَجوزُ أَنْ تُجعَلَ لشِبْهِ المِلْكِ، أي: باقيةٍ مِن أَجْلِ النَّفعِ. ويجوزُ أَنْ يكونَ اللَّامُ بمعْنى (مِن)، مِثلُ قولِهم: سمِعْتُ له صُراخًا. ويجوزُ أَنْ تكونَ اللَّامَ الَّتِي تُنُوى في الإضافة إذا لم تكُنِ الإضافة على معْنى (مِن)، والأصلُ: فهلْ تَرى باقيتَهم، فلمَّا قُصِدَ التَّنصيصُ على عُمومِ النَّفي،

<sup>(</sup>۱) الفَذْلَكة: مِن فَذْلَكَ حِسابَه فَذْلَكةً، أي: أَنْهاهُ وفَرَغ منه، وذكر مُجمَلَ ما فُصِّل أَوَّلًا وخُلاصتَه. و(الفَذْلَكة) كلمةٌ منحوتةٌ كـ (البَسملة) و(الحَوقلة)، مِن قولِهم: (فذَلِكَ كذَا وكذَا عددًا). ويُرادُ بالفَذْلَكة التَّيجةُ لِمَا سَبَق مِن الكلام، والتَّفريعُ عليه، ومنها فَذْلَكةُ الحسابِ، أي: مُجمَلُ تفاصيلِه، وإنهاؤه، والفراغُ منه. يُنظر: ((تاج العروس)) (۲۷/ ۲۹۳) للزَّبيدي، ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ۱۷)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ۱۳۸، ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٩١/١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٣٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩١). ويُنظر ما تقدَّم (ص: ٢١).





واقْتَضَى ذلك جلْبَ (مِن) الزَّائدة؛ لَزِمَ تَنكيرُ مَدخولِ (مِن) الزَّائدة، فأُعطِيَ حَقُّ معْنى الإضافة بإظهارِ اللَّامِ الَّتي الشَّأْنُ أَنْ تُنْوى، كما في قولهِ تعالَى: ﴿ بَعَثَنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَنَا ﴾ [الإسراء: ٥]؛ فإنَّ أَصْلَه: عِبادَنا (١).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۱۹، ۱۲۰).





#### الآيات (١٢-٩)

﴿ وَجَآ ءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذَكِرَةً وَتَعِيَهَاۤ أَذُنُّ وَعِيَةٌ ۞ ﴾.

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَٱلْمُؤْمَّفِكُتُ ﴾: أي: مَدائِنُ قَومِ لُوطٍ؛ ائتَفَكَت بهم، أي: انقَلَبَت، وأصلُ (أفك): يذُلُّ على قَلبِ الشَّيءِ، وصَرفِه عن جِهَتِه (١).

﴿ رَابِيَةً ﴾: أي: شديدةً، زائِدةً، عاليةً، وأصلُ (ربو): يدُلُّ على عُلُوِّ (٢).

﴿ طَغَا ﴾: أي: كثُر، وتَجاوَزَ في الارتفاعِ والعُلوِّ، وخرَج عن الحدِّ حتَّى علا كلَّ شَيءٍ، وارتفَع فوقَه، وأصلُ الطُّغْيانِ: مُجاوَزةُ الحدِّ(").

﴿ لَلْهَارِيَةِ ﴾: أي: السَّفينةِ الَّتي تَجري في البَحرِ، وأصلُ (جري): يدُلُّ على انسياحِ الشَّيءِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ٥٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱۱/ ۱۱۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۸۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤١٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٢٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٩ / ٢٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣١٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢١٤)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٤٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ ، ۲۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٤٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٩٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٩٨/ ٢٦٣).



﴿ وَتَعِيماً ﴾: أي: تَحفَظَها، والوعيُ: حِفظُ الحديثِ ونحوِه، وأصلُ (وعي): يدُلُّ على ضمِّ شَيءٍ (١٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى عاقبة أقوام آخرينَ كفروا وكذَّبوا، فيقولُ: وجاء فِرعَونُ ومَنْ قَبْلَه مِن الكُفَّارِ، وقَومُ لُوطٍ؛ أصحابُ القُرى الَّتي انقَلَبَت بهم؛ جاؤُوا جميعًا بالفَعْلةِ الخاطِئةِ مِنَ الكُفرِ والشِّركِ، والتَّكذيبِ والظُّلمِ، فعصوا رَسولَ رَبِّهم اللهُ إهلاكًا عَظيمًا زائِدًا عن الحَدِّ.

ثمَّ يُشيرُ سُبحانَه إلى ما جرَى لقومِ نوحٍ عليه السَّلامُ، فيقولُ: إنَّا لَمَّا كَثُرَ الماءُ، وتَجاوَزَ حَدَّه المعروفَ؛ لإغراقِ قَومٍ نُوحٍ، حمَلْنا آباءَكم في سَفينة نوح؛ لِإغراقِ قَومٍ نُوحٍ، حمَلْنا آباءَكم في سَفينة نوح؛ لِنَجعَلَها لكم -أيُّها المؤمنونَ- تَذكيرًا ومَوعِظةً، وتَحفَظَها أُذنُ مِن شأنِها أَن تَحفَظَ وتَعقِلَ عن الله ما سمِعَتْ، وتَنتفِعَ به.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ١ ﴾.

# القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١- قِراءةُ: ﴿ قِبَلَهُ ﴾ أي: ومَن عِندَ فِرعَونَ مِنَ الأَثباعِ مِن كُفَّارِ القِبطِ (٢).
 ٢- قِراءةُ: ﴿ قَبْلَهُ ، ﴾ أي: ومَن تَقَدَّمَه مِن الكُفَّار (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٢٤)، (المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٧)، ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٢٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو عَمرو، والكِسائيُّ، ويعقوبُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٨٩). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٥٥١)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٨٩).



### ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُنتُ بِالْخَاطِئَةِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وجاء فِرعَونُ مَلِكُ مِصرَ، ومَنْ كان قَبْلَه مِن الكُفَّارِ (١١)، وقَومُ لُوطٍ؛ أصحابُ القُرى الَّتي انقَلَبَت بهم، حتَّى صار عاليها سافِلَها (٢١)، كلُّ هؤلاءِ قد جاؤُوا بالفَعْلةِ الضُرى الَّتي انقَلَبَت بهم، والشَّركِ، والتَّكذيبِ والظُّلمِ، وما انضَمَّ إلى ذلك مِن أنواعِ الخاطِئةِ مِنَ الكُفرِ والشِّركِ، والتَّكذيبِ والظُّلمِ، وما انضَمَّ إلى ذلك مِن أنواعِ

= ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٥٥١)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٩).

(۱) قيل: المرادُ: عُمومُ الكُفَّارِ الَّذين سَبَقوا فِرعَونَ، كقَومِ عادٍ وثمودَ. وممَّن ذهب إلى هذا القَولِ: ابنُ جرير، والواحديُّ، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۲/۲۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٤٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۲/۱۸).

وقال ابن جُزَي: (﴿ وَمَن قَبْلَهُ, ﴾ يريدُ: مَن تقَدَّمَ قَبْلَه مِنَ الأُمَمِ الكافِرةِ، وأقرَبُهم إليه قومُ شُعيبٍ، والظَّاهِرُ أنَّهم الموتَفكاتُ، وقَومَ نُوحٍ قد أُشيرَ والظَّاهِرُ أنَّهم الموتَفكاتُ، وقَومَ نُوحٍ قد أُشيرَ إليهم في قَولِه: ﴿ لَنَا طَعَا اَلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِ اَلْجَارِيَةِ ﴾). ((تفسير ابن جزي)) (٧/ ٢٥٠٤).

وقال ابن كثير: (أي: ومَن قَبْلَه مِنَ الأُمَم المُشبهينَ له). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٩).

(٢) وممَّن قال في الجملة بأنَّ المراد بالمؤتفكاتِ قَومُ لوط: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والواحديُّ، والقرطبي، وابن جُزَي، والبِقاعي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/٢٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١٦/٢١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٦٢)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٠٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي ((تفسير القرطبي))، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢١١). ونسَبَ ابنُ الجَوزيِّ هذا القولَ للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٢٩).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ، وابنُ زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٦ / ٢٦)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٦٦).

وقال الزَّجَّاج: (﴿ وَٱلْمُؤَتِّهِ كَنتُ ﴾ الَّذين ائتَفَكوا بذُنوبِهم، أي: أُهْلِكوا بذُنوبِهم الَّتي أعظَمُها الإفك، وهو الكَذِبُ في أمرِ الله، بأنَّهم كفروا وكَذَّبوا بالرُّسُلِ؛ فلذلك قيل لهم: مؤتفكونَ، وكذلك الَّذين ائتفكت بهم الأرضُ، أي: خُسِفَ بهم، إنَّما معناه: انقلَبَت بهم كما يَقلِبُ بهم الكذَّابُ الحَقَّ إلى الباطِل). ((معانى القرآن وإعرابه)) (٥/ ٢١٥).

وقال ابنُ كثيرٍ: (﴿وَٱلْمُؤْمَوْكُنتُ ﴾ وهم: المكَذُّبونَ بالرُّسُلِ). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٠٩).



الفواحِش والفُسوق؛ فأهلَكَهم اللهُ تعالى(١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ \* فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرُّ أَوَّ بَحَنُونُ \* فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٣٨ - ٤٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ أَهُوى \* فَغَشَّنَهَا مَاغَشَّى ﴾ [النجم: ٥٣، ٥٥].

﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ١٠٠ ﴾.

﴿ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ ﴾.

أي: فخالَفَ كلُّ مِن فِرعَونَ ومَن قَبْلَه وقَومُ لُوطٍ: رَسولَ رَبِّهم الَّذي أرسَلَه إليهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ كُذَّبَتُ قَلْهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ \* وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَالِخُونُ لَوْجِ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ \* وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ وَالِخُونُ لَوْجِ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ نُبَعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴾ [ق: ١٢ - ١٤].

﴿ فَأَخَذُهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً ﴾.

أي: فأهلَكْنا كُلَّ أُمَّةٍ مِنهم إهلاكًا شَديدًا عَظيمًا زائِدًا عن الحَدِّ؛ لزيادةِ أعمالِهم

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۱۰، ۲۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۲۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳٤۸، ۳٤۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸/۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۱۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۲).

قال ابنُ جُزَي: (إنْ عاد الضَّميرُ على فِرعَونَ وقَومِه، فالرَّسولُ مُوسى عليه السَّلامُ، وإن عاد على ﴿ وَٱلْمُؤَنَّفِكَتُ ﴾ فالرَّسولُ لوطُّ عليه السَّلامُ، وإن عاد على الجَميعِ: فالرَّسولُ اسمُ جِنسٍ أو بمعنى الرِّسالة). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢٥٠٤).

وممَّن ذهَب إلى العموم: ابنُ جرير، وابن كثير، والبِقاعي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (تفسير (تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٢).





# في السُّوءِ والقُبْحِ(١).

﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآهُ حَمَلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ اللَّهُ ﴾.

أي: إنَّا لَمَّا كَثُرَ الماءُ وارتفَعَ حتَّى تجاوَزَ حَدَّه المعروفَ؛ لإغراقِ قَومِ نُوحٍ، حمَلْنا آباءَكم في سَفينةِ نوح الجاريةِ على الماءِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَءَا يَدُّ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [يس: ٤١].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸/۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/۲۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۱۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/۳۶).

قال القرطبي: (﴿ فَأَغَذَهُمْ أَغَذَهُ رَابِيَةً ﴾ أي: عاليةً زائدةً على الأَخَذَاتِ، وعلى عذابِ الأُمَمِ). ((تفسير القرطبي)) (١٦٨/ ٢٦٢).

وقال البِقاعي: (فأغرَق فِرعونَ وجُنودَه، وأغرَق كلَّ مَن كذَّب نوحًا عليه السَّلامُ، وهم كلُّ أهلِ الأرضِ غيرَ مَن ركِب معه في السَّفينة، وحمَل مدائنَ لُوطِ عليه السَّلامُ بعدَ أَنْ نَتَقَها مِن الأرضِ على مَتنِ الرِّيحِ بواسِطةِ مَن أمَره بذلك مِن الملائكة ثمَّ قَلبَها، وأثبُعها الحِجارة، وخسَف بها، وغمَرَها بالماءِ المُنتِن الَّذي ليس في الأرض ما يُشبهُه). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٤٩).

وقال ابن عاشور: (﴿ أَغَذَهُ ﴾: واحدة مِن الأُخْذِ، فيُرادُ بها أُخْذُ فِرعُونَ وقَومِه بالغرَقِ، كما قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَنَا مُ أَغَذَنَا مُ أَغَذَ اللَّهُ عَرِيزٍ مُ قَلَدِرٍ ﴾ [القمر: ٤٢]. وإذا أُعيدَ ضميرُ الغائبِ إلى فِرعونَ ومَن قَبْلَه والمؤتفى كاتِ كان إفرادُ الأُخْذةِ كإفرادِ رسولِ ربّهم، أي: أَخَذُنا كلَّ أُمَّةٍ منهم أَخْذةً). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲، ۲۱۹، ۲۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲ / ۱۲۳).

قال الرازي: (سائرُ المفَسِّرينَ قالوا: ﴿ طَغَا ٱلْمَآءُ ﴾ أي: تَجاوَزَ حَدَّه حتَّى علا كلَّ شَيءٍ، وارتَفَع فَوقَه). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٢٣).

وقال القرطبي: (مَنَّ عليهم بأنْ جَعَلَهم ذُرِّيَّةَ مَن نجا مِن الغَرَقِ، بقَولِه: ﴿ مَلْنَكُمْ ﴾ أي: حمَلْنا آباءَكم، وأنتم في أصلابهم. ﴿ فِي ٱلْجَارِيةِ ﴾ أي: في السُّفُنِ الجاريةِ، والمحمولُ في الجاريةِ نوحٌ وأولادُه، وكُلُّ مَن على وجهِ الأرضِ: مِن نسلِ أولئك). ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٦٢). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٢١)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٠).



#### ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُورَ لَذَكِرَةً وَتِعِيهَا آَذُنُّ وَعِيَّةً ١٠٠٠ ﴾.

#### ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَذْكِرَةً ﴾.

أي: لِنَجِعَلَها لَكُم (١) - أَيُّها المؤمِنونَ - تَذكيرًا ومَوعِظةً، فَتَتَذكَّرُوا أَنَّ اللهَ أَهلَكُ الكَافِرِينَ، وأنجَى المؤمِنينَ، وتَستَدلُّوا بذلك على كَمالِ قُدرةِ اللهِ وحِكمتِه، وقَهْره لأعدائِه، ورحمتِه بأوليائِه (٢).

(۱) قيل: الضَّميرُ في قَولِه تعالى: ﴿لِنَجْعَلَهَا ﴾ يعودُ إلى سفينةِ نوحٍ عليه السَّلامُ. وممَّن ذهب إلى هذا القول: ابنُ جرير، ومكِّي، وهو ظاهرُ اختيارِ القرطبيِّ، واختاره أبو حيَّان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۳)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۲/ ۲۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲/ ۲۵۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۲۵۲).

وممَّن قال بهذا القول مِن السَّلفِ: قَتادةُ، وابنُ جُريجٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢ / ٢٢). وقيل: المرادُ: لِنَجعَلَ تلك الفَعْلةَ، وهي إنجاءُ المؤمِّنينَ وإغراقُ الكافرينَ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الزَّجَّاجُ، والواحديُّ، والبغوي، والزمخشري، والبيضاوي، والنَّسَفي، والخازن. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢١)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٥)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠). ((تفسير النسفي)) (٥/ ٥٠٠)، ((تفسير النسفي)) (٥/ ٥٠٠)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٣٣٤).

وممَّن جمَع بيْنَ القولَين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٥١).

وقيل: المرادُ: جِنسُ السُّفُنِ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: ابنُ كثير، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) ابن كثير)) (٨/ ٢١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٠٥).

قال الشوكاني: (﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُونَ نَذَكِرَةً ﴾ أي: لِنَجعَلَ هذه الأمورَ المذكورةَ لكم، يا أُمَّةَ محمَّد، عِبْرةً ومَوعظةً تَستَدلُّونَ بها على عظيمِ قُدرةِ الله، وبديع صُنعه. أو لِنَجعلَ هذه الفَعلةَ الَّتي هي عبارةٌ عن إنجاءِ المؤمنينَ وإغراقِ الكافِرينَ لكم تَذكِرةً). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٦). وقال ابنُ جزى: (الضَّميرُ للفعلة، وهي الحملُ في السَّفينة). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٤٠٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲۱)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٢٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠)، ((تفسير البن جزي)) (٢/ ٢٠٥)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٢٣).



كما قال تعالى: ﴿ فَأَنِحَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً ﴾ [الشعراء: ١١٩ - ١٢١].

وقال سُبحانَه وتعالى: ﴿فَأَنِجَنْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٥].

## ﴿ وَتَعِيماً أَذُنُّ وَعِيةً ﴾.

أي: تَحفَظَها أُذنٌ مِن شأنِها أن تَحفَظَ وتَعقِلَ عن الله ما سمِعَتْ، وتَنتفِعَ به، ولا تُضَيِّعَه بتَرْكِ العمل به(۱).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُۥ ۚ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَدُهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَتِكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ١٨].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ \* فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَّابِيَةً \* إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُو لَذْكِرَةً وَتَعِيماً أَذُنُّ وَعِيلَةً ﴾ فأخذه أخذة من قصص هذه الأُمّم، وذكر ما حلَّ بهم مِن العَذابِ: زَجرُ هذه الأُمَّةِ المقصودُ مِن قصص هذه الأُممَ، وذكر ما حلَّ بهم مِن العَذابِ: وَجرُ هذه الأُمَّة مِن المقصودُ مِن العَذابِ إلى المقصود من العَذابِ إلى المَنْ العَدابِ إلى المَنْ العَدَابِ إلى المَنْ العَدَابِ إلى المَنْ العَدَابِ إلى اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲۱)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٣٦)، ((تفسير الرسعني)) (١/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٠٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢ / ٢ / ٣٥١)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٦).

قال ابن جُزَي: (الضَّميرُ [أي: في ﴿وَتَعَيَّمَآ ﴾] يعودُ على ما عاد عليه ضميرُ ﴿لِنَجْعَلَهَا ﴾). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٠٥).

وقال ابنُ عطيَّة: (قَولُه تعالى: ﴿ وَتَعِيَّهَا أَذُنُّ وَعِيَةً ﴾ عبارةٌ عن الرَّجُلِ الفَهِمِ المنَوَّرِ القَلبِ، الَّذي يَسمَعُ القَولَ فيَتلَقَّاه بِفَهم وتدَبُّرِ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٨).

وقال البيضاوي: (﴿ أَذُنُّ وَعِيَةٌ ﴾ مِن شأْنِها أن تحفَظَ ما يجِبُ حِفظُه؛ بتذكُّرِه، وإشاعتِه، والتَّفكُّرِ فيه، والعمَل بمُوجَبه). ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٠).



عن الاقتِداءِ بهم في مَعصيةِ الرَّسولِ(١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ \*لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذْكِرَةً وَتَعِيماً ٱذْذُنَّ وَعَهم بالإنجاءِ مِن الطُّوفانِ (١).
 وَعِيَةٌ ﴾ فيه تذكيرٌ بنِعمةِ اللهِ على البَشَرِ؛ إذ أبقَى نَوعَهم بالإنجاءِ مِن الطُّوفانِ (١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُورَةُ وَتَعِيماً أَذُنُ وَعِيةٌ ﴾، أي: ليَعقِلَها أولو الألباب، ويَعرفوا المقصود منها، ووَجْه الآية بها، وهذا بخلاف أهلِ الإعراض والغَفلة، وأهلِ البكلادةِ وعَدَم الفِطنة؛ فإنَّهم ليس لهم انتفاعٌ بآياتِ الله؛ لعَدَم وعْيهم عن الله، وفِحْرهم بآياتِ اللهِ".

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

جعَل الله سبحانَه مصالحَ العبادِ في معاشِهم ومعادِهم، والثوابَ والعقابَ، والحدودَ والكفَّاراتِ، والأوامرَ والنواهيَ، والحلَّ والحرمةَ؛ كلَّ ذلك مرتبطًا بالأسبابِ، قائمًا بها، بل العبدُ نفسُه وصفاتُه وأفعالُه سببٌ لما يصدُرُ عنه، بل الموجوداتُ كلُّها أسبابٌ ومُسبَّباتٌ، والشَّرعُ كلُّه أسبابٌ ومُسبَّباتٌ، والمقاديرُ السبابُ ومُسبَّباتُ، والقدرُ جارِ عليها، متصرِّفٌ فيها، فالأسبابُ محلُّ الشرع والقدر، والقرآنُ مملوءٌ مِن إثباتِ الأسباب، كقوله تعالى: ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّم مَا فَذَدُمُ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ وَقوله: ﴿ فَكُوا وَالشَرَوْا هَنِينًا بِمَا أَسْلَفْتُمُ فِي الْأَيْامِ الْفَالِيَةِ ﴾ [الحاقة: ﴿ وَقوله: ﴿ وَقوله: ﴿ وَقوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ طَيّبَنِهِ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَقُولُه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقُولُه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ طَيْبَنِهِ اللهُ اللهُ وَقُولُه اللهُ اله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٦٣)، ((تفسير الشربيني)) (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٢).



أُحِلَّتُ لَهُمُّ وَبِصَدِّهِمُ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا \* وَأَخْذِهِمُ الرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكِّهِمُ أَمُولَ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [النساء: ١٦٠]، إلى غير ذلك وهذا أكثرُ مِن أَنْ يُستوعَبُ(١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَ الْمُؤْقِفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ عطْفٌ على جُملةِ ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ﴾ [الحاقة: ٤]، وقد جُمِعَ في الذِّكرِ هنا عدَّةُ أُمَمٍ تقدَّمَت قبْلَ بَعثةِ مُوسى عليه السَّلامُ إجمالًا وتصريحًا، وخُصَّ منهم بالتَّصريحِ قومُ فرعونَ والمؤتفكاتُ؛ لأنَّهم مِن أشهرِ الأُمَمِ ذِكرًا عندَ أهلِ الكتابِ المختلِطينَ بالعرَبِ والنَّازِلينَ بجِوارِهم، فمِن العرَبِ مَن يَبلُغُه بعضُ الخبرِ عن قِصَّتِهم (٢).

- وفي عطْفِ هؤلاء على تُمودَ وعادٍ في سِياقِ ذِكرِ التَّكذيبِ بالقارعةِ إيماءٌ إلى أنَّهم تَشابَهوا في التَّكذيبِ بالقارعةِ، كما تَشابَهوا في المجيءِ بالخاطئةِ، وعصيانِ رُسل ربِّهم، فحصَل في الكلام احتِباكُ(").

- والمرادُ بفِرعونَ: فِرعونُ الَّذي أُرسِلَ إليه مُوسى عليه السَّلامُ، وإنَّما

قال ابنُ القيِّمِ: (وقد جاء التعليلُ في الكتابِ العزيزِ بالباءِ تارةً، وباللامِ تارةً، وبـ «أَنْ» تارةً، وبالفاءِ وبمجموعِهما تارةً، وبـ «كي» تارةً، ومِن أجلِ تارةً، وترتيبِ الجزاءِ على الشَّرطِ تارةً، وبالفاءِ المؤذنةِ بالسَّبيةِ تارةً، وترتيبِ الحكمِ على الوصفِ المقتضِي له تارةً، وبـ «لمَّا» تارةً، وبـ «أنَّ» المشددةِ تارةً، وبـ «لعلَّ» تارةً، وبالمفعولِ له تارةً). ((إعلام الموقعين)) (1/ ١٥١).

<sup>(</sup>١) ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٨٨).

وذكر مِن أمثلةِ الفاءِ المؤذنةِ بالسببيةِ قولَه تعالى: ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةُ رَابِيَّةً ﴾.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

والاحتباك: هو الحذفُ مِن الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِن الأواخِرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمَع الحَذفانِ معًا، وله في القرآنِ نَظائرُ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَكة الميداني (١/ ٣٤٧).



أُسنِدَ الخِطْءُ إليه؛ لأنَّ مُوسى أُرسِلَ إليه ليُطلِقَ بني إسرائيلَ مِن العُبوديَّة؛ قال تعالَى: ﴿ اَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَغَى ﴾ [النازعات: ١٧]، فهو المؤاخَذُ بهذا العِصيانِ، وتَبِعَه القبطُ امتِثالًا لأمْرِه، وكذَّبوا مُوسى، وأعْرَضوا عن دَعوته ((). العِصيانِ، وتَبِعَه القبطُ امتِثالًا لأمْرِه، وكذَّبوا مُوسى، وأعْرَضوا عن دَعوته ((). وقولُه: ﴿ وَاللّهُ وَالمُؤْفِكُتُ ﴾ قُرى لوطٍ الثَّلاثُ، وأُرِيدَ بالمؤتَفِكاتِ سُكَانُها، وهم قومُ لُوط، وخُصُّوا بالذِّكر؛ لشُهرة جَريمتِهم، ولِكُونِهم كانوا مَشهورينَ عندَ العرَب؛ إذ كانت قُراهم في طَريقِهم إلى الشَّام؛ قال تعالَى: ﴿ وَإِنّكُونَ عَلَيْهِم مُصَيِعِينَ \* وَبِالنَّيِّ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات: ١٣٨، ١٣٧]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْفَرْيَةِ النِّي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءُ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَها ﴾ وقال: ﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْفَرْيَةِ النِّي قُومِ لوطٍ بالمؤتَفكاتِ، جمعُ مؤتَفكة، اسمُ فاعِل: ائْتَفَك، مُطاوعُ أَفَكه، إذا قَلَبَه، فهي المُنقلِباتُ، أي: قلَبها قالِبُّ، أي: فاعلِ: الْعَالَى: ﴿ جَعَلَنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ (() [هود: ١٨٦].

- والخاطئة: إمَّا مَصدرٌ بوزْنِ (فاعِلةٍ)، وهاؤُه هاءُ المرَّةِ الواحدةِ، فلمَّا استُعمِلَ مَصدرًا قُطِعَ النَّظُرُ عن المرَّةِ، فهو مَصدرُ (خَطِئَ)، إذا أَذْنَب، والذَّنْبُ: الخِطْءُ، فهاؤُه الخِطْءُ. وإمَّا اسمُ فاعلِ (خَطِئَ)، وتأنيتُه بتأويلِ الفِعلةِ ذاتِ الخِطْء، فهاؤُه هاءُ تأنيثٍ. والتَّعريفُ فيه تَعريفُ الجِنسِ على كِلا الوجهينِ، فالمعْنى: جاء كلُّ منهم بالذَّنْب المستحقِّ للعِقابِ(٣).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَةً رَابِيَّةً ﴾ تَفريعٌ على ذنْبِهم المعبّر

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٢١).



عنه بالخاطئةِ تَفريعَ بَيانٍ على المبيَّن(١).

- يَجوزُ أَنْ يَرجِعَ ضَميرُ (عَصَوا) إلى ﴿ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ ﴾. و ﴿ رَسُولَ ﴾ مُرادٌ به رَبِّم ﴾ هو الرَّسولُ المرسَلُ إلى كلِّ قومٍ مِن هؤلاء؛ فإفرادُ ﴿ رَسُولَ ﴾ مُرادٌ به التّوزيعُ على الجماعاتِ، أي: رسول الله لكلِّ جماعة منهم، والقرينةُ ظاهرةٌ، وهو أَجْمَلُ نظمًا مِن أَنْ يُقالَ: (فعَصَوا رُسلَ ربّهم)؛ لِما في إفرادِ رسولٍ مِن التّفنُّنِ في صِيغ الكلِم مِن جمْع وإفرادٍ تفاديًا مِن تَتابُعِ ثلاثة جُموع؛ لأنَّ صِيغَ الكلِم مِن جمْع وإفرادٍ تفاديًا مِن تَتابُعِ ثلاثة جُموع؛ لأنَّ صِيغَ الحمْع لا تَخلو مِن ثِقل؛ لقِلَّةِ استعمالِها، وعكْسُه قولُه في سُورة (الفرقانِ) [الآية: ٣٧]: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَنَّمُوا المُرْسَلِينَ ﴾ وما بعْدَه في سُورة كذّبوا رسولًا واحدًا، وقولُه: ﴿ كُذّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وما بعْدَه في سُورة (الشُّعراء) [الآية: ٢٠٥].

ويجوزُ أَنْ يَرجِعَ ضَميرُ (عَصَوْا) إلى فرعونَ باعتبارِه رأسَ قومِه، فالضَّميرُ عائِدٌ إليه وإلى قَوْمِه، وعلى هذا الاعتبارِ في مَحَلِّ ضَميرِ (عَصَوْا) يكونُ المرادُ به وَلَى قَوْمِه، وعلى عليه السَّلامُ، وتَعريفُه بالإضافةِ لِما في لَفظِ المضافِ اليه مِن الإشارةِ إلى تَخطئتِهم في عِبادةِ فِرعونَ، وجَعْلِهم إيَّاهُ إلهًا لهم (٢).

- والرَّابيةُ: اسمُ فاعل مِن رَبَا يَرْبو؛ إذا زاد، وعُبِّرَ بها عن الشِّدَّةِ (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿إِنَا لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِ ٱلْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُو لَذَكِرَةً وَتَعِيهَا ٱذُنَّ وَعَيهُا أَذُنَّ وَعَيهُا آذُنَّ وَعَيهُا آذُنَّ وَعَيهُا آذُنَّ وَعَيهُا آذُنَّ وَعَيهُ السَّلامُ وَعِيهُ لَمَّا شَمِلَ قولُه تعالَى: ﴿وَمَن قَبْلَهُ ﴾ [الحاقة: ٩] قومَ نوحٍ عليه السَّلامُ وَعِيهُ لَمَّا شَمِلَ قَلْهُ مِن التَّذِكيرِ بِأَخْذِهُم ؛ لِما فيه مِن وهم أوَّلُ الأُمَمِ كذَّبُوا الرُّسلَ -، حسَّن اقتضابَ التَّذكيرِ بأَخْذِهُم ؛ لِما فيه مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٢١، ١٢٢).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۰۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠)، ((تفسير أبي السعود)) (۹/ ۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹ / ۱۲۲).



إدماج امتِنانِ على جَميعِ النَّاسِ الَّذين تَناسَلوا مِن الفئةِ الَّذين نَجَّاهم اللهُ مِن الغَرَقِ؛ ليُتَخلَّصَ مِن كَونِه عِظةً وعِبرةً إلى التَّذكيرِ بأنَّه نِعمةٌ، وهذا مِن قبيلِ الإدماج (۱)، وقد بُنِيَ على شُهرةِ مُهْلَكِ قومِ نوحٍ اعتِبارُه كالمذكورِ في الكلامِ، فجُعِل شَرْطًا لـ ﴿ لَمَا ﴾ في قوله: ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَا يُحَمِّلُنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾، أي: في ذلك الوقتِ المعروفِ بطُغيانِ الطُّوفانِ (۱).

- وطُغيانُ الماءِ مُعبَّرٌ به عن شِدَّتِه الخارقةِ للعادةِ، تَشبيهًا لها بطُغيانِ الطَّاغي على النَّاسِ تَشبيهَ تَقريبِ؛ فإنَّ الطُّوفانَ أقوى شِدَّةً مِن طُغيانِ الطَّاغي<sup>(٣)</sup>.

- قولُه: ﴿ مَلْنَكُو فِ ٱلْجَارِيَةِ ﴾، أي: حمَلْنا آباءَكُم في السَّفينةِ الجاريةِ؛ لأنَّهم إذا كانوا مِن نَسْلِ المحمولينَ النَّاجينَ، كان حمْلُ آبائِهم مِنَّةً عليهم، وكأنَّهم هم المحمولونَ؛ لأنَّ نَجاتَهم سَببُ ولادتِهم (٤).

- والمرادُ بحمْلِهم فيها رفعُهم فوقَ الماءِ إلى انقضاءِ أيَّامِ الطُّوفانِ، لا مُجرَّدُ رَفْعِهم إلى السَّفينةِ، كما يُعرِبُ عنهُ كلمةُ (في)؛ فإنَّها ليستْ بصِلةٍ للحمْلِ، بلْ مُتعلِّقةٌ بمَحذوفٍ هو حالٌ مِن مَفعولِه، أي: رفَعْناكُم فوقَ الماءِ،

<sup>(</sup>۱) الإدماجُ: أَنْ يُدمِجَ المتكلِّمُ غَرَضًا في غَرَضٍ، أو بديعًا في بديع، بحيثُ لا يَظهرُ في الكلامِ إلَّا أحدُ الغرَضينِ أو أحدُ البَديعَينِ؛ فهو مِن أفانين البَلاغةِ، ويكونُ مرادُ البليغِ غَرَضينِ فيَقرِنُ الغرضَ المَسوقَ له الكلامُ بالغرضِ الثَّاني، وفيه تَظهرُ مَقدرةُ البليغِ؛ إذ يأتي بذلك الاقترانِ بدونِ خروجٍ عن غَرَضِه المَسوقِ له الكلامُ ولا تَكلُّف، بمعنى: أن يَجعلَ المتكلِّمُ الكلامَ الَّذي سيق لِمَعنَى -مِن مَدحٍ أو غيرِه - مُتضمًّنًا معنًى آخَرَ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٣٣٩)، ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: ٣٤٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٢٣)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٠).





وحفِظْناكُم حالَ كونِكُم في السَّفينةِ الجاريةِ بأمْرنَا وحِفْظِنا(١).

- والجاريةُ: صفةٌ لمَحذوف، وهو السَّفينةُ(٢).

- قولُه: ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُونَ لَذَكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذُنُ وَعِيةً ﴾ فيه ذِكْرُ إحْدى الحِكَمِ والعِلَلِ لهذا الحمْلِ، وهي حِكمةُ تَذكيرِ البشرِ به على تَعاقُبِ الأعصار؛ لِيكونَ لهم باعثًا على الشُّكرِ، وعِظةً لهم مِن أسواءِ الكُفْرِ، وليُخبِرَ بها مَن عَلِمَها قَومًا لم يَعلَموها، فتَعِيَها أسماعُهم (٣).

- قولُه: ﴿ وَتَعِيَهَا آَذُنُ وَعِيَةً ﴾ هذا تَعريضٌ بالمشركين؛ إذ لم يتَّعِظوا بخبَرِ الطُّوفانِ والسَّفينةِ الَّتي نَجَا بها المؤمنونَ، فتَلقَّوه كما يَتلقَّون القصصَ الفُكاهيَّةَ (٤).

- وقيل: ﴿ أَذُنُّ وَعِيَةٌ ﴾ على التَّوحيدِ والتَّنكيرِ؛ للإيذانِ بأنَّ الوُعاةَ فيهم قِلَّةٌ، ولتَوبيخ النَّاسِ بقِلَّةٍ مَن يَعِي منهم (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٣).





#### الآيات (۱۲ - ۱۸)

﴿ فَإِذَا نَفِحَ فِي ٱلصَّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴿ فَا فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ فَا فَاللَّهُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ فَا فَوَقَهُمْ يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ الصُّورِ ﴾: أي: القَرنِ الَّذي يَنفُخُ فيه إسرافيلُ (١).

﴿ فَذُكَّنَا ﴾: أي: فُتَّتَا وكُسِرَتا، وأصلُ (دكك): يدُلُّ على تَطامُنٍ وانسِطاحِ (٢).

﴿ وَاهِيَةٌ ﴾: أي: ضعيفةٌ، يُقالُ: وهَى البِناءُ يَهِي وَهْيًا فهو واهٍ: إذا ضَعُف جدًّا. ويُقالُ: كلامٌ واهٍ، أي: ضعيفٌ. أو المعنى: مُنشَقَّةٌ مُتصَدِّعةٌ، يُقال: وهَى الشَّيءُ: إذا انخرَق، والوَهْيُ: شتُّ في الأديم والثَّوبِ ونحوِهما. أو المعنى: مُسترخيةٌ ساقطةُ القوَّةِ، وكلُّ شيءٍ استرخى رِباطُه فقد وَهِيَ (٣).

﴿ أَرْجَابِهَا ﴾: أي جوانبِها ونواحيها، وأصلُ (رجو) هنا: يذُلُّ على ناحيةِ الشَّيءِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۰، ۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۰۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۹۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۹۳)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۵۶۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۲٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲ / ۲۵۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۱۳)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٣/ ١٨١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٢ / ٢٢٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٨٥)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٦/ ٢٠٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٨،٨٨٨)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٨٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٩٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢١٤).



## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مفصًلا أهوال يومِ القيامةِ: فإذا نَفَخ المَلكُ يومَ القيامةِ في القَرْنِ الموكَّلِ به نفخةً واحدةً، ورُفِعَت الأرضُ والجِبالُ وأُزيلتا مِن أماكنهما، فدُقَّتا دَقَّةً واحِدةً؛ فيومَئذٍ تَقَعُ السَّاعةُ، وتتصَدَّعُ السَّماءُ وتَنشَقُّ، فتكونُ يومَ القيامةِ ضَعيفةً لا قُوَّة لها، مُتشَقِّقةً، لا تتماسكُ، والملائِكةُ على أطرافِ السَّماءِ وحافاتِها، ويَحمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوقَ رُؤوسِهم يومَئذٍ ثمانيةٌ مِنَ الملائِكةِ! يَومَئذٍ تُعرَضُونَ -أيُّها النَّاسُ - على اللهِ تعالى؛ لِمُحاسبتِكم، ولا يَخفى عليه سُبحانَه أيُّ شَيءٍ مِن أُموركم!

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَحِدَةٌ ١

# مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعالى ما فَعَله بالمكذِّبين لرُسلِه، وكيف جازاهُم، وعجَّلَ لهم العُقوبة في الدُّنيا، وأنَّ اللهَ نجَّى الرُّسلَ وأثباعَهم؛ كان هذا مُقدِّمةً لذِكرِ الجزاءِ الأُخرويِّ، وتَوفيةِ الأعمالِ كاملةً يومَ القيامةِ، فذكرَ أمْرَ الآخرةِ وما يَعرِضُ فيها لأهلِ السَّعادةِ وأهلِ الشَّقاوةِ، وبدأَ بالأمورِ الهائلةِ الَّتي تَقَعُ أمامَ القيامةِ، وأوَّلُ ذلك: أنَّه يَنفُخُ إسرافيلُ في الصُّور (۱).

وأيضًا فإنَّ اللهَ تَعالى لَمَّا حكى هذه القَصصَ السَّابقة، ونبَّه بها على ثُبوتِ القُدرةِ والحِكمةِ له سُبحانَه؛ فحينَئذ ثَبَت بثُبوتِ القُدرةِ إمكانُ القِيامةِ، وثَبَت بثُبوتِ القُدرةِ إمكانُ القِيامةِ، وثَبَت بثُبوتِ الحِكمةِ إمكانُ وُقوعِ القيامةِ. ولَمَّا ثَبَت ذلك؛ شَرَع سُبحانَه في تَفاصيلِ بثُبوتِ الحِكمةِ إمكانُ وُقوعِ القيامةِ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ۲۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۳).





أحوال القيامة، فذَكَر أوَّلًا مُقدِّماتها(١).

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ وَاحِدَةٌ ١٦٠ ﴾.

أي: فإذا نَفَخ المَلَكُ في القَرنِ الموكَّلِ به، نفخةً واحدةً لا يُحتاجُ لحُصولِ المُرادِ منها إلى تَكَرُّرها؛ فأمْرُ الله لا يُخالَفُ ولا يُمانَعُ (٢).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٢٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۲٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹ / ۲۵).

وقال القرطبي: (قال ابنُ عبَّاسٍ: هي النَّفخةُ الأولى لقيامِ السَّاعةِ، فلم يَبْقَ أحدٌ إلَّا مات). ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٦٤).

ممَّن نص على أنَّها نفخةُ الفزَعِ: ابنُ عطيَّة، وأبو حيَّان، والكوراني. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (ممَّن نص على أنَّها نفخةُ الفزَعِ: ابنُ عطية)) (٣٥٨/٥)، ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٢١).

قال أبو حيَّان: (هذه النَّفخةُ نفخةُ الفزَع. قال ابنُ عبَّاسٍ: وهي النَّفخةُ الأولى الَّتي يَحصُلُ عنها خرابُ العالَم، ويؤيِّدُ ذلك قولُه: ﴿وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِالُ ﴾). ((تفسير أبي حيان)) (٢٥٧/١٠). وقال ابن عطيَّة: (والنَّفخةُ المُشارُ إليها في هذه الآية: نفخةُ القيامةِ الَّتي للفزَع، ومعها يكونُ الصَّعقُ، ثمَّ نفخةُ الفوع، ونفخةُ الصَّعق، ثمَّ نفخةُ النصَّعق، ثمَّ نفخةُ البعث، والإشارةُ بآياتنا هذه إلى نفخةِ الفزَع؛ لأنَّ حمْلَ الجبالِ هو بَعْدَها). ((تفسير ابن عطية)) = البعث، والإشارةُ بآياتنا هذه إلى نفخةِ الفزَع؛ لأنَّ حمْلَ الجبالِ هو بَعْدَها). ((تفسير ابن عطية))



عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((جاء أعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ما الصُّورُ؟ قال: قَرنٌ يُنفَخُ فيه))(١).

= وقال النَّسَفي: (هي النَّفخةُ الأولى، ويموتُ عندَها النَّاسُ). ((تفسير النسفي)) (٣/ ٥٣٠). ويُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ٥٧٩).

وقيل: هي النَّفْخةُ الآخِرةُ نفخةُ البعثِ والنُّشُورِ والقيامِ لرَبِّ العالَمينَ؛ للفصلِ بيْن الخلائقِ. وممَّن ذهب إلى هذا في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ أبي زَمَنين، والطُّوفي، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٢٤)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٢٨)، ((الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية)) للطوفي (ص: ٢٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (لم/ ٢١١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٧٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣).

قال أبو حيَّان: (وعلى هذا لا يكونُ الدَّكُّ بعدَ النَّفخِ، والواوُ لا ترتِّبُ). ((تفسير أبي حيان)) ((٢٥٧/١٠).

لكنْ قال الألوسي بعدَ أَنْ ذكر أَنَّ القولَ الأُوَّلَ هو المناسِبُ لمَا بَعْدُ: (وإن كانت الواوُ لا تذُلُّ على التَّرتيب، لكنْ مُخالَفةُ الظَّاهرِ مِن غيرِ داع ممَّا لا حاجةَ إليه). ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٤٩).

وقال الطوفي: (هذه نفخةُ البعثِ في وقتِها الخاصِّ، بدليلِ تنزيلِ الملائكةِ، وظُهورِ عرشِ الرَّحمن جلَّ جلالُه). ((الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية)) (ص: ٢٥٤).

وقال الرَّسْعَني: (قال ابنُ السَّائبِ ومقاتلٌ: هي النَّفخةُ الثَّانيةُ؛ لقولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ بِذِ نُعُرَضُونَ ﴾ [الحاقة: ١٨] عَقيبَ ذكر النَّفخة.

ويُجابُ عن هذا بأن يقالَ: المرادُ بقولِه: ﴿ يَوْمَهِذِ ﴾ الحينُ الواسعُ الَّذي يقعُ فيه [النَّفختانِ] والنَّشورُ والحسابُ، كما تقولُ: رأيتُه في عامِ كذا، أو في يومِ كذا، وإنَّما كانت رؤيتُك إيَّاه في جزءٍ منه). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٢٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرمخشري)) (٤/ ٢٠١)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٢٥).

وقد اختلَف العلماءُ في عددِ النَّفخ في الصُّورِ. يُنظر ما تقدَّم في هذا التَّفسير: (٣٨٠/٣١).

(١) أخرجه أبو داودَ (٤٧٤٢)، وأحَمدُ (٢٥٠٧) باختلافٍ يسيرٍ، والترمذيُّ (٢٤٣٠)، والنسائيُّ (١١٤٥٦) واللَّفظُ لهما.

حسَّنه الترمذيُّ، وصحَّح إسنادَه الحاكمُ في ((المستدرك)) (۲/ ٥٥٠)، وذكر ثبوتَه ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (٥/ ٣٠٨)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٤٣٠).



وعن أبي سعيد الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كيف أنعَمُ وقد التَقَم صاحِبُ القَرنِ القَرْنَ، وحنَى جَبهتَه، وأصغى سَمْعَه، ينتَظِرُ أن يُؤمَرَ أن يَنفُخَ، فيَنفُخُ. قال المسلِمونَ: فكيف نقولُ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: قولوا: حَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ، توكَّلْنا على اللهِ رَبِّنا))(۱).

﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً اللَّهُ ﴾.

أي: وإذا رُفِعَت الأرضُ والجِبالُ وأُزيلَتا مِن أماكنِهما، فدُقَّتا دَقَّةً واحِدةً شَديدةً حتَّى تفتَّتنا وكُسِرتا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دُّكًّا دِّكًّا ﴾ [الفجر: ٢١].

(١) أخرجه الترمذيُّ (٣٢٤٣) واللَّفظُ له، وأحمدُ (١١٠٣٩).

حسَّنه الترمذيُّ، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٢٤٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸ / ۲۶٤)، ((تفسير العليمي)) (۷/ ۱٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹ / ۱۲۵).

قال أبو حيَّان: (المرادُ جملةُ الأرضِ وجُملةُ الجِبالِ، أي: ضُرِبَ بَعضُها ببعضٍ حتَّى تفتَّتَ). ((تفسير أبي حيان)) (٢٥٨/١٠).

وقال البِقاعي: (﴿ فَدُكَا ﴾ أي: مُسِحَت الجُمْلَتانِ؛ الأرضُ وأوتادُها، وبُسِطَتا ودُقَّ بَعضُها ببعض ﴿ دَكَّةُ وَجِدَةً ﴾ أي: فصارَتا كَثِيبًا مَهِيلًا، وسُوِّيَتا بأيسَرِ أمر، فلم يُمَيَّزْ شَيَّ منهما مِن الآخرِ، بلُ صارَا في غاية الاستواءِ، مِن قولِهم: ناقةٌ دكَّاءُ، أي: لا سَنامَ لها، وأرضٌ دكَّاءُ، أي: مُتَّسِعةٌ مُستويةٌ). ((نظم الدرر)) (۲۰/ ۳٥٣).

قال السمعاني: (﴿فَدُكَنَادَكَةُ وَحِدَةً ﴾ أي: زُلْزِلَتا زَلْزَلةً واحدةً. وَيُقَال: فُتَنَا فتةً واحدةً. وقيل: ضُرِب أَحَدُهما بالآخر فانهَدَمَتا وهلَكَتا). ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٣٧).

وقال ابنُ كثير بِنَاءً على تفسيرِه للنَّفخة بأنَّها نفخةُ البعثِ والنُّشورِ: (﴿ وَجُمِلَتِ ٱلأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَا دَكَةً وَعَلَى الْأَرْضُ عَيرَ الأَرْضِ ). وَحَدَةً ﴾، أي: فمُدَّتْ مَدَّ الأَديمِ العُكاظي [نسبة الى عُكاظ]، وتَبَدَّلت الأرضُ غيرَ الأرضِ). ((/ ٢١١).

وقيل: بُسِطَتا بسطةً واحدةً، فصارَتا أرضًا لا تَرى فيها عِوَجًا ولا أَمْتًا، مِن قولِك: اندَكَّ السَّنامُ، إذا انفَرَش. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠١).



وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴾ [المزمل: ١٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا \* فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا \* لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا آمۡتًا ﴾ [طه: ١٠٧ – ١٠٧].

﴿ فَيُوْمَيِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ١٥٠ ﴾.

أي: فيومَ يُنفَخُ في الصُّورِ، وتُدَكُّ الأرضُ والجِبالُ، تَقَعُ السَّاعةُ، وتقومُ القيامةُ حينئذ (١).

﴿ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَ بِذِ وَاهِيَةٌ ١ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى تأثيرَ النَّفخةِ في العالَم السُّفليِّ؛ ذكر العلويَّ، فقال(٢):

﴿ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ ١١٠ ﴾.

أي: وتتصَدَّعُ السَّماءُ وتَنشَقُّ، فتكونُ يومَ القيامةِ مُتشَقِّقةً ضَعيفةً خَفيفةً لا تتماسَكُ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۱۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۳۵٤)، ((تفسير الألوسي)) (۱۵/ ۰۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٦٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣٠/ ٢٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣).

ممَّن اختار أَنَّ ﴿ وَاهِيَةٌ ﴾ أي: ضعيفةٌ: الزَّجَّاجُ، وابنُ أبي زَمَنِين، والثعلبيُّ، والسمعاني، والبغوي، والرَّسْعَني، والقرطبي، وجلال الدين المحلي، والعُليمي، والألوسي، وابن عثيمين. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢١٦)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٢٨)، ((تفسير الثعلبي)) (١/ ٢٨)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٢٧)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٤٥)، ((تفسير المعاني)) (١/ ٢٨)، ((تفسير البعوي)) (٥/ ٢٥)، ((تفسير البعوي)) (١/ ٢٨)، ((تفسير البعوي)) (١/ ٢٨)



كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٧]. ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِها فَكِمِّلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَإِذِ ثَمَنِيَةٌ ﴿ اللهِ هَانِ ﴾ . ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِها ﴾ .

أي: ويكونُ الملائِكةُ على أطرافِ السَّماءِ وحافَاتِها حينَ تَنشَقُّ، خاضِعينَ للهِ، مُستَكينينَ لعَظَمته (۱).

=  $|l_{v}(x)\rangle (x^{2})\rangle ((x^{2}))\rangle ((x^{2}))$ 

ممَّن اختار أنَّ ﴿ وَاهِيَهُ ﴾ أي: مُتشَقِّقةٌ مُتصَدِّعةٌ: الفرَّاءُ، وابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٣/ ١٨١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٢٤)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٢/ ٧٦٧).

> وقال السمر قندي: (ضعيفةٌ مُنشَقَّةٌ متمَزَّقةٌ). ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٩٠). وقال ابن عبَّاس: متمزِّقةٌ ضعيفةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٢٥).

وقيل: المعنى: ضعيفةٌ، ساقطةُ القوَّةِ، مسترخيةٌ. وممَّن اختاره: الزمخشريُّ، والرازي، والبيضاوي، والنَّسَفي، وأبو السعود، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠١)، ((تفسير الرازي)) (٣/ ٥٢٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٠٤٠)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٥٣٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٣٧).

وقال البِقاعي: (﴿ وَاهِيَةٌ ﴾ أي: ضعيفةٌ مُتساقِطةٌ، خفيفةٌ لا تَتماسَكُ). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٥٤). (() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٢٥)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٥٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٦٥)، ((تفسير البن كثير)) (٨/ ٢١٢)، ((تفسير السعدي))

(ص: ۸۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۲۷).

قال الواحدي: (قولُه تعالى: ﴿ وَٱلْمَكُ عَلَىٰ آَرَجَآبِهَا ﴾ معنى الأرجاءِ في اللَّغةِ: النَّواحي... والمفسِّرون يقولون: على حَافَاتِها وأطرافِها ونَواحيها وأقطارِها. كلُّ هذا مِن ألفاظِهم). ((البسيط)) (٢٢/٢٥١). وقال ابن عطية: (قال جمهورُ المفسِّرينَ: الضَّميرُ في ﴿ أَرْجَآبِهَا ﴾ عائدٌ على السَّماءِ، أي: الصَّدَّ على نَواحيها وما لم يَه منها ... وقال الضَّحَّاكُ أيضًا وابنُ جُبَيرِ: الضَّميرُ في ﴿ أَرْجَآبِهَا ﴾ عائدٌ على الأرض وإن كان لم يتقدَّمْ لها ذكرٌ قريبٌ؛ لأنَّ القصَّةَ واللَّفظُ يَقتضي إفهامَ ذلك). =



كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ وَأَلْعَمْمِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَتِيكَةُ تَنزِيلًا ﴾ [الفرقان: ٢٥]. وقال سُبحانَه: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٢].

﴿ وَيَعِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَّنِيَةً ﴾.

أي: ويَحمِلُ عَرْشَ رَبِّك فَوقَ رُؤوسِهم يومَ القيامةِ ثمانيةٌ مِنَ الملائِكةِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ-وَيَسَّتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [غافر: ٧].

وعن جابر بنِ عبد اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (أُذِنَ لي أن أُحدِّثَ عن ملَكٍ مِن ملائكةِ اللهِ مِن حَمَلةِ العَرشِ، إنَّ ما بيْنَ شَحْمةِ أَذُنِه إلى عاتِقِه مَسيرة سبعِمِئةِ عام!))(٢).

﴿ يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةً ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أي: يَومَ القيامةِ الَّذي تقَعُ فيه جميعُ تلك الأمورِ تُعرَضُونَ - أَيُّها النَّاسُ - على

<sup>= ((</sup>تفسير ابن عطية)) (٥/ ٥٥٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٥/ ٢١٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣).

قال ابنُ عاشور: (المرادُ بالثَّمانيةِ الَّذين يحمِلونَ العَرشَ: ثمانيةٌ مِن الملائكة؛ فقيل: ثمانيةُ شُخوصٍ. وقيل: ثمانيةُ صُفوفٍ... وهذا مِن أحوالِ الغَيبِ الَّتي لا يتعَلَّقُ الغَرَضُ بتَفصيلِها). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داودَ (٤٧٢٧) واللَّفظُ له، والطَّبَرانيُّ في ((المعجم الأوسط)) (٤٤٢) بلفظ: ((سبعين))، والبيهقيُّ في ((الأسماء والصفات)) (٨٤٦).

صحَّح إسنادَه الذَّهبيُّ في ((العلو)) (ص: ٩٧)، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثير في ((تفسير القرآن)) (٨/ ٢٣٩)، وقال ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (٨/ ٥٣٣): (إسنادُه على شرطِ الصَّحيحِ)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٤٧٢٧).



اللهِ تعالى؛ لِمُحاسَبتِكم دونَ أن يَخفى عليه أيُّ شَيءٍ مِنكم (١)!

كما قال تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا \* وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍ ﴾ [الكهف: ٤٧، ٤٨].

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قَولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِ ٱلصُّورِ نَفَخَةُ وَجِدَةٌ \* وَجُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةً وَجِدَةً \* وَجُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةً وَحِدةً ﴾ سؤالٌ: أنّه ليس في القرآنِ لفظةٌ زائدةٌ لا تُفيدُ معنى، ولا كلمةٌ قد فُهِمَ معناها ممّا قَبْلَها فأُعِيدتُ لا لمعنى، أو لمجرَّدِ التَّأْكيدِ المَحْضِ دونَ فائدةٍ جديدةٍ! فما وجُهُ ذِكْر النَّفخةِ الواحدةِ والدَّكَةِ الواحدة؟

الجوابُ: أنَّ ذلك ليس على وجهِ التَّأكيدِ المُجَرَّدِ، بلِ المرادُ: التَّقييدُ بالمَرَّةِ الواحدةِ، ولَمَّا كانتِ النَّفخةُ قد يُرادُ بها الواحدةُ مِن الجنسِ، وقد يُرادُ بها مُطْلَقة حكما في البقلةِ، وحَبَّةِ الحِنطةِ، واللَّعْنةِ، والهِمَّةِ، ونحوِها وكان المرادُ التَّقييدَ بالمَرَّةِ الواحدةِ مِن هذا المعنى، أي: أنَّ بالواحدةِ لِيَدُلَّ على هذا المعنى، أي: أنَّ النَّفخَ لم يكنْ نفختينِ، ولم يَكُ دَكُّ الأرضِ والجبالِ بعْدَ حمْلِهما دكَّتينِ، بل واحدةً فقط؛ فِعْلَ المُقْتَدِرِ على الشَّيءِ المتمكِّنِ منه، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿ إِن وَاحِدةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس: ٥٣]، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَاصِيْحَةً وَحِدةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْمَدُونَ ﴾ [يس: ٢٥] أي: لم يُتابِعْ قولُه تعالى: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَاصَيْحَةً وَحِدةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْمَدُونَ ﴾ [يس: ٢٩] أي: لم يُتابِعْ قولُه تعالى: ﴿ إِن كَانَتْ إِلَاصَيْحَةً وَرْحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَيْدُونَ ﴾ [يس: ٢٩] أي: لم يُتابِعْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳، ۲۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱۸ / ۲۲، ۲۲۸)، ((تفسير البن جزي)) (۲۱۸ / ۲۰۱)، ((تفسير البن حثير)) (۱۸/ ۲۱۳، ۲۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۳). قال السعدي: (﴿ يَوْمَ بِذِ نُعُرَضُونَ ﴾ على الله ﴿ لَا تَخْفَى مِنكُرْ خَافِيَةٌ ﴾ لا مِن أجسامكم وأجسادكم، ولا مِن أعمالِكم وصِفاتِكم؛ فإنَّ الله تعالى عالِمُ الغيبِ والشَّهادة، ويَحشُرُ العِبادَ حُفاةً عُراةً عُرْلًا، في أرض مستوية، يُسْمِعُهم الدَّاعي، ويَنْفُذُهم البصرُ، فحينَنْذٍ يُجازيهم بما عَمِلوا). ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۳).



عليهم الصَّيحة، بل أهلكهم مِن صَيحةٍ واحِدةٍ (١).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلْمَاكُ عَلَىٓ أَرْجَآبِهَا ﴾ فيه سُؤالُ: الملائِكةُ يموتونَ في الصَّعقةِ الأُولى؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٦٨] - وذلك على القول بأنَّ المرادَ بالنَّفخةِ: الأولى - ، فكيف يُقالُ: إنَّهم يَقِفونَ على أرجاءِ السَّماءِ؟

# الجواب مِن وَجهَينِ:

الوَجهُ الأُوَّلُ: أنَّهم يَقِفونَ لحظةً على أرجاءِ السَّماءِ، ثمَّ يموتونَ.

الوَجهُ الثَّاني: أنَّ المرادَ الَّذين استثناهم اللهُ في قَولِه تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (٢) [الزمر: ٦٨].

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَيَحِلُ عُرْشَ رَبِكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَإِذِ ثَمَنِينَةٌ ﴾ رَدُّ على مَن يَزْعُمُ
 -مِن المعتزلة - أنَّ العَرشَ مُلْكُه، فكيف يكونُ مُلْكُه محمولًا؟! أَمْ كيف يكونُ
 الملائكةُ خارجينَ مِن المُلْكِ؟! فقد بان بغير إشكالٍ أنَّه السَّريرُ (٣).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفَخَةٌ ۗ وَحِدَةٌ ﴾

- هو شُروعٌ في بَيانِ نفْسِ الحاقَّةِ، وكَيفيَّةِ وُقوعِها، إثرَ بَيانِ عِظَمِ شأْنِها بإهلاك مُكذِّبيها (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٨/ ٣٤٣).

ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: ٥٨، ٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٣)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ١٩٤).



- والفاءُ في ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِ الصَّورِ ﴾ لتفريعِ ما بعْدَها على التَّهويلِ الَّذي صُدِّرت به السُّورةُ مِن قولِه: ﴿ اَلْحَاقَةُ \* مَا اَلْحَاقَةُ \* وَمَا أَذَرَكَ مَا الْمَافَقَةُ ﴾ [الحاقة: ١-٣]، فعُلِمَ أَنَّه تَهويلٌ لأَمْرِ العذابِ الَّذي هُدِّد به المشركون مِن أمثالِ ما نال أمثالَهم في الدُّنيا ومِن عَذابِ الآخرةِ الَّذي يَنتظِرُهم، فلمَّا أتمَّ تَهديدَهم بعَذابِ الآخرةِ الَّذي يتظرُهم، فلمَّا أتمَّ تَهديدَهم بعَذابِ الآخرةِ الَّذي يتُحُلُّ عندَ القارعةِ الَّتي كنَّ عليه إنْذارَهم بعَذابِ الآخرةِ الَّذي يحُلُّ عندَ القارعةِ الَّتي كنَّ عليه المُودُ وعادُ، فحصل مِن هذا بَيانُ للقارعة بأنَّها ساعةُ البعثِ، وهي الواقعةُ (١). وهذا على القولِ بأنَّ المرادَ بالنَّفخةِ نفخةُ البعثِ والنَّشُور.

- وإنَّما حسُنَ إسنادُ الفِعلِ ﴿ نُفِخَ ﴾ إلى المصدرِ ﴿ نَفَخَةً ﴾؛ لتَقيُّدِه بالوحدةِ والمرَّةِ لا نفخًا مجرَّدًا مبهَمًا، وحسُنَ تَذكيرُه؛ للفصْلِ؛ ولأنَّ تأنيثَ النَّفخِ غيرُ حقيقيٍّ (٢).

- قولُه: ﴿ نَفْخَةُ وَرَحِدَةً ﴾ وصْفُ النَّفخةِ بواحدةٍ تأكيدٌ لإفادةِ الوَحدةِ مِن صِيغةِ الفَعلةِ؛ تَنْصيصًا على الوَحدةِ المفادةِ مِن التَّاءِ، والتَّنصيصُ على هذا للتَّنبيهِ على التَّعجيبِ مِن تأثُّرِ جَميعِ الأجسادِ البشريَّةِ بنفخةٍ واحدةٍ دَونَ تَكريرٍ؛ على التَّعجيبًا من عَظيمِ قُدرةِ الله ونُفوذِ أمْرِه؛ لأنَّ سِياقَ الكلامِ مِن مَبدأِ السُّورةِ تَعجيبًا من عَظيم قُدرةِ الله ونُفوذِ أمْرِه؛ لأنَّ سِياقَ الكلامِ مِن مَبدأِ السُّورةِ تَهويلُ يَومِ القيامةِ، فتَعدادُ أهوالِه مَقصودٌ، ومِن أَجْلِ القصدِ إليه هنا لم يُذكَرُ وصْفُ واحدٍ في قولِه تعالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ عَلَى التَّهُ مَتَّمُونَ ﴾ في سُورةِ (الرُّومِ) [الآية: ٢٥]، إذا دَعاكُمُ مَعْوَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ مَخْرُجُونَ ﴾ في سُورةِ (الرُّومِ) [الآية: ٢٥]، فحصَلَ مِن ذِكرٍ ﴿ فَفَحَةُ وَبَودَةً ﴾ تأكيدُ معْنى الوَحدةِ، فحصَلَ مِن ذِكرٍ ﴿ فَفَحَةُ وَبَودَةً ﴾ تأكيدُ معْنى الوَحدةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠)، ((تفسير الخلوتي)) (١٣٧/١٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٥٠).

فليس المرادُ بوَصْفِها بواحدةٍ أَنَّها غيرُ مُتْبَعةٍ بثانيةٍ؛ فقد جاء في آياتٍ أُخرى أَنَّهما نَفختانِ، بل المرادُ أَنَّها غيرُ مُحتاجٍ حُصولُ المرادِ منها إلى تَكرُّرِها؛ كِنايةً عن سُرعةٍ وُقوعِ الواقعةِ، أي: يومِ الواقعةِ. وأمَّا ذِكرُ كَلمةِ ﴿ نَفَخَةُ ﴾ فليَتأتَّى إجراءُ وصْفِ الوَحدةِ عليها، فذِكرُ ﴿ نَفْخَةً ﴾ تَبعُ غيرُ مَسوقِ له الكلامُ، فتكونُ هذه النَّفخةُ هي الأُولى -على قولٍ في التَّفسيرِ -، وهي المؤذِنةُ بانقراضِ الدُّنيا، ثمَّ تقعُ النَّفخةُ الثَّانيةُ الَّتي تكونُ عندَ بَعثِ الأمواتِ (١).

- وقد أكَّد النَّفخةَ بأنَّها ﴿ وَحِدَةٌ ﴾؛ لأنَّ أمرَ الله لا يُخالَفُ ولا يُمانَعُ، ولا يحتاجُ إلى تَكرار وتأكيدٍ (٢).

# ٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَلَّةً وَحِدَةً ﴾

- بُنِيَت أفعالُ ﴿ نُفِحَ ﴾، ﴿ وَمُحِلَتِ ﴾، و ﴿ فَدُكَّنَا ﴾ للمجهولِ؛ لأنَّ الغرَضَ مُتعلِّقٌ ببَيانِ المفعولِ لا الفاعلِ، أو للعِلمِ بالفاعلِ (٣).

# ٣- قولُه تعالَى: ﴿فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾

- قولُه: ﴿ فَيَوْمَهِذِ ﴾ تأْكيدُ لمعْنى ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ ... ﴾ إلخ؛ لأنَّ تنوينَ (يومَئذِ) عِوضٌ عن جُملةٍ تدُلُّ عليها جُملةُ ﴿ نُفِحَ فِي الصُّورِ ﴾ إلى قوله: ﴿ دَكَّةُ وَحِدةً ﴾، أي: فيومَ إذ نُفِخَ في الصُّورِ ... إلى آخِرِه، وَقَعَت الواقعةُ، وهو تأكيدُ لَفظيٌ بمُرادِفِ المؤكَّد؛ فإنَّ المُرادَ بـ (يوم) مِن قولِه: ﴿ فَيَوْمَهِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ الْوَاقِعَةُ ﴾ مُطلَقُ الزَّمانِ، كما هو الغالبُ في وُقوعِه مُضافًا إلى (إذا) (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥/ ٦١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢٥)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١١/ ١٩٥، ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).



- قولُه: ﴿ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾، أي: تَحقَّقَ ما كان مُتوقَّعًا وُقوعُه؛ لأنَّهم كانوا يُتوعَّدون به، فعُبِّرَ عنه بفِعلِ يُتوعَّدون به، فعُبِّرَ عنه بفِعلِ المُضيِّ؛ تَنبيهًا على تَحقيقِ حُصولِه، والمعْنى: فحينَئذٍ تقَعُ الواقعةُ (١).

- والواقعةُ: مُرادِفةٌ للحاقَّةِ والقارعةِ، فذِكرُها إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ؛ لزِيادةِ التَّهويلِ، وإفادةِ ما تَحْتوي عليه مِن الأحوالِ الَّتي تُنبِئ عنها مَواردُ اشتِقاقِ أوصافِ الحاقَّةِ والقارعةِ والواقعةِ (٢).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِى يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ مَعطوفًا على جُملةِ ﴿ يُغِخَ فِ ٱلصَّورِ ﴾ ، فيكونَ مُلحَقًا بشرْطِ (إذا) ، وتأْخيرُ عطْفِه مِن أَجْلِ ما اتَّصَلَ بهذا الانشقاقِ مِن وصْفِ الملائكةِ المحيطينَ بها ، ومِن ذِكرِ العرشِ الَّذي يُحيطُ بالسَّمواتِ ، وذِكر حَمَلتِه (٣).

- وتَقييدُ الوَهْيِ بـ ﴿ يَوْمَإِدِ ﴾ يُفيدُ أَنَّ الوَهْيَ طرَأَ عليها بعْدَ أَنْ كانتْ صُلْبةً بتَماسُكِ أَجْزائِها، أي: فهي يومَئذِ مَطروقةٌ مَسلوكةٌ (٤).

٥- قولُه تعالَى: ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا ۚ وَيَجِلُ عَنَىٰ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ مُكَنِيةٌ ﴾ المَلَكُ: أَصْلُه الواحدُ مِن الملائكة، وتَعريفُه هنا تَعريفُ الجنس، وهو في معْنى الجمْع، أَصْلُه الواحدُ مِن الملائكة وتَعريفُه هنا تَعريفُ الجنس، المملائكة إذا أُرِيدَ أَي: جِنسُ المَلكِ، أي: جَماعةٌ مِن الملائكة، أو جميعُ الملائكة إذا أُرِيدَ الاستِغراقُ، والمَلكُ أعمُّ مِن الملائكة، ألا تَرى أنَّ قولَك: ما مِن مَلك إلَّا وهو شاهدُ، أعمُّ مِن قولِك: ما مِن ملائكة، واستِغراقُ المفردِ أصرَحُ في الدَّلالةِ على شاهدُ، أعمُّ مِن قولِك: ما مِن ملائكة، واستِغراقُ المفردِ أصرَحُ في الدَّلالةِ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٢٧).



الشُّمولِ(١). أو إنَّما جيءَ به مُفرَدًا؛ لأنَّه أخفُّ (١).

- ويَتعلَّقُ ﴿ فَوَفَهُمْ ﴾ بقولِه: ﴿ وَيَعِلُ عَنْ رَبِكَ ﴾، وهو تأْكيدٌ لِما دلَّ عليه (يَحْمِلُ) مِن كونِ العرش عاليًا (٣).
- قولُه: ﴿ وَيَعِلُ عُرْشَ رَبِكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَ بِذِ ثَمَنِيَةٌ ﴾ كأنَّ الدَّاعي إلى ذِكرِ الحَمَلةِ إجْمالًا هو الانتِقالُ إلى الإخبارِ عن عرْشِ اللهِ؛ لئلَّا يكونَ ذِكرُه اقتِضابًا بعْدَ ذِكر الملائكة (٤٠).
  - إضافةُ عرشٍ إلى اللهِ تعالَى في قولِه: ﴿ عَرْشَ رَبِّكَ ﴾ إضافةُ تَشريفٍ (٥).
    - ٦ قولُه تعالَى: ﴿ يَوْمَ إِذِ تَعُرَضُونَ لَا تَخُفَىٰ مِنكُرُ خَافِيَةٌ ﴾
- جُملةُ ﴿ يَوْمَ إِذِ تُعَرَّضُونَ ﴾ مُستأَنفةٌ، أو هي بَيانٌ لجُملةِ ﴿ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾، أو بدَلُ اشتِمالِ منها(١).
- والعرْضُ: إمرارُ الأشياءِ على مَن يُريدُ التَّأَمُّلَ منها، مِثلُ عرْضِ السِّلعةِ على المشتري، وعرْضِ الجَيشِ على أميرِه، وأُطلِقَ هنا كِنايةً عن لازِمِه، وهو المحاسَبةُ، مع جَوازِ إرادةِ المعْنى الصَّريح (٧).
- وتأْنيثُ ﴿ خَافِيَةً ﴾؛ لأنَّه وصْفٌ لموصوفٍ مُؤنَّثٍ يُقدَّرُ بالفَعلةِ مِن أفعالِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٧/٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٢٨).



العِبادِ، أو يُقدَّرُ بنفْسٍ، أي: لا تَختبِئُ مِن الحسابِ نفْسٌ، أي: أحدٌ، ولا يَلتبِسُ كافرٌ بمؤمن، ولا بارٌ بفاجر(١).

- وتكريرُ لَفظِ ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ لتَهويلِ ذلك اليومِ الَّذي مَبْدؤُه النَّفخُ في الصُّورِ، ثمَّ يَعقُبُه ما بعْدَه ممَّا ذُكِر في الجُمَلِ بعْدَه، فقدْ جَرى ذِكرُ ذلك اليوم خمْسَ مرَّاتٍ؛ لأَنَّ ﴿ فَيُوَمَ بِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ تكريرُ لـ (إذا) مِن قولِه: ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ ﴾؛ إذ تقديرُ المضافِ إليه في ﴿ يَوْمَ بِذِ ﴾ هو مَدلولُ جُملةِ ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ ﴾، فقدْ ذُكِرَ زَمانُ النَّفخ أوَّلًا، وتَكرَّرَ ذِكرُه بعْدَ ذلك أربعَ مرَّاتٍ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (١٩-٤٦)

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبُهُ, بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ اُقُرَءُواْ كِنَبِيَهُ ۞ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقٍ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞ كُلُواْ وَاَشُرَبُواْ هَنِيَئا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ ۞ ﴾.

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ هَآ ؤُمُ ﴾: أي: خُذُوا أو تعالَوا(١).

﴿ قُطُوفُهَا ﴾: جمعُ قِطْفٍ، أي: ثَمَرُها، وأصلُ (قطف): يذُلُّ على أخذِ ثَمرةٍ مِن شَجرةٍ (٢٠).

﴿ دَانِيَةٌ ﴾: أي: قريبَةُ المتناوَلِ، تُنالُ على كلِّ حالٍ مِن قيام وقعود واضطجاع، ولا يَمنَعُ منها بُعْدٌ ولا شوكٌ، والدُّنوُّ: القُربُ بالذَّاتِ، أو بالحُكمِ، ويُستعمَلُ في المكان والزَّمان والمنزلة، وأصلُ (دنو): المُقارَبةُ (٣).

﴿ هَنِينًا ﴾: أي: لا تكديرَ عليكم، ولا تنغيصَ، والهَنيءُ: كلُّ ما لا يَلحَقُ فيه مَشَقَّةٌ، ولا يُعقِبُ وخامةً، وأصلُه في الطَّعامِ، يُقالُ: هَنِئَ الطَّعامُ فهو هَنِيءٌ، وأصلُ (هنأ): يذُلُّ على إصابةِ خَيرِ مِن غيرِ مشَقَّةٍ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٠٣،٤٨٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٠٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤١٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/٣٠٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٨٤)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٦١ / ٢١)، ((تفسير السمعاني)) (١/ ٣٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٦).



﴿ أَسُلَفُتُمْ ﴾: أي: قدَّمْتُم، والسَّلَفُ: المتقدِّمُ، وأصلُ (سلف): يدُلُّ على تَقَدُّمٍ وسَبْق (١٠).

﴿ اَلْحَالِيَةِ ﴾: أي: الماضيةِ في الدُّنيا، وأصلُ (خلو): يدُلُّ على تعَرِّي الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ مِنَ

#### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى ما أعدَّه لِمَن أُوتي كتابه بيَمينِه في هذا اليَوم، فيقولُ: فأمَّا مَن أُعطِي كِتابَ أعمالِه بيَمينِه فيقولُ مُستَبشِرًا فَرِحًا: خُذُوا اقرؤُوا كتابي، وانظُروا ما فيه مِن حَسَناتي! إنِّي تيَقَّنْتُ في الدُّنيا أنِّي سأبعَثُ وأَلْقَى حِسابي يومَ القيامة؛ فهو في عِيشة حَسَنة، في جنَّة مُرتَفِعة، عالية المباني والقُصورِ والأشجارِ، ثمارُها قريبةٌ، يَسهُلُ تَناوُلُها، يُقالُ لهم: كُلُوا واشرَبوا مُتهَنِّينَ بسببِ ما قدَّمْتُموه مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ في أيَّام الدُّنيا الماضيةِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيمِينِهِ عَنَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنْبِيةً اللهِ اللهِ اللهِ

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بعدَ أَنْ ذَكَر الله تعالى أنَّهم يُعرَضونَ عليه، ولا يَخفَى عليه شيءٌ مِن أعمالِهم -فصَّل أحكامَ هذا العرض (٣)، فقال:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيمِينِهِ ء فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَءُواْ كِنْبِيهُ اللهُ .

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۳۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٠٤)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٧٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المراغى)) (٢٩/٢٩).



أي: فأمَّا مَن أُعطِيَ كِتابَ أعمالِه بيَدِه اليُمنى -وذلك دليلُ نَجاتِه- فإنَّه يقولُ فَرِحًا مُستَبشِرًا: خُذُوا اقرؤُوا كتابي، وانظُروا ما فيه مِن حَسَناتي(١)!

كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ \* فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا \* وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [الانشقاق: ٧ - ٩].

وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٦)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن ٢٦٩/١٨)، ((تفسير ابن ٢١٣/١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٤/ ٢٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٩ / ٢٩١).

قال البِقاعي: (خُذُوا أَيُّها الحاضِرونَ مِنَ الخَلائِقِ الملائِكةُ وغَيرُهم). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٦٠). وقال ابنُ عاشور: (الخِطابُ في قولِه: ﴿ هَآؤُمُ أَقُرَءُوا ﴾ للصَّالحينَ مِن أهلِ المَحشَرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣١).

ممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ هَاَوْمُ ﴾: خُذُوا: الزمخشريُّ، والرازي، والرَّسْعَني، والبيضاوي، وابن كثير، والبقاعي، والعُلَيمي، وجلال الدين المحلي، ونسَبَه الواحديُّ إلى أهلِ اللُّغةِ. يُنظر: ((تفسير الرمخشري)) (٤/ ٢٠٢)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٢٧)، ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٢٥٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٠)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٤٦)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٢٦٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٤٦/٤).

وقيل: معنى قَولِه: ﴿ هَاَوْمُ ﴾: تعالَوا. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير، والسمرقنديُّ، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، وابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣١ / ٢٣١)، ((تفسير السمرقندي)) (٣ / ٤٩١)، ((تفسير الثعلبي)) (١٠ / ٣٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٤ / ٣٤٦)، ((تفسير السمعاني)) (٦ / ٣٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٥ / ٣٦٠).

وممَّن قال بهذا القول مِن السَّلف: ابنُ زَيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣١).

وقال ابنُ عاشور: (﴿ هَا فَهُمُ ﴾ بتَصَاريفِه مُعَتَبِّرُ اسمَ فِعلِ أَمرٍ، بمعنى: خُذْ... وبمعنى: تعالَ أيضًا). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣١).

وقال السعدي: (﴿ هَآٓ وُمُ اَقْرَءُواْ كِنَبِيَهُ ﴾ أي: دُونَكم كِتابي فاقرَؤُوه؛ فإنَّه يُبشِّرُ بالجنَّاتِ، وأنواعِ الكراماتِ، ومَغفرةِ الذُّنوب، وسَتر العُيوب). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣).



يقول: ((إنَّ اللهَ يُدْني المؤمِنَ، فيَضَعُ عليه كَنَفَه (١) ويَستُرُه، فيقول: أتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذا؟ أتعرِفُ ذَنبَ كَذا؟ فيقول: نعم، أيْ رَبِّ! حتَّى إذا قرَّرَه بذُنوبِه، ورأى في نَفْسِه أنَّه هَلَك، قال: ستَرْتُها عليك في الدُّنيا، وأنا أغفِرُها لك اليَومَ، فيُعطَى كِتابَ حَسَناتِه))(١).

# ﴿ إِنَّى ظُنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّهُ ۞ ﴾.

أي: إنِّي كُنتُ قد عَلِمتُ وأيقَنْتُ في الدُّنيا أنِّي سأُبعَثُ، وألْقَى حِسابي يومَ القيامةِ، فحرَصْتُ على القيامِ بالصَّالحاتِ؛ تأهُّبًا لذلك اليَوم (٣).

﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (١) ١٠.

أي: فهو في عِيشةٍ حَسَنةٍ، شَديدُ الرِّضا بها، قد وَجَد فيها عظيمَ الثَّوابِ، والأمنَ والسَّلامةَ مِن العِقاب(٤٠).

<sup>(</sup>۱) كَنَفَه: سَتْرَه. يُنظر: ((خلق أفعال العباد)) للبخاري (ص: ۷۸)، ((شرح النووي على مسلم)) (۱۷/ ۸۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٤٤١) واللفظ له، ومسلم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٠)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣).

قال ابنُ عطية: (﴿ ظَنَنتُ ﴾ هنا واقِعةٌ موقِعَ تيقَنْتُ، وهي في متيقَّن لم يقَعْ بَعدُ ولا خرجَ إلى الحِسِّ، وهذا هو بابُ الظَّنِّ الَّذي يوقَعُ مَوقِعَ اليَقينِ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٠). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣١، ١٣٢).

قال القرطبي: (﴿ إِنِّ ظَننَتُ ﴾ أي: أيقَنْتُ وعَلِمتُ، عن ابنِ عبَّاسِ وغيرِه. وقيل: أي: إنِّي ظننتُ إِنْ يؤاخِذْني اللهُ بسَيِّئاتي عَلَّبَني، فقد تفضَّل علَيَّ بعَفوِه ولم يؤاخِذْني بها). ((تفسير القرطبي)) ((٢٧٠/١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۳۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن کثير)) (۸/ ۲۱٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰ / ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹ / ۱۳۲ ، ۱۳۳).





عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن يَدخُلُ الجنَّةَ يَنْعَمُ لا يَبْأَسُ، لا تَبْلى ثيابُه، ولا يَفْني شَبابُه))(١).

وعن أبي سَعيد الخُدْريِّ وأبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يُنادي مُناد: إنَّ لكم أن تَصِحُّوا فلا تَسْقَموا أبدًا، وإنَّ لكم أن تَصْعَوا فلا تَموتوا أبدًا، وإنَّ لكم أن تَشِبُّوا فلا تَهرَموا أبدًا، وإنَّ لكم أن تَنْعَموا فلا تَبْأَسوا أبدًا) (٢).

#### ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ ﴿ اللَّهُ اللّ

= ممَّن اختار أنَّ ﴿ زَاضِيَةِ ﴾ بمعنى مَرْضيَّة: الفرَّاءُ، وأبو عُبَيدةَ، وابنُ جرير، وابنُ أبي زَمَنِين، والثعلبيُّ، والماوَرْدي، والبغوي، وابنُ كثير، وجلال الدين المحلي، والعُلَيمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٢٦)، ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٣/)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٣١)، ((تفسير النعلبي)) (١٠ / ٣٠)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٢١٤)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٢١٤)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٣٢٧)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ٢٤٢).

قال ابن جرير: (في عيشة مَرْضيَّة، أو عيشة فيها الرِّضا، فوُصِفَتِ العيشةُ بالرِّضا وهي مَرْضيَّةٌ؛ لأنَّ ذلك مدحٌ للعيشة، والعربُ تَفعلُ ذلك في المدحِ والذَّمِّ، فتقولُ: هذا لَيلٌ نائم، وسرُّ كاتمٌ، وما ُ دافِقٌ، فيُوجِّهونَ الفعلَ إليه، وهو في الأصلِ مفعولٌ؛ لِما يُرادُ مِن المدحِ أو الذَّمِّ. ومَن قال ذلك لم يَجُزْ له أن يقولَ للضَّاربِ مَضروبٌ، ولا للمَضروبِ ضارِبٌ؛ لأنَّه لا مدحَ فيه ولا ذَمَّ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٣٣/٣٣).

وقال السَّمعانيُّ وأبو حيَّانَ: ذات رضا. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (١/ ٢٦١).

وقال الزَّجَّاجُ في نظيرِ هذه الآيةِ مِن سورةِ القارعة الآية (٧): (معنى ﴿ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ ﴾: ذاتِ رِضًا، يَرضاها مَن يعيشُ فيها. وقال قومٌ: معناه: مَرْضيَّةٍ، وهو يعودُ إلى هذا المعنى في التَّفسيرِ). (معاني القرآن وإعرابه)) (٥/ ٣٥٥). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٣٤).

ويُنظر ما سيأتي في البلاغة (ص: ٧٦).

(١) رواه مسلم (٢٨٣٦).

(۲) رواه مسلم (۲۸۳۷).



أي: في جنَّةٍ مُرتَفِعةِ المكانِ، عاليةِ المباني والقُصورِ والأشجارِ(١).

﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا وَصَفَها بِالعُلُوِّ، وشأنُ المكانِ العالي أن تكونَ أشجارُه كذلك، فأزال ذلك بأنَّها مع عُلُوِّها فِثمارُها قريبةُ التَّناوُل، سَهلةُ المأخَذِ(٢).

﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

أي: ثمارُ أشجارِ تلك الجنَّةِ قَريبةٌ، يَسهُلُ تَناوُلُها لِمَن يُريدُ قَطْفَها؛ فلا كُلْفةَ ولا مُلْفة ولا مُشقَّة عليهم في أخْذها (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴾ [الإنسان: ١٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَجَنَّى ٱلْجَنَّايَةِ دَانٍ ﴾ [الرحمن: ٥٤].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۳۳)، ((تفسير الزمخشري)) (۱۰۳ / ۲۰۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۰ / ۲۱۶)، ((تفسير السعدي)) (۱۰ / ۲۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۳).

قال الزمخشري: (﴿عَالِكَةٍ ﴾ مُرتفعةِ المكانِ في السَّماءِ، أو رفيعةِ الدَّرَجاتِ، أو رفيعةِ المباني والقُصور والأشجار). ((تفسير الزمخشري)) (٢٠٣/٤).

وقال السعدي: (﴿ فِي جَنَهَ عَالِيكَةِ ﴾ المنازلِ والقصورِ، عاليةِ المحلِّ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣).

وقال البقاعي: ﴿ عَالِيَكُو ﴾ أي: في المكانِ والمكانةِ والأبنيةِ والدَّرَجاتِ والأشجارِ، وكُلِّ اعتبار). ((نظم الدرر)) (٢٠/٣٦٣).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٤/ ٢٨١). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٧٠)، ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ١٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٣).



### ﴿ كُلُواْ وَأَشَرَبُواْ هَنِيِّنَا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: يُقالُ لأهلِ الجنَّةِ: كُلُوا مِن طعامِ الجنَّةِ، واشرَبوا مِن شَرابِها، مُتهَنِّينَ فِي أَكْلِكم وشُربِكم بالطَّيِّبِ اللَّذيذِ الَّذي لا يَصحَبُه أذًى ولا تكديرٌ ولا تنغيصٌ، وهذا الجزاءُ المقدَّمُ لكم؛ بسَبَبِ ما قدَّمْتُموه مِن الأعمالِ الصَّالحةِ في أيَّامِ الدُّنيا الماضية (۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ \* لَكُوْ فِيهَا فَكِكَهُ تُكْوِيهُا فَكُونَ \* [الزخرف: ٧٢، ٧٣].

وقال سُبحانَه: ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ أَبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٩].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- يُستحَبُّ تقديمُ اليمينِ في كلِّ ما هو مِن بابِ التَّكريمِ؛ كالوُضوءِ، والغُسلِ، والتَّيمُّمِ، ولُبسِ الثَّوبِ والنَّعلِ والخُفِّ والسَّراويلِ، ودُخولِ المَسجِدِ، والسِّواكِ، والتَّيمُّمِ، ولُبسِ الثَّوبِ والنَّعلِ والخُفِّ والسَّراويلِ، ودُخولِ المَسجِدِ، والسِّواكِ، والتَّعلِ والتَّعلِ والشَّارِبِ، ونَتْفِ الإِبْطِ، وحَلْقِ الرَّاسِ، والسَّلامِ والسَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ، والأكلِ والشُّربِ، والمصافَحةِ، واستِلامِ الحَجرِ الأسوَدِ، والخُروجِ مِنَ الضَّلاءِ، والأخذِ والعَطاءِ، وغيرِ ذلك ممَّا هو في معناه؛ قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ مُ يَعَيٰدِهِ فَيَقُولُ هَا قُرُمُ الْوَءُ وَاكِنَئِيمَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَأَصَحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصَّحَبُ ٱلْمَتْمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَتْمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَتْمَةِ هَا التَّيمُّنُ وَاللهِ عليه وسلَّم يُعجِبُه التَّيمُّنُ: رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبُه التَّيمُّنُ:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۳٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٥ / ٢٧٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠ / ٣٦٥، ٣٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨). قال ابن عطيَّة: (قال وكيعٌ وابنُ جُبَير وعبدُ العزيزِ بنُ رُفَيْعٍ: المرادُ: بما أَسْلَفْتُم مِن الصَّومِ. وعُمومُها في كلِّ الأعمالِ أَوْلى وأحسَنُ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٠).



في طُهورِه، وترَجُّلِه، وتنَعُّلِه، في شأنِه كُلِّه))(۱). وعنها رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كانت يدُرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اليُمنى لطُهورِه وطعامِه، وكانت اليُسْرى لخَلائِه وما كان مِن أذًى))(٢).

٢ - عن الحسن في قولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ هَا قُومُ الْقُوءُ وَالْكِنْبِيهُ \* إِنِّ ظَنَتُ أَنِ مُلَتٍ حِسَابِيةً ﴾
 قال: (إنَّ المؤمنَ أحسَنَ الظنَّ بربِّه فأحسَنَ العملَ، وإنَّ المنافقَ أساء الظنَّ فأساء العملَ)<sup>(٣)</sup>.

وكان بعضُ أهلِ العلمِ يقولُ: (إنِّي وجدْتُ أكيسَ النَّاسِ مَن قال: ﴿ هَآقُهُ اللهُ بَطْنُهُ ﴾ أَوْءَ وُاكِنْبِيَهُ \* إِنِّ ظَنَّهُ إِنَّ طَنَنتُ أَنِّ مُلَتٍ حِسَابِيَهُ ﴾ ظنَّ ظنَّا يقينًا فنفَعه الله بَظنِّه) (١٠).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِتَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ الْأَيَامِ الْخَالِيَةِ ﴾ أي: مِنَ الأعمالِ الصَّالحةِ؛ مِن صَلاةٍ، وصِيامٍ، وصَدَقةٍ، وحَجِّ، وإحسانٍ إلى الخَلقِ، وذِكرٍ للهِ، وإنابةٍ إليه؛ فالأعمالُ جعَلَها اللهُ تعالى سَبَبًا لدُخولِ الجنَّةِ، ومادَّةً لنعيمها، وأصلًا لسعادتها (٥).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ كُلُواْ وَالشَّرَبُواْ هَنِيَا بِمَا أَسْلَفَتُمْ فِ الْأَيَامِ الْخَالِيَةِ ﴾ خرَج ابنُ عُمَرَ في بعضِ نواحي المَدينةِ ومعه أصحابٌ له، ووضَعوا سُفرةً لهم، فمَرَّ بهم راعي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٨) واللَّفظُ له، ومسلم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((رياض الصالحين)) للنووي (ص: ٢٤١).

والحديث أخرجه أبو داودَ (٣٤)، وأحمدُ (٢٦٢٨٣) واللَّفظُ له.

صحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (١٠٨/٢)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٣٤)، وحسَّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (١٤٤)، وصحَّح إسنادَه العراقيُّ في ((طرح التثريب)) (٢/ ٧١)، وشعيبُ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٣).



غَنَم، فَسلَّم، فقال ابنُ عُمَرَ: هَلُمَّ يا راعي، هَلُمَّ فأصِبْ مِن هذه السُّفرة، فقال له: إنِّي صائمٌ، فقال ابنُ عُمَرَ: أتصومُ في مِثلِ هذا اليومِ الحارِّ الشَّديدِ سَمومُه، وأنت في هذه الجبالِ ترعى هذه الغنَم؟! فقال له: إنِّي واللهِ أبادِرُ أيَّامي الخاليةَ (۱)!

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِئْبَهُ, بِيَمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآؤُمُ اَقُرَءُواْ كِئْبِيهُ ﴾ دليلٌ على أنَّه لا يدعو إلى قراءة كِتابِه إلَّا وقد مُحِيتْ منه سيِّئاتُه، وبَقِيَتْ حَسَناتُه؛ فقرَت بذلك عيْنُه، فعَرَضه على مَن يَقْرَقُه وهو قريرُ العَينِ؛ إذ مُحالُ أَنْ يَعرِضَ عليهم قراءة سيِّئاته (٢)!

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَقٍ حِسَابِيَهُ ﴾، فيه سُؤالٌ: كيف عبَّرَ بأنَّه يَظُنُّ ذلك مع أنَّه يَعلَمُه؟

الجوابُ: أَنَّ الظَّنَّ يكونُ بمعنَى اليقينِ، فمعنى قولِه: ﴿ إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَقٍ حِسَابِيَهُ ﴾ أي: استَيقَنْتُ ''')، قال الضَّحَّاكُ: (كلُّ ظنِّ في القرآنِ مِن المؤمنِ فهو يقينُ، ومِن الكافر فهو شكُّ) (٤).

#### وللفرقِ بينَهما في القرآن ضابطان:

أحدُهما: أنَّه حيثُ وُجِد الظَّنُّ محمودًا مثابًا عليه فهو اليقينُ، وحيثُ وُجِد مذمومًا متوعَّدًا بالعقاب عليه فهو الشَّكُ.

الثَّاني: أنَّ كلَّ ظنِّ يتَّصِلُ بعدَه «أنْ» الخفيفةُ فهو شكُّ، كقولِه: ﴿إِن ظَنَّآ أَن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في ((شعب الإيمان)) (٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٣٩٥).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (۱/ ۷۰). وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰/ ٦٢٨).
 ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٨٣).



يُقِيما حُدُودَ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقوله تعالى: ﴿ بَلُ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ ﴾ [الفتح: ١٢]. وكلَّ ظنِّ يتَّصِلُ به «أنَّ» المشدَّدةُ فالمرادُ به اليقينُ، كقولِه: ﴿ إِنِ ظَنَنتُ أَنِّ مُكَنٍّ حِسَابِيَهُ ﴾ [الحاقة: ٢٠] ﴿ وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاقُ ﴾ [القيامة: ٢٨]، والمعنى فيه أنَّ المشددةَ للتأكيدِ فدخَلتْ على اليقينِ، وأنَّ الخفيفةَ بخلافِها فدخَلتْ في الشكِّ، مثال الأوَّلِ قولُه سبحانَه: ﴿ وَعَلِمَ أَنَ في فِيكُمْ ضَعْفًا ﴾ [الأنفال: ٢٦] ﴿ وَحَلِمَ أَنَ وَلَهُ اللّهُ ﴾ [محمد: ١٩]، ومثالُ الثَّاني: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةً ﴾ [المائدة: ٢١] والحسبانُ الشَّكُ.

فإنْ قِيل: يَرِدُ على هذا الضابطِ قولُه تعالى: ﴿وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ﴾ [التوبة: ١١٨].

قيل: لأنَّها اتَّصَلَتْ بالاسم. فتمسَّكْ بهذا الضابطِ فإنَّه مِن أسرارِ القرآنِ(١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فِ جَنَةٍ عَالِي مِ فَيه سؤالٌ: أليس أنَّ مَنازِلَ البَعضِ فَوقَ مَنازِلِ الآخرينَ، فهؤلاء الَّذين تكونُ مَنازِلُهم أدنَى مِن غيرِهم لا يكونونَ في الجنَّةِ العاليةِ؟

الجوابُ: أَنَّ كُونَ بَعضِها دونَ بَعض لا يَقدَحُ في كُونِها عاليةً، وفوق السَّمَواتِ، وإن أُريدَ به كونُ تلك الأبنيةِ وإن أُريدَ به كونُ تلك الأبنيةِ عاليةً مُشرفةً فالأمرُ أيضًا كذلك ".

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِتَ عَالِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾ هل يُنافي ما
 ثَبَتَ في الصَّحيح عنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لا يَدخُلُ أحدُ منكم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٤/ ١٥٦، ١٥٧)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٢٩).



الجنَّةَ بِعَمَلِهِ. قالوا: ولا أنتَ يا رسولَ اللهِ؟! قال: ولا أنا إلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ منه برَحمةٍ وفَضْلِ))(١)!

والجوابُ: أنَّ هذا لا يُنافيه؛ فإنَّ القرآنَ أثبتَ «باءَ» السَّبَ، والرَّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم نفى «باءَ» المقابَلةِ والمعادَلةِ (٢)، والتَّقديرُ: لن يَستَحِقَّ أحدُّ دُحولَ الجَنَّةِ بِعَمَلٍ يَعمَلُه، فأزال بذلك تَوَهَّمَ مَن يَتَوَهَّمُ أَنَّ الجَنَّةَ ثَمَنُ الأعمالِ، وأنَّ صاحِبَ العَمَلِ يَستحِقُّ على اللهِ دُخولَ الجَنَّةِ كما يَستحِقُّ مَن دَفَع ثمَنَ سِلعةٍ إلى صاحبِها تسليمَ سِلْعَتِه، فنفَى بذلك هذا التَّوهُّم، وبَيَّنَ أنَّ العمَلَ وإنْ كان سببًا لدخولِ الجَنَّةِ فإنَّما هو مِن فَضْلِ اللهِ ورحمتِه، فصار الدُّخولُ مُضافًا إلى فَضْلِ اللهِ ورحمتِه، والمسبَّبِ المرتَّبِ عليه، ولم اللهُ ورَحمتِه ومغفرتِه؛ لأنَّه هو المُتَفَضِّلُ بالسَّبَ والمسبَّبِ المرتَّبِ عليه، ولم يَثْقُ الدُّحولُ مُرَتَّبًا على العَمَل نَفْسِه (٣).

٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ كُلُواْ وَاَشَرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمُ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴾ إثباتُ الأسباب(١٠).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ فَأَمَا مَنْ أُوتِ كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ عَنَقُولُ هَآ وَمُ أُورُ وَكِنِيهُ ﴾ الفاءُ في ﴿ فَأَمَا ﴾ تَفصيلٌ لِما يَتضمَّنُه ﴿ تُعۡرَضُونَ ﴾ [الحاقة: ١٨]؛ إذ العرْضُ عرْضٌ للحسابِ والجزاءِ، فإيتاءُ الكتابِ هو إيقافُ كلِّ واحدٍ على صَحيفةِ أعمالِه (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٥)، ومسلمٌ (٢٨١٦)، وأحمدُ (٧٤٧٩) واللَّفظُ له، مِن حديث أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٨٨). ويُنظر ما تقدُّم (ص: ٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٠٢/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤١)، ((تفسير أبي =



- ودلَّ قولُه: ﴿ فَأَمَا مَنْ أُوتِ كِنَبْهُ, بِيَمِينِهِ ، ﴾ على كَلامٍ مَحذوفِ للإيجازِ ، تَقديرُه: فيُؤتى كلُّ أحدٍ كِتابَ أعمالِه؛ فأمَّا مَن أُوتِيَ كِتابَه... إلخ (١٠).

- وإيتاءُ الكتابِ باليمينِ عَلامةٌ على أنَّه إيتاءُ كَرامةٍ وتَبشيرٍ، والعرَبُ يَذْكُرون التَّناوُلَ باليمينِ كِنايةً عن الاهتِمام بالمأخوذِ، والاعتِزازِ به (٣).

- قولُه: ﴿ فَيَقُولُ هَآ قُمُ اَقُرَهُ وَاكِنَبِيهُ ﴾ جَوابُ شرْطِ (أمَّا)، وهو مُغْنِ عن خبَرِ المُبتدأ، وهذا القولُ قولُ ذي بَهجةٍ وحُبورٍ يَبعثانِ على إطْلاعِ النَّاسِ على ما في كِتابِ أعمالهِ مِن جَزاءٍ في مقامِ الاغتباطِ والفَخارِ، ففيه كِنايةٌ عن كَونه في حُبورٍ ونَعيم؛ فإنَّ المعنى الكِنائيَّ هو الغرَضُ الأهمُّ مِن ذِكرِ العَرْضِ (١٠).

- والهاءُ في ﴿كِنْبِيدُ ﴾ ونظائرِها للسَّكتِ حينَ الوقْفِ، وحَقُّ هذه الهاءِ أَنْ تَبُّتَ في الوقْفِ وتَسقُطَ في الوصْلِ، وقدْ أُثبِتَتْ في هذه الآية في الحالينِ عند جُمهورِ القُرَّاءِ(٥)، وكُتِبَت في المصاحفِ، فعُلِمَ أنَّها للتَّعبيرِ عن الكلامِ

<sup>=</sup> حيان)) (۱۰/ ٢٦٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ١٩٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٣٩، ٢٤٠)، ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ١٤٢).



المحكيِّ بلُغةِ ذلك القائلِ بما يُرادِفُه في الاستِعمالِ العربيِّ؛ لأنَّ الاستِعمالَ أَنْ يَأْتِيَ القائلُ بهذه الهاءِ بالوقْفِ على كِلْتا الجُملتينِ، ولأنَّ هذه الكلماتِ وقَعَت فَواصِلَ، والفواصلُ مِثلُ الأسجاعِ تُعتبَرُ بحالةِ الوقْف، مِثلُ القوافي، فلو قِيل: (اقْرؤوا كِتابِيَ؛ إنِّي ظَننَتُ أنِّي مُلاقٍ حِسابيَ) سقَطَت فاصِلتانِ، وذلك تَفريطٌ في مُحسِّنين (۱).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿إِنِّ ظَنَتُ أَنِي مُلَتٍ حِسَابِية ﴾ في مَوقع التَّعليلِ للفرَحِ والبَهجةِ التَّعليما قولُه: ﴿ هَآ قُومُ أَقْرَءُوا كِنَبِيهُ ﴾، وبذلك يكونُ حرْفُ (إنَّ) لمجرَّدِ الاهتِمام، وإفادةِ التَّسبُّب(٢).

- وقولُه: ﴿إِنِي ظَنَنتُ أَنِي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ ﴾ خَبَرٌ مُستعمَلٌ كِنايةً عن استِعدادِه للحسابِ بتَقديم الإيمانِ والأعمالِ الصَّالحةِ ممَّا كان سببَ سَعادتِه (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ زَاضِيَةٍ \* فِي جَنَّةٍ عَالِيكَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾

- مَوقعُ قولِه: ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيةٍ ﴾ مَوقعُ التَّفريعِ على ما تَقدَّمَ مِن إيتائِه كِتابَه بيَمينِه، وما كان لذلك مِن أثرِ المَسرَّةِ والكرامةِ في المَحشرِ؛ فتكونُ الفاءُ لتَفريعِ ذِكرِ هذه الجُملةِ على ذِكرِ ما قبْلَها. ولك أنْ تَجعَلَها بدَلَ اشتِمالٍ مِن جُملةِ ﴿ فَيَقُولُ هَا قُرُمُ افْرَءُوا كِنَبِيهُ ﴾؛ فإنَّ ذلك القولَ اشتَمَلَ على أنَّ قائلَه في نَعيم، وإعادةُ الفاءِ مع الجُملةِ مِن إعادةِ العاملِ في المبدَلِ منه مع البدَلِ للتَّاكيد(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٣١، ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٣٢).



- قولُه: ﴿ رَاضِيَةٍ ﴾ فيه ثلاثة أقوالٍ ؛ الأوَّلُ: أنَّها على النَّسب، أي: ذاتِ رِضًا، نحوُ (لابِنٌ و تامرٌ) ؛ لصاحب اللَّبنِ والتَّمرِ، أي: ثابتٌ لها الرِّضا و دائمٌ لها ؛ لأنَّها في غاية الحُسنِ والكمالِ، والعرَبُ لا تُعبِّرُ عن أكثرِ السَّعاداتِ بأكثر مِن العِيشةِ الرَّاضيةِ، بمعْنى أنَّ أهلَها راضُون بها، والمُعتبَرُ في كَمالِ اللَّذَةِ الرِّضا. الثَّاني: أنَّها على إظهارِ جَعْلِ المعيشةِ راضيةً لمَحلِّها، وحُصولِها في مُستحقِّها، وأنَّه لو كان للمَعيشةِ عَقْلُ لَرَضِيَت لنفْسِها بحالتِها. الثَّالثُ: أنَّ هذا ممَّا جاء فيه فاعِلُ بمعْنى مَفعولٍ، بمعْنى أنَّ صاحبَها يَرْضى بها ولا يَسخَطُها ('').

- والعُلوُّ: الارتفاعُ، وهو مِن مَحاسِنِ الجنَّاتِ؛ لأنَّ صاحبَها يُشرِفُ على جِهاتٍ مِن مُتَسعِ النَّظرِ، ولأنَّه يَبدو له كثيرٌ مِن مَحاسِنِ جنَّتِه حينَ يَنظُرُ إليها مِن أعْلاها أو وَسَطِها ممَّا لا يَلوحُ لنَظرِه لو كانت جنَّتُه في أرضٍ مُنسِطةٍ، وذلك مِن زيادةِ البهجةِ والمَسرَّةِ؛ لأنَّ جَمالَ المَناظرِ مِن مَسرَّاتِ النَّفْسِ ومِن النَّعَمِ. وجُوِّزَ أَنْ يُرادَ أيضًا بالعُلوِّ عُلوُّ القَدْرِ، مِثلُ: فلانُ ذو دَرجةٍ رفيعة، وبذلك كان للَفْظِ ﴿ عَالِي لَهِ هنا ما ليس لقوله: ﴿ كَمَثُ لِ جَنَةٍ مِن الدُّنيا (٢٠).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِتِنَا بِمَا أَسۡلَفۡتُمۡ فِ ٱلۡأِياَهِ ﴾ مقولُ قَولٍ مَحذوفٍ، وهو ومَقولُه في مَوضعِ صِفةٍ لـ ﴿ جَنَاةٍ ﴾؛ إذ التَّقديرُ: يُقالُ للفريقِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٢، ١٣٣)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٢٠/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٣).



الَّذين يُؤتَون كُتبَهم بأيْمانِهم حينَ يَستقِرُّون في الجنَّةِ: ﴿ كُلُوا وَٱشۡرَبُوا ... ﴾ إلخ. ويَجوزُ أَنْ تكونَ الجُملةُ خبَرًا ثانيًا عن الضَّمير في قولِه: ﴿ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ (١).

- وإنَّما أُفرِدَت ضَمائرُ الفريقِ الَّذي أُوتِي كِتابَه بيَمينِه فيما تَقدَّمَ، ثمَّ جاء الضَّميرُ ضَميرَ جمْعٍ عندَ حِكايةِ خِطابِهم؛ لأنَّ هذه الضَّمائرَ السَّابقة حُكِيَت معها أفعالُ ممَّا يَتلبَّسُ بكلِّ فرْدٍ مِن الفريقِ عندَ إتمامِ حِسابِه. وأمَّا ضَميرُ كُلُواْ وَأشَرَبُوا ﴾ فهو خِطابُ لجَميعِ الفريقِ بعْدَ حُلولِهم في الجنَّة، كما يَدخُلُ الضّيوفُ إلى المأذبةِ، فيُحيِّي كلُّ داخلٍ منهم بكلامٍ يَخُصُّه، فإذا استقرُّوا أقبَل عليهم مُضيِّفُهم بعِباراتِ الإكرام (٢).

وأيضًا لَمَّا كان كونُ الثِّمارِ بهذه الصِّفةِ دالَّا على كَثرةِ الريِّ، وكَثرةُ الريِّ دالَّة على المشربِ، وكانت مِن مُفرَداتِ اللَّفظِ عامَّةَ المعنى، فكان قدْ أُفرِدَ الضَّمائرُ على المشربِ، وكانت مِن مُفرَداتِ اللَّفظِ عامَّةَ المعنى، فكان قدْ أُفرِدَ الضَّمائرُ باعتبارِ المعنى إعلامًا باشتراكِ باعتبارِ المعنى إعلامًا باشتراكِ جَميع أَهْلِها في النِّعَمِ حالَ الانفرادِ والاجتماع، فقال: ﴿ كُلُواْ وَٱشَرَبُواْ ﴾ (٣).

- قولُه: ﴿ هَنِيَّا ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ فَعيلًا بمعْنى فاعلٍ ؛ إذا ثَبَتَ له الهناءُ ، فيكونَ مَنصوبًا على النِّيابة عن المفعولِ المطلَقِ ؛ لأنَّه وصْفُه، وإسنادُ الهناءِ للأكْلِ والشُّربِ ؛ لأنَّهما مُتلبِّسانِ بالهناءِ للآكِلِ والشَّارِبِ. ويجوزُ أَنْ يكونَ السمَ فاعلٍ مِن غيرِ الثُّلاثيِّ بوزْنِ ما للثُّلاثيِّ ، والتَّقديرُ : مُهنِيًّا ، أي : سَببَ هناءٍ . ويجوزُ أَنْ يكونَ فَعيلًا بمعْنى مَفعولِ ، أي : مَهْنِيًا به . وعلى الاحتمالاتِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۳۳، ۱۳۴)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (۱۰/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٤).





كلِّها فإفرادُ ﴿ هَنِيَا ﴾ في حالِ أنَّه وصْفُ لشَيئينِ بِناءٌ على أنَّ فَعيلًا بمعْنى فاعلٍ لا يُطابِقُ مَوصوفَه، أو على أنَّه إذا كان صِفةً لمصدر فهو نائبٌ عن مَوصوفِه، والوصفُ بالمصدر لا يُثنَّى ولا يُجمَعُ ولا يُؤنَّثُ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٤).





#### الآيات (٢٥ - ٤٧)

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَغُلُّوهُ ﴾: أي: فشُدُّوه بالأغلالِ، واجعَلوها في عُنقِه، وقَيِّدوه، أو: اجمَعوا يدَه إلى عُنقِه بالأغلالِ، وأصلُ (غلل): يدُلُّ على تخلُّلِ شَيءٍ وثَباتِ شَيءٍ (١٠).

﴿ صَلَوْهُ ﴾: أي: اغمُروه فيها وأورِدُوه، يُقالُ: أصلَيْتُه النَّارَ وصلَّيتُه: إذا أورَدْتَه إيَّاها، وصَلِيً النَّارَ وصَلِيَ بها صُلِيًّا، وصِليًّا، وصلَّى: قاسَى حَرَّها وشِدَّتَها، وأصلُ الصَّلَى: الإيقادُ بالنَّار (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٧٥، ٣٧٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٦).

قال البخاريُّ في ((صحيحه)) عقبَ حديث (٧٠١٧): (لا تَكُونُ الأغلالُ إلَّا في الأعناقِ). قال ابن حجر: (كأنَّه يُشيرُ إلى الرَّدِّ على مَن قال: قد يكونُ الغُلُّ في غيرِ الغُنقِ كاليَد والرِّجْلِ، والغُلُّ بضَمِّ المُعجَمةِ وتشديدِ اللَّامِ: واحدُ الأغلالِ، قال: وقد أطلَق بعضُهم الغُلَّ على ما تُربَطُ به اليدُ، وممَّن ذكره أبو عليِّ القالي وصاحِبُ «المُحكَمِ» وغيرُهما، قالوا: الغُلُّ جامعةٌ تُجعلُ في العُنقِ أو اليدِ، والجمعُ أغلالُ، ويدُّ مَغلولةٌ: جُعِلت في الغُلِّ، ويؤيِّدُه قولُه تعالى: ﴿ عُلَتَ اَيْدِيمِمَ ﴾ المُعنقِ أو اليدِ، والجمعُ أغلالُ، ويدُّ مَغلولةٌ: جُعِلت في الغُلِّ، ويؤيِّدُه قولُه تعالى: ﴿ عُلَتَ الدِيمِمَ ﴾ المُعنقِ أو المائدة: ٤٢]، كذا استشهد به الكرمانيُّ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ اليدَ تُغلُّ في العُنقِ). ((فتح الباري)) للمائدة: ٤٢]، ويُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سِيدَه (٥/ ٣٧٠)، ((الكواكب الدراري)) للكرماني (٤٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٣/ ٢٣٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٤/ ٢٩٢) و (٢٢/ ١٧٧)، =



﴿ فَأَسَٰلُكُوهُ ﴾: أي: فاجْعَلُوه فيها، وأصلُ (سلك): يذُلُّ على نُفوذِ شَيءٍ في شَيءٍ في شَيءٍ أَن

﴿ مَمِيمٌ ﴾: أي: قَريبٌ مُشفِقٌ، وحميمُ الرَّجُلِ: خاصَّتُه، مِنْ (حَمَّ): إذا دنا وقَرُبَ، فهو أخصُّ مِن الصَّديقِ، وأصلُ (حمم) هنا: الدُّنوُّ والحُضورُ (٢).

﴿ غِسْلِينِ ﴾: أي: غُسالةِ أهلِ النَّارِ مِن قَيحِهم وصَديدِهم، سُمِّي غِسْلِينًا؛ لسَيَلانِه مِن أبدانِهم، كأنَّه يَنغَسِلُ منهم، وأصلُ (غسل): يدُلُّ على تطهيرِ الشَّيءِ وتَنقيته (٣٠).

﴿ اَلْخَطِئُونَ ﴾: أي: الآثِمونَ أصحابُ الخَطايا، وهم الكافِرون، والخاطئ هو القاصدُ الذَّنْبِ، يُقالُ: خَطِئ الرَّجُلُ: إذا تعمَّدَ الذَّنْبَ، وأخْطأً: إذا لم يَتعمَّد، وقيل غيرُ ذلك. وأصلُه يدُلُّ على تَعدِّي الشَّيءِ، والذَّهاب عنه (٤).

<sup>= ((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ۹۰٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن كثير))  $(\Lambda / \Gamma )$ .

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٧)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٧٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ١٩٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٢/ ٤٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٢٤)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٨٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٩٨)، ((الغريبين)) للهروي (٢/ ٥٦٧)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٢)، (لبهروي (٢/ ٥٦٧)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٢)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٢/ ٤٤)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (٢/ ٥٣٥).





### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى عاقِبة مَن أُوتي كتابَه بشِمالِه يومَ القيامة، وشدَّة ندَمِه، فيقولُ: وأمَّا مَن أُعطِي كِتابَ أعمالِه بشِمالِه فيقولُ نادِمًا مُتحَسِّرًا: يا لَيْتَني لم أُعْطَ كتابَ أعمالِي السَّيِّئةِ! ولم أعلَمْ ما حسابي؟! يا لَيْتَ مَوْتَتي في الدُّنيا كانت نهاية حَياتي، ما دفعَ عنِّي مالي الَّذي جمَعْتُه في الدُّنيا! زال عنِّي مُلْكي وجاهي، وذهبَتْ حُجَّتي!

ويأتي الأمرُ مِن الله تعالى بإنزالِ العذابِ به، فيقولُ لمَلائكتِه: خُذُوا هذا الكافِرَ فضَعُوا القَيدَ في عُنُقِه، ثمَّ اغمِسُوه في النَّارِ، ثمَّ اجعَلوه في سِلْسلةٍ طُولُها سَبعونَ ذِراعًا.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى الأسبابَ الَّتي أَدَّت بهذا الشَّقيِّ إلى هذا العذابِ، فيقول: إنَّه كان في الدُّنيا لا يُؤمِنُ باللهِ العَظيمِ، ولا يَحُثُّ غَيرَه على إطعامِ المساكينِ؛ فليس لهذا الكافِرِ في هذا اليَومِ قَريبٌ يَنفَعُه، ولا طَعامٌ إلَّا مِن صَديدِ أهلِ النَّارِ، لا يأكُلُ هذا الطَّعامَ إلَّا الواقِعونَ في الخَطايا عَمْدًا مِن الكافرينَ.

### تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ وبِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِنَابِيَهُ ( أَن الله عَلَيْ الم

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كانت العادةُ جاريةً بأنَّ أَهْلَ العرْضِ يَنقَسِمونَ إلى قِسمَينِ: مَقبول ومَردود، وذَكَر اللهُ سُبحانَه وتَعالى المقبولَ بادئًا به؛ تَشويقًا إلى حالِه، وتَغبيطًا بعاقبتِه، وحُسنِ مآلِه- أَتْبَعَه المردودَ؛ تَنفيرًا عن أعمالِه، بما ذُكِرَ مِن قَبائح أحوالِه(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٦).



﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِنَبْهُ, بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَلْيَنِي لَرْ أُوتَ كِنَبِيهُ ۞ ﴾.

أي: وأمَّا مَن أُعطِيَ كِتابَ أعمالِه بيَدِه الشِّمالِ، فإنَّه يَقولُ نادِمًا مُتحَسِّرًا: يا ليتني لم أُعْطَ كتابَ أعمالِي السَّيِّئة (١٠)!

﴿ وَلَوْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ولم أعلَمْ ما حِسابي (٢)؟!

﴿ يَلِيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ ﴿ يَلِيُّتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴿ ﴿ كَا لَهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ

أي: يا ليتَ مَوْتَتي في الدُّنيا كانت نهاية حَياتي، ولم أُبعَثْ للحِساب والجَزاءِ (٣)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۵)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٣٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٥)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٤٩١)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٣٤٧).

قيل: هذه الجُملةُ جاءت عَطفًا على التَّمَنِّي، أي: يا لَيْتَني لم أَدْرِ ما حِسابِيَه، أي: لم أعرِفْ حقيقتَه أو نتيجتَه. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملةِ: ابنُ جرير، والواحديُّ، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٨٤).

وقيل: هذه الجُملةُ في موضعِ الحالِ مِن ضميرِ (ليتني)، والمعنى: أنَّه كان مكَذَّبًا بالحِسابِ. وذهب إلى هذا المعنى: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤).

قال الشوكانيُّ: (﴿ يَلْتَنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴾، أي: لَيتَ المَوتة الَّتِي مِتُّها كانت القاضية، ولم أُخي بعْدَها، ومعنى ﴿ الْقَاضِيةَ ﴾: القاطِعة للحياةِ، والمعنى: أنَّه تَمنَّى دَوامَ الموتِ، وعدَمَ البعثِ لِما شاهَدَ مِن شُوءِ عَمَلِه وما يَصيرُ إليه مِن العذابِ، فالضَّميرُ في «لَيْتَهَا» يَعودُ إلى المَوتةِ الَّتِي قد كان ماتَها وإنْ لم تكُنْ مَذكورةً؛ لأنَّها -لظُهورِها- كانت كالمذكورةِ). ((تفسير الشوكاني)) = (٥/ ٣٤٠).



### ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ﴿ ١٠ ﴾.

أي: لم يَدفَعْ عنِّي مالي الَّذي جمَعْتُه في الدُّنيا شيئًا مِن عذابِ الآخِرةِ (١٠)! كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ ﴾ [الشعراء: ٨٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ۚ إِذَا تَرَدَّكَ ﴾ [الليل: ١١].

﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلُطَنِيَهُ (١) ﴾.

# أي: زال عنِّي مُلْكي وجاهي، وذَهَبَتْ حُجَّتي (٢)!

= وممَّن قال بنحْوِ هذا القولِ مِن السَّلفِ: الضَّحَّاكُ، ومحمدُ بنُ كعبٍ، والرَّبيعُ، والسُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٥).

والوجهُ الثَّاني في تفسيرِ الآيةِ: أنَّه تمنَّى أنْ يموتَ في الحالِ، ولم يكُنْ في الدُّنيا أكرهُ إليه مِن الموتِ، قاله قَتادةُ. يُنظر: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٥)، ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٨٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۲)، ((البسيط)) للواحدي (۲۲/ ۱۷۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸٤).

قال ابن عطية: (﴿ مَا أَغَنَى ﴾ يحتَمِلُ أن يريدَ الاستفهامَ على معنى التَّقريرِ لِنَفْسِه والتَّوبيخِ، ويحتَمِلُ أن يريدَ النَّفيَ المحضَ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٠). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٠).

(۲) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۱۲۹)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٦).

وممَّن ذهَبَ في الجُملةِ إلى أنَّ معْنى ﴿ سُلُطَنِيَهُ ﴾: مُلكي وجاهي وقُدْرتي وتَسلُّطي على النَّاسِ: الزمخشريُّ، والنَّسفيُّ، وابنُ جُزَي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٤)، ((تفسير النسفيُ)) (٣/ ٥٣٢)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٠٤).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ زَيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣٢).

وذَهَبَ مُقاتلُ بنُ سُليمانَ، وابنُ جريرٍ، والزَّجَّاجُ، والسَّمرقنديُّ، وأبو حيان، ونسَبَه التَّعلبيُّ =



### ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴿ آَنَ ﴾.

أي: يقولُ اللهُ تعالى لمَلائكتِه: خُذُوا هذا الكافِرَ فضَعُوا القَيدَ في عُنُقِه (١).

كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤].

## ﴿ ثُمُّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ﴾.

= لأكثر المفسِّرينَ: أنَّ المرادَ: ذهبَت عنِّي حُجَّتي، فلا حُجَّة لي يومَ القيامةِ. يُنظر: ((تفسير مقاتل ابن سليمان)) (٤/ ٤٢٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٦)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢١٧)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٤٩١)، ((تفسير الثعلبي)) (١٠/ ٢٦١)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٢). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٦٨).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وعِكرمةُ، ومجاهدٌ، والضَّحَّاكُ، والسُّدِّيُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣٦/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣٢).

قال أبو حيان: (الراجحُ قولُ ابنِ عباسِ ومَن ذُكِر معه: أنَّ السلطانَ هنا هو الحجةُ التي كان يحتجُّ بها في الدُّنيا؛ لأنَّ ﴿مَنْ أُونِيَ كِنَبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ﴾ ليس مختصًّا بالملوكِ، بل هو عامٌّ في جميعِ أهلِ الشَّقاوةِ). ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٢).

وجمَعَ الواحديُّ وجلالُ الدِّينِ المحلِّيُّ بيْن القولَينِ؛ فقال الواحديُّ: (ذهَبَ عنِّي حُجَّتي، وزال عنِّي مُلْكي وقُوَّتي). ((الوجيز)) (ص: ١١٢٩).

وقال جلالُ الدِّين المحلِّي: (﴿ سُلُطَنِيَهُ ﴾: قُوَّتي وحُجَّتي). ((تفسير الجلالين)) (ص: ٧٦٣). ويُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٠).

وقال ابن عطيَّة: (سلطانُ كُلِّ أحدٍ ما لَه في الدُّنيا مِن عَدَد وعُدَد). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۱٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۳۷).

قال الواحدي: (﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾: اجمَعوا يَدَه إلى عُنُقه). ((الوسيط)) (٤/ ٣٤٧).

وقال البِقاعي: (اجمَعوا يَدَيه إلى عُنُقِه ورِجْلَيه مِن وراءِ قَفاه إلى ناصيتِه!). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٦٨).

وقال السعدي: (اجعَلوا في عُنُقه غُلًّا يَخْنُقُه!). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤).



أي: ثمَّ اغمِسُوه واغْمُروه في النَّار(١).

أي: ثمَّ اجعَلوه في سِلْسلةٍ طُولُها سَبعونَ ذِراعًا، فيتعَذَّبُ بها(٢)!

كما قال تعالى: ﴿ إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي ٓأَعَنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ \* فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ \* فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ \* [غافر: ٧١، ٧٢].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲ ۲۱۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۶۸، ۳۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٢٩)، ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٢٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩٧).

قال الشوكاني: (السِّلْسلةُ: حلَّقٌ مُنتَظمةٌ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٠).

قيل: إنَّها تدخُلُ في دُبُرِه، ثمَّ تَخرُجُ مِن مَنخِرَيه. وقيل: تدخُلُ في فيه، وتخرجُ مِن دُبُرهِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣٧/٢٣٧).

قال الفرَّاءُ: (والمعنى: ثمَّ اسْلُكوا فيه سِلسلةً، ولكنَّ العرَبَ تَقولُ: أدخَلْتُ رَأْسي في القَلَنْسُوةِ، وأدخَلْتُها في رَأْسي، والخاتَم؛ يُقالُ: الخاتمُ لا يَدخُلُ في يَدي، واليدُ هي الَّتي فيه تَدخُلُ). ((معانى القرآن)) (٣/ ١٨٢).

وقيل: معنى سَلْكِه فيها: أن تُلَفَّ عليه مع ذلك الطُّولِ المُفرِطِ؛ مُبالَغةً في التَّضييقِ عليه. يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٧). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢٠٠).

قال ابنُ جُزَي: (واختُلِفَ في هذا الذِّراعِ؛ فقيل: إنَّه الذِّراعُ المعروفُ، وقيل: بذراعِ الملَكِ، وقيل: في النِّراعِ سَبعونَ باعًا، كلُّ باع ما بيْن مكَّةَ والكوفة، وللهِ دَرُّ الحسنِ البصريِّ في قوله: اللهُ أعلَمُ بأيٍّ ذراع هي. وجَعَلَها سَبعينَ ذراعًا لإرادة وَصْفِها بالطُّولِ؛ فإنَّ السَّبعينَ مِن الأعدادِ الَّتي تقصِدُ بها العربُ التَّكثيرَ. ويَحتمِلُ أنْ تكونَ هذه السِّلسلةُ لكلِّ واحدٍ مِن أهلِ النَّارِ، أو تكونَ بيْنَ جَميعهم). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٧٠٤).

وقال ابن جرير: (ثمَّ اسلُكوه في سِلسلةٍ ذَرْعُها سَبعونَ ذراعًا، بذِراعِ اللهُ أعلَمُ بقدرِ طُولِها). ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٧).



﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

## مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تَعالى لَمَّا شرَحَ هذا العذابَ الشَّديدَ؛ ذكرَ سَببَه(١)، فقال:

﴿ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: استَحَقَّ هذا الكافِرُ ذلك العذابَ الشَّديدَ؛ لأنَّه كان في الدُّنيا لا يُؤمِنُ باللهِ ذي العَظَمة التَّامَّة الكاملة (٢٠).

﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أي: ولأنَّه كان لا يَحُثُّ غَيرَه على إطعامِ المحتاجِينَ (٣).

كما حكى اللهُ تعالى سؤالَ أصحابِ اليَمينِ للمُجرِ مينَ: ﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِ سَقَرَ \* وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنَّهُنَا حَمِيمٌ ﴿ ٢٥ ﴾.

أي: فليس لهذا الكافِرِ في هذا اليَومِ في الدَّارِ الآخِرةِ أيُّ قَريبٍ يَنفَعُه، فيَدفَعُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير المعدي)) (ص: ٨٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٨/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣ / ٢٣١)، ((تفسير القرطبي)) (١٨ / ٢٧٢، ٢٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٣٩).

قال ابنُ عاشور: (نفْيُ حَضِّه على طعامِ المسكينِ يَقتَضي بطريقِ الفَحوى أنَّه لا يُطعِمُ المِسكينَ مِن مالِه؛ لأنَّه إذا كان لا يأمُرُ غَيرَه بإطعامِ المسكينِ فهو لا يُطعِمُه مِن مالِه، فالمعنى: لا يُطعِمُ المسكينَ ولا يأمُرُ بإطعامِه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٩). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٧٠/ ٢٩١).





#### عَذابَ اللهِ عنه(١)!

كما قال تعالى: ﴿ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴾ [غافر: ١٨].

﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿ أَنَّ ﴾.

أي: وليس لهذا الكافِر طَعامٌ إلَّا مِن صَديدِ أهل النَّار (٢).

﴿ لَا يَأْكُلُهُۥ إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۳۹، ۲٤٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٧).

قال القُرطبي: (الحميمُ هاهنا القريبُ، أي: ليس له قَريبٌ يَرِقُّ له، ويدفَعُ عنه، وهو مأخوذٌ مِن الحَميمِ، وهو الماءُ الحارُّ، كأنَّه الصَّديقُ الَّذي يَرِقُّ ويحتَرِقُ قَلبُه له). ((تفسير القرطبي)) ((۲۷۳/۱۸)).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٧).

ممَّن قال بأنَّ الغِسلينَ هو صديدُ أهلِ النَّارِ: ابنُ جرير، والزَّجَّاجُ، والواحديُّ، والقرطبي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٤٠)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢١٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٧٣، ٣٧٣).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ في رِوايةٍ عنه، والكلْبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/ ٢٤٠)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٨٣).

قال القرطبي: (الغِسْلِينُ: فِعْلِينٌ مِنَ الغَسلِ، فكأنَّه يَنغَسِلُ مِن أبدانِهم، وهو صديدُ أهلِ النَّارِ، السَّائِلُ مِن جروحِهم وفُروجِهم!). ((تفسير القرطبي)) (٢٧٣/١٨).

وقال السعدي: (هو في غاية الحَرارة، ونَتْنِ الرِّيحِ، وقُبحِ الطَّعمِ ومَرارتِه!). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤).

وقال الضَّحَّاكُ، والرَّبيعُ: (شجرٌ يأكُلُه أهلُ النَّارِ). يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣٣)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٧٥). وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٨٥).

وقال ابن عاشور: (الغِسْلِينُ -بكَسرِ الغَينِ-: ما يَدخُلُ في أفواه أهلِ النَّارِ مِن الموادِّ السَّائِلةِ مِنَ الأجسادِ، وماءِ النَّار، ونحو ذلك ممَّا يَعلَمُه اللهُ!). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٠).



أي: لا يأكُلُ هذا الطَّعامَ إلَّا الواقِعونَ في الخَطايا عَمْدًا، مِنَ الكافِرينَ باللهِ تعالى والمُشركينَ به (١).

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ ٱلْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ لله على العبادِ أن يُوحِّدوه و لا يُشرِكوا به شيئًا، وللعبادِ بَعضِهم على بَعضٍ حَقُّ الإحسانِ والمُعاونةِ على البرِّ والتَّقْوى (٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ ثُمَ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ \* إِنّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ اللهِ عَلَى طَعَامِ الْمُ عِن أَبِي الدَّرْداءِ رَضِي اللهُ عنه: (أَنَّه كان يحُضُّ الْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ \* عن أَبِي الدَّرْداءِ رَضِي اللهُ عنه: (أَنَّه كان يحُضُّ المسلسلةِ المَرْقِ لأَجْلِ المساكِينِ، وكان يقولُ: خلَعْنا نِصفَ السِّلسِلةِ بالإيمان، أفلا نخلَعُ نِصفَها الآخَرَ؟!)(٣).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ فيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲۷ / ۲۷۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰ / ۳۷۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹ / ۲۹).

وقال القرطبي: (ويجوزُ أن يُرادَ الَّذين يتخَطَّونَ الحَقَّ إلى الباطِلِ، ويتعَدَّونَ حُدودَ اللهِ عزَّ وجَلَّ). ((تفسير القرطبي)) (٢٧٤/١٨).

وقال السعدي: (لا يأكُلُ هذا الطَّعامَ الذَّمِيمَ ﴿ إِلَّا الْخَطِعُونَ ﴾ الَّذين أخطَؤوا الصِّراطَ المستقيمَ، وسَلَكوا سُبُلَ الجَحيمِ؛ فلذلك استحَقُّوا العذابَ الأليمَ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤). وقال ابن عاشور: (أي: المُرتَكِبونَ أشَدَّ الخطَأِ، وهو الإشراكُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٠). وقال ابن عطيَّة: (الخاطئ: الَّذي يفعلُ ضدَّ الصوابِ متعمِّدًا، والمُخطئ الَّذي يفعلُه غيرَ متعمِّدٍ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٠٥)، ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٢٦٥). ويُنظر أيضًا: ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور)) للسيوطي (٨/ ٢٧٤).





إشارةٌ إلى أنَّ شَرَّ الخِصالِ بعْدَ الكُفرِ: البُّخلُ، وقسوةُ القَلب(١١).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ٱلْعَظِيمِ \* وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ مدارُ السَّعادة ومادَّتُها أمْرانِ: الإخلاصُ للهِ -الَّذي أصلُه الإيمانُ باللهِ-، والإحسانُ إلى النَّعادة ومادَّتُها أمْرانِ الآتِي مِن أعظَمِها دَفعُ ضَرورةِ المحتاجِينَ بإطعامِهم (١).

٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ فيه دليلانِ قَويَّانِ على عِظمِ الجُرم في حِرمانِ المساكين:

أَحَدُهما: عَطْفُه على الكُفر، وجَعْلُه قرينةً له!

والثَّاني: ذِكرُ الحَضِّ دونَ الفِعلِ؛ لِيُعلَمَ أَنَّ تارِكَ الحَضِّ بهذه المنزلةِ، فكيف بمَن يترُكُ الفعلَ (٣)؟!

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا يَحُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ فيه مَوعِظةٌ للمُؤمِنينَ زاجِرةٌ عن مَنعِ المساكينِ حَقَّهم في الأموالِ، وهو الحَقُّ المعروفُ في الزَّكاةِ والكفَّاراتِ وغيرها(٤).

## الغُوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ سؤالٌ: أنَّ في سورة (الانشقاق)
 يقولُ اللهُ تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ [الانشقاق: ١٠]، فكيف يمكنُ الجَمعُ بيْن قَولِه: ﴿ كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ وقولِه: ﴿ كِنَبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴾ ؟

الجوابُ: أنَّه يأخُذُه بشِمالِه، لكنْ تُخْلَعُ الشِّمالُ إلى الخَلفِ مِن وراءِ ظهْرِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٩).



والجزاءُ مِن جنسِ العملِ، فكما أنَّ هذا الرَّجُلَ جَعَل كتابَ اللهِ وراءَ ظهْرِه، أُعطيَ كتابَ اللهِ وراءَ ظهْرِه، أُعطيَ كتابَه يومَ القيامةِ مِن وراءِ ظهْره؛ جزاءً وفاقًا(١)!

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمْ أُوتَ كِنَبِيهُ \* وَلَمْ أُدِر مَا حِسَابِيهُ \* بيّن أَنَّه لَمَّا نَظَر في كتابِه، وتذكّر قبائِحَ أفعالِه، خَجِلَ منها، وصار العذابُ الحاصِلُ مِن تلك الخَجالةِ أَزْيَدَ مِن عَذابِ النَّارِ، فقال: لَيْتَهم عذّبوني بالنَّارِ، وما عَرضوا هذا الكتابَ الَّذي ذكّرني قبائِحَ أفعالي؛ حتّى لا أقعَ في هذه الخَجالةِ، وهذا يُنبّهُ على أنَّ العذابَ الرُّوحانيَّ أشَدُّ مِن العذاب الجُسمانيِّ (٢).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ﴾ استُدِلَّ به على أَنَّ الكافرَ يُحاسَبُ؛ لقَولِه في آخِرِ الكلام: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَهِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ (٣).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ ٱلْعَظِيمِ \* وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ أنَّه قد يُنْفَى الشَّيءُ اللَّذي نَفْيُه يَستلزِمُ نَفْيَ غيرِه، لكنْ تُذكَرُ تلك اللَّوازمُ على سبيلِ التَّصريح؛ للفَرقِ بيْن دَلالةِ اللَّوازمِ ودلالةِ المُطابَقةِ، كما في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا

قال ابنُ تَيميَّة -بعْدَ أَنْ ذكرَ الخلافَ في الكفَّارِ هل يُحاسبون يومَ القيامةِ أو لا-: (وفصْلُ الخطابِ: أَنَّ الحِسابِ يُرادُ به عَرْضُ أعمالِهم عليهم، وتَوبيخُهم عليها، ويُرادُ بالحِسابِ مُوازَنةُ الخَسَناتِ بالسَّيِّنَاتِ. فإنْ أُريدَ بالحِسابِ المعنى الأوَّلُ، فلا رَيبَ أنَّهم يُحاسبون بهذا الاعتبارِ. وإنْ أُريدَ المعنى الثَّاني؛ فإنْ قُصِدَ بذلك أَنَّ الكُفَّارَ تَبْقى لهم حَسناتٌ يَستحِقُّون بها الجنَّة، فهذا خطأٌ ظاهرٌ. وإنْ أُريدَ أنَّهم يَتفاوتون في العقابِ؛ فعقابُ مَن كَثُرت سيِّئاتُه أعظمُ مِن عقابِ مَن قلبًا تُقَلَّتُ سيِّئاتُه، ومَن كان له حَسناتٌ خُفِّفَ عنه العذابُ... فإذا كان بعضُ الكفَّارِ عَذابُه أَشَدَّ عَذابًا مِن بَعض -لكثرة سيِّئاتِه وقِلَة حَسناتِه- كان الحِسابُ لبَيانِ مَراتبِ العَذابِ، لا لأَجْلِ دُخولِهم الجنَّةَ). ((مجموع الفتاوى)) (٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٣/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٣٩٦).



تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَ ﴾ [البقرة: ٤٢]؛ فإنَّ كلَّ مَن لَبَّسَ بالباطلِ فلا بُدَّ أَنْ يَكتُم بعض الحقِّ، وهذا ليس مِن بابِ النَّهي عن المجموع المقتضي لجواز أخدِهما! ولا مِن بابِ النَّهي عن فِعلَينِ مُتباينينِ حَتَّى لا يُعادَ فيه حرفُ النَّفي، بل هو مِن بابِ النَّهي عنِ المتلازِماتِ، كما يُقالُ: لا تَكْفُرْ وتُكذِّب بالرَّسولِ، ولا تُجادِلْ في اللهِ بغير عِلْم ولا هدًى ولا كتابٍ منير (۱)!

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا يَحُفُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ دَلَّت الآيةُ على أَنَّ الكُفَّارَ يُعاقبونَ على تَركِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ، وهو المرادُ مِن قولِ: إنَّ الكُفَّارَ مُخاطبونَ بفُروعِ الشَّرائعِ (٢)، فقد عطف عدمَ الحضِّ على طعامِ المسكينِ، على عدمِ الإيمانِ باللهِ العظيمِ، مِمَّا يُشيرُ إلى أَنَّ الكافرَ يُعَذَّبُ على الفروع؛ فالإيمانُ يَزيدُ بالطَّاعةِ، والمؤمنُ يُثابُ على إيمانِه وعلى طاعتِه، وكذلك الكفرُ يَزدادُ بالمعاصي، ويُجازَى الكافرُ على كفره وعلى عصيانِه (٣).

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾ فيه سؤالٌ: ما التَّوفيقُ بيْنه وبيْن قَولِه تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ [الغاشية: ٦]، وفي آخَرَ: ﴿ إِنَّ شَجَرَتُ اللَّا أَيْسِ لَهُمُ طَعَامُ ٱلأَثْنِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٣، ٤٤]، وفي آخَرَ: ﴿ أُولَئِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي النَّرَقُومِ \* طَعَامُ ٱلأَثْنِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٣، ٤٤]، وفي آخَرَ: ﴿ أُولَئِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٥/٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٢).

والمرادُ أنَّهم يُعاقَبون عليها إذا ماتوا على الكفرِ، لا أنَّهم مُلزَمون بها في حالِ الكفرِ؛ لأنَّنا نَدْعوهم أُوَّلًا إلى الإسلامِ، ثمَّ نُلزِمُهم بأحكامِه. وأيضًا ليس معنى كَونِهم مُخاطَبينَ بها أنَّهم يُؤْمَرونَ بقضائِها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) (١/ ١٤٩) و(٢/ ٢٣٥).

قال ابن عاشور: (معنَى قولِ مَن قال مِن العلماءِ بأنَّ الكفَّارَ مُخاطَبونَ بفروعِ الشَّريعةِ يَعْنونَ خِطابَ المُؤاخَذةِ على ما نُهُوا عن ارتكابِه، وليس المرادُ أنَّهم يُطلَبُ منهم العملُ؛ إذْ لا تُقْبَلُ منهم الصَّالحاتُ بدون الإيمان). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٢٦١).



## بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾ [البقرة: ١٧٤]؟

## الجوابُ مِن وُجوهٍ؛ منها:

الْأُوَّلُ: لا مُنافاةَ؛ إذ يجوزُ أن يكونَ طعامُهم جميعَ ذلك.

الثَّاني: أنَّ العذابَ أنواعٌ، والمعذَّبينَ طَبَقاتٌ؛ فمنهم أَكَلَةُ غِسلِين، ومنهم أَكَلَةُ الضَّريع، ومنهم أَكَلَةُ النَّارِ؛ لكُلِّ بابٍ مِنهم جزءٌ مَقسومٌ ((). الضَّريع، ومنهم أَكَلَةُ النَّارِ؛ لكُلِّ بابٍ مِنهم جزءٌ مَقسومٌ (ا). فالاختِلافُ بحسَبِ مَن يَطْعَمُ مِن أَهلِ النَّارِ؛ فمَنِ اتَّصَفَ بالصِّفةِ الأُولى فطَعامُه مِن غَسْلِينٍ، ومَنِ اتَّصَف بالثَّانيةِ فطعامُه مِن ضَريع (۱). وقيل غيرُ ذلك (۳).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِشِمَالِهِ عَنَقُولُ يَلْيَـٰنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيةٌ \* يَلْيَتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَة \* مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيةٌ \* هَلَكَ عَنِي شُلْطَنِية ﴾

- جُملةُ ﴿ وَلَوْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ﴾ قيل: هي في مَوضع الحالِ مِن ضَميرِ (لَيتني)، والمعْنى: أَنَّه كان مُكذِّبًا بالحساب، وهو مُقابلُ قولِ الَّذي أُوتِي كتابَه بيمينه: ﴿ إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُكَنِّ حِسَابِيهُ ﴾ [الحاقة: ٢٠]، وجُملةُ الحالِ مُعترِضةُ بيْن جُملتي التَّمنِّي، أي: يا لَيتني لم أَدْرِ ما جُملتي التَّمنِّي، أي: يا لَيتني لم أَدْرِ ما حِسابِيهُ، أي: لم أعرِف كُنْه حِسابي، أي: نَتيجتَه، وهذا وإنْ كان في معْنى حسابي، أي: نَتيجتَه، وهذا وإنْ كان في معْنى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٦/ ٣٣١).

قال ابنُ قُتيبة: (النَّارُ دَرَكاتٌ، والجنَّةُ دَرَجاتٌ، وعلى قَدْرِ الذُّنوبِ والحَسَناتِ تَقَعُ العُقوباتُ والمَثوباتُ؛ فمِن أهلِ النَّارِ مَن طَعامُه الزَّقُّومُ، ومنهم مَن طعامُه غِسلينٌ!). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: ٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ٢٤٤).





التَّمنِّي الَّذي قبْلَه فإعادتُه تَكريرٌ مِن أَجْلِ التَّحسُّرِ والتَّحزُّنِ (١٠).

- والاستِفهامُ في ﴿ مَا حِسَابِيَهُ ﴾ معْناهُ التَّعظيمُ والتَّهويلُ (٢).

- وقوله: ﴿ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ﴾ تمَنِّ آخَرُ، ولم يُعطَفْ على التَّمنِّي الأُوَّلِ؛ لأَنَّ المقصودَ التَّحشُرُ والتَّندُّمُ (٣٠).

- وجُملة ﴿ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَة ﴾ مِن الكلامِ الصَّالحِ لأنْ يكونَ مَثلًا؛ لإيجازِه، ووَفْرةِ دَلالتِه، ورَشاقةِ معْناه، عبَّرَ بها عمَّا يقولُه مَن أُوتِيَ كتابَه بشِمالِه مِن التَّحسُّرِ بالعبارةِ الَّتي يَقولُها المتحسِّرُ في الدُّنيا بكلامٍ عَربيٍّ يُؤدِّي المعْنى المقصودَ ('').

- قولُه: ﴿ مَاۤ أَغۡنَىٰ عَنِّى مَالِيَهُ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ نَفْيًا مَحضًا، ومَفعولُ ﴿ أَغۡنَى ﴾ مَحذوفٌ للتَّعميم؛ أخبَرَ بذلك مُتأسِّفًا على مالِه حيثُ لم يَنفَعْه. ويجوزُ أَنْ يكونَ استِفهامًا للإنكارِ والتَّوبيخ؛ وبَّخَ به نَفْسَه، وقرَّرها عليه (٥٠).

- قولُه: ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ ﴾ يقولُ ذلك مَن كان ذا مالٍ وذا سُلطانٍ مِن ذلك الفريقِ مِن جميعِ أهلِ الإشراكِ والكفْرِ، فما ظنُّك بحسرةِ مَنِ اتَّبَعوهم واقتَدَوا بهم إذا رَأُوهم كذلك؟! وفي هذا تَعريضٌ بسادةِ مُشرِكي العرَبِ مِثل أبي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۳٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤١)، ((تفسير أبي حيان)) (٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٦٦)، ((إعراب ٢٦/ ٢٦١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٣٦/ ٢٠١).



جَهلٍ وأُميَّةَ بنِ خلَفٍ؛ قال الله تبارك وتعالَى: ﴿ وَذَرْنِي وَٱلْكُكَذِبِينَ أُولِي ٱلنَّعَمَةِ ﴾ (١) [المزمل: ١١].

- وضُمِّنَ (هَلَكَ) معْنى (غاب)؛ فعُدِّيَ بـ (عن)، أي: لم يَحْضُرني سُلْطاني الَّذي عهدْتُه (۲).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ \* ثُرَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ \* ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلُكُوهُ \* ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا

- قولُه: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾ مَقولٌ لقولٍ مَحذوفٍ مَوقعُه في مَوقعِ الحالِ مِن ضَميرِ ﴿ فَيَقُولُ يَلْتَنِي لَرُ أُوتَ كِنَبِيهُ ﴾ [الحاقة: ٢٥]، والتَّقديرُ: يُقالُ: خُدُوه. ومَعلومٌ مِن المقامِ أَنَّ المأمورينَ بأنْ يَأْخُذوه هم الملائكةُ الموكَّلونَ بسَوقِ أهلِ الحسابِ إلى ما أُعِدَّ لهم (٣). أو جُملةٌ مُستأنفةٌ مَسوقةٌ للإجابةِ عن سُؤالٍ مُقدَّر؛ كأنَّه قِيل: وما يُفعَلُ به بعْدَ هذا التَّحسُّرِ الصَّادرِ عنه؟ فقِيل: يُقالُ: خُذُوهُ (٤).

- وقولُه: ﴿ فَغُلُوهُ ﴾ عُطِفَ بفاءِ التَّعقيبِ؛ لإفادةِ الإسراعِ بوَضْعِه في الأغلالِ عَقبَ أَخْذه (٥).

- قولُه: ﴿ ثُرَالْهَ حِبَمَ صَلُوهُ ﴾ فيه تقديمُ الجحيم على عامِلِه؛ لتَعجيلِ المَساءةِ، مع الرِّعايةِ على الفاصلةِ، وكذلك تَقديمُ ﴿ فِي سِلْسِلَةِ ﴾ على عامِله (١٠). أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/٢٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٣٨).



تَقديمُ الجَحيمِ للدَّلالةِ على التَّخصيصِ، والاهتِمامِ بذِكرِ أنواعِ ما يُعذَّبُ به، وكذلك تَقديمُ ﴿ فِي سِلْسِلَةِ ﴾، أي: لا تَسلُكوه إلَّا في هذه السِّلسلةِ (١).

- و ﴿ ثُمَّ ﴾ مِن قولِه: ﴿ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسَلُكُوهُ ﴾ للتَّراخي الرُّتبيِّ بالنِّسبةِ لمَضمونِ الجُملتينِ قَبْلَها؛ لأنَّ مَضمونَ ﴿ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾ بالنِّسبةِ لمَضمونِ الجُملتينِ قَبْلَها؛ لأنَّ مَضمونَ ﴿ فَاسْلُكُوهُ ﴾ دلَّ على إدخالِه الجحيم، أعظمُ مِن مُطلَق إسلاكِه الجحيم، فكان إسلاكُه في تلك السِّلسلةِ أعظمَ مِن مُطلَق إسلاكِه الجحيم (٢٠).

- أو يُمكِنُ بَقاءُ (ثُمَّ) على مَوضوعِها مِن الدَّلالةِ على المهْلةِ الزَّمانيَّةِ، وأَنَّهُ أَوَّلا يُوخَذُ فَيُغَلُّ، ولَمَّا لم يُعذَّبْ بالعَجَلةِ، صارت له استراحةٌ، ثمَّ جاء تَصليةُ الجَحيمِ، فكان ذلك أبلغَ في عَذابِه؛ إذ جاءه ذلك وقد سَكَنَت نفْسُه قليلًا، ثمَّ جاء سَلْكُه بعْدَ ذلك بعْدَ كَونِه مَغلولًا مُعذَّبًا في النَّارِ، لكنَّه كان له انتقالُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ الى مكانٍ ، فيَجِدُ بذلك بَعضَ تَنفُّسٍ، فلمَّا شُلِكَ في السِّلسلةِ كان ذلك أشدَّ ما عليه مِن العذابِ، حيثُ صار لا حِراكَ له ولا انتقالَ، وأنَّه يُضيَّقُ عليه غايةً، فهذا يَصِحُ فيه أنْ تكونَ (ثُمَّ) على مَوضوعِها مِن المهْلةِ الزَّمانيَّةِ (٣).

- وجُملةُ ﴿ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا ﴾ صِفةُ ﴿ سِلْسِلَةِ ﴾، وهذه الصِّفةُ وَقَعَت مُعترِضةً بين المجرورِ ومُتعلَّقِه؛ للتَّهويل على المشرِكين المكذِّبين بالقارعةِ، وليست

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۰۲، ۲۰۵)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٦)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١١/ ٢٦٢).



الجُملةُ ممَّا خُوطِبَ الملائكةُ الموكَّلونَ بسَوقِ المجْرِمين إلى العَذابِ؛ قيل: ولذلك فعَدَدُ السَّبعينَ مُستعمَلٌ في معْنى الكثرةِ على طَريقةِ الكِنايةِ(١).

- قيل: وفي تَخصيصِ الطُّولِ بسَبعينَ ذراعًا مُبالَغةٌ في إرادةِ الوصْفِ بالطُّولِ؛ لأنَّ السِّلسةَ لأنَّ السِّلسةَ كلَّما طالت كان الإرهاقُ أشَدَّ، والعذابُ أمَضَ، كأنَّ السِّلسةَ أفظَعُ مِن سائرِ أدواتِ الإرهاقِ؛ لأنَّها لَمَّا الْتَفَّت عليه تَضاعيفُها، صارت كأنَّها وعاءٌ له (۲).

- واقترانُ فِعلِ ﴿ فَاسَلُكُوهُ ﴾ بالفاء؛ إمَّا لتَأْكيدِ الفاءِ الَّتي اقتَرَنَت بفِعلِ ﴿ فَغُلُوهُ ﴾ وإمَّا للإيذانِ بأنَّ الفِعلَ مُنزَّلُ مَنزلةَ جَزاءِ شرْطٍ مَحذوف، وهذا الحذف يُشعِرُ به تَقديمُ المعمولِ غالبًا، كأنَّه قِيل: مهْما فعَلْتُم به شَيئًا فاسْلُكوه في سِلسلةٍ، أو مهْما يكُنْ شَيءٌ فاسْلُكوه، والمقصودُ تأْكيدُ وُقوعِ ذلك، والحثُّ على عدم التَّفريطِ في الفعلِ، وأنَّه لا يُرْجى له تَخفيفٌ (٣).

٣ - قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ \* وَلَا يَعُضُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْمُؤْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ \* وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ \* لَا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ﴾

- جُملةُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِآلَةِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ بداً بأقوى أسبابِ تَعذيبِه، وهو كفْرُه باللهِ، وهو في مَوضع العِلَّةِ للأمْرِ بأُخْذِه وإصلائِه الجحيمَ على طَريقةِ الاستئنافِ للمُبالَغةِ -لأنَّ السُّؤالَ المقدَّرَ فيه تَكثيرٌ للمعْنى مع تَقليلِ لَفظه-، كأنَّ قائلًا قال: لِمَ يُعذَّبُ هذا العذابَ البليغَ الشَّديدَ؟ فأُجِيبَ وقيل: إنَّه كان

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥ / ٦٢٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٢١ / ٢٦٢)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠ / ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٨).



لا يُؤمنُ<sup>(١)</sup>.

- ووصْفُ اللهِ سُبحانَه بالعظيمِ هنا إيماءٌ إلى مُناسَبةِ عِظَمِ العذابِ للذَّنْبِ؛ إذ كان الذَّنْبُ كُفرانًا بعَظيم، فكان جَزاءً وِفاقًا(٢).

- وقدْ جُعِل عدَمُ الحضِّ على طَعامِ المسكينِ مُبالَغةً في شُحِّ هذا الشَّخصِ عن المساكين بمالِ فيره، وكِنايةً عن الشُّحِّ عنهم بمالِه (٣).

- ولعلَّ تَخصيصَ الأَمْرَينِ بالذِّكرِ؛ لأَنَّ أقبحَ العقائدِ الكفرُ باللهِ تَعالى، وأشنعَ الرَّذائل البُخلُ وقَسوةُ القلب(٤).

- وأضافَ الطَّعامَ إلى المسكينِ مِن حيث لم يَنسُبْه إليه؛ إذ يَستحِقُّ المسكينُ حقًّا في مالِ الغنيِّ الموسِر ولو بأدْني يَسار (٥٠).

- قولُه: ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْمُوْمَ هَهُ فَا حَمِيمٌ ﴾ مِن تَمامِ الكلامِ الَّذِي ابتُدِئ بقولِه: ﴿ خُذُوهُ ﴾، وتَفريعُ عليه، والمقصودُ منه أنْ يَسمَعَه مَن أُوتِي كِتابَه بشِمالِه، فيياً سَ مِن أنْ يَجِدَ مُدافِعًا يَدفَعُ عنه بشفاعة، وتَنديمُ له على ما أضاعَهُ في حَياتِه مِن التَّزلُّفِ يَجِدَ مُدافِعًا يَدفَعُ عنه بشفاعة، وتَنديمُ له على ما أضاعَهُ في حَياتِه مِن التَّزلُّفِ إلى الأصنامِ وسَدَنتِها، وتَمويهِهم عليه أنَّه يَجِدُهم عندَ الشَّدائدِ وإلْمامِ المصائب، وهذا وجْهُ تَقييدِ نَفْيِ الحميمِ باليومِ؛ تَعريضًا بأنَّ أَحِمَّاءَهُم في المصائب، وهذا وجْهُ تَقييدِ نَفْيِ الحميمِ باليومِ؛ تَعريضًا بأنَّ أَحِمَّاءَهُم في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٥٠٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٦)، ((حاشية الشهاب على البيضاوي)) (٨/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ١٣٨)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢٠٢، ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥/ ٦٢٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٢٦/٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٣).



الدُّنيا لا يَنفَعونَهم اليومَ، كما قال تعالَى: ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَآ وُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢]، وقولُه عنهم: ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآ عَيَشْفَعُواْ لَنَا مِن شُفَعَآ عَيَشْفَعُواْ لَنَا ﴾ [الأعراف: ٥٣]، وغيرُ ذلك ممَّا تفرَّقَ في آي القرآنِ الكريم (١٠).

- والحميمُ: القريبُ، قيل: هو هنا كِنايةٌ عن النَّصيرِ؛ إذ المتعارَفُ عندَ العرَبِ أَنْ أنصارَ المرْءِ هم عَشيرتُه و قَبيلتُه (٢).

- وتَعريفُ ﴿ أَلْخَطِئُونَ ﴾ للدَّلالةِ على الكَمالِ في الوَصْفِ، أي: المرْتَكِبون أشدَّ الخطَأِ، وهو الإشراكُ(٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۲۸-۸۰)

﴿ فَلَا أَقْفِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا نَبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ لِلْقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرً قَلِيلًا مَا نُذَكُرُونَ ﴿ اللهِ الْمَعْرُونَ ﴿ اللهَ اللهُ الل

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ كَاهِنِ ﴾: الكاهِنُ: الَّذي يتعاطى الخَبَرَ عمَّا يكونُ في مُستَقبَلِ الزَّمانِ بضَربٍ مِنَ الظَّنِّ، ويدَّعي مَعرفةَ الأسرار(٥٠).

﴿ ٱلْوَتِينَ ﴾: أي: نِياطَ القَلبِ، وهو عِرقٌ يَجري في الظَّهرِ حتَّى يتَّصِلَ بالقَلبِ، فإذا انقَطَع بطَلَت القُوى، ومات صاحِبُه، وأصلُ (وتن): يدُلُّ على ثباتٍ ومُلازَمةٍ (٢).

﴿ لَحَسْرَةً ﴾: الحَسْرةُ هي أشدُّ النَّدامةِ على ما فاتَ ولا يُمكنُ ارتجاعُه؛ والغمُّ عليه، وأصلُ (حسر): كَشْفُ الشَّيءِ؛ ومِنه الحَسرةُ، وهي انكشافٌ عن حالِ النَّدامةِ (٣).

﴿ أَلْيَقِينِ ﴾: أي: الخَبَر الصِّدقِ الحَقِّ الَّذي لا مِرْيةَ فيه ولا شَكَّ، وأصلُ (وقن):

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۸)، ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٤)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٢)، ((البسيط)) للواحدي (٣/ ٤٨١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٥).



يدُلُّ على زَوال الشَّكِِّ(١).

### المعنى الإجماليُّ:

يقرِّرُ الله تعالى صِدقَ رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم، فيقولُ: فأُقسِمُ بجَميعِ ما تَرَونَه وتُشاهِدونَه -أيُّها النَّاسُ - وما لا تَرَونَه؛ إنَّ هذا القُرآنَ لَقولُ رَسولٍ كَريم، وهو محمَّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتْلوه عليكم، وما هذا القُرآنُ بكلامِ شاعرٍ، قليلًا ما تُؤمِنونَ، وما هو بكلامِ كاهنِ كاذِبِ يدَّعِي عِلمَ الغَيبِ، قليلًا ما تتذَكَّرونَ.

ثمَّ يُبيِّنُ تعالى أنَّ هذا القرآنَ مِن عندِه سبحانَه، فيقولُ: هذا القُرآنُ تَنزيلُ مِن عِند اللهِ رَبِّ العالَمينَ.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى ما يَحدُثُ للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم لو أنَّه غيَّر أو بدَّل شيئًا مِن القرآنِ -على سبيلِ الفرضِ-، فيقولُ: ولو ادَّعى محمَّدُ على اللهِ تعالى مِن بعضَ الأقاويلِ الكاذِبةِ، لاَنتَقَمَ الله منه بقوَّتِه وقُدرتِه، ثمَّ لَقَطَع اللهُ تعالى مِن محمَّد عِرقَ قَلْبه، فأماتَه! فلا أحَدَ منكم -أيُّها النَّاسُ- يمنَعُه مِن عُقوبةِ اللهِ إن كذَب على ربِّه، وإنَّ القُرآنَ مُذكِّرُ للمُتَّقينَ، وإنَّا لنَعلَمُ أنَّ مِنكم مُكَذِّبينَ بهذا القُرآنِ، وإنَّ القُرآنِ لحَسْرةُ على الكافِرينَ، يَندَمونَ على تَركِ الإيمانِ به، وإنَّ القُرآنَ لحَسْرةُ على الكافِرينَ، يَندَمونَ على تَركِ الإيمانِ به، وإنَّ القُرآنَ لحَسْرةُ على الكافِرينَ، يَندَمونَ على تَركِ الإيمانِ به، وإنَّ القُرآنَ لَهُوَ الحَقُّ الثَّابِتُ المؤكَّدُ، ولا شكَّ في نُزولِه مِن عِندِ اللهِ؛ فَنزَهُ ربَّك المتَّصِفَ بكمالِ العَظَمةِ -يا محمَّدُ- عن كُلِّ نَقص وعَيب.

## تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ فَلا أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ١٨٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦ / ١٥٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٧٩).





## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تَعالى لَمَّا أقام الدَّلالةَ على إمكانِ القِيامةِ، ثمَّ على وُقوعِها، ثمَّ ذَكرَ أُحوالَ الشَّعداءِ وأحوالَ الأشقياءِ؛ ختَمَ الكلامَ بتَعظيم القرآنِ(١).

﴿ فَلا آ أُقِيمُ بِمَا نُبُصِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾.

أي: فلا أُقسِمُ بجَميعِ ما تَرَونَه وتُشاهِدونَه -أيُّها النَّاسُ- من الأشياءِ كُلِّها؛ كَبيرها وصَغيرها(٢).

﴿ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أي: وجَميع ما لا تَرَونَه وما غاب عنكم (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۷۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۶۱).

قيل: المرادُ: أُقسِمُ، و(لا) صِلةٌ. وممَّن اختارَه: مكِّيٌّ، والسَّمعاني، والقُرطبي. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (٦/ ٤١)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤١)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٤١).

وقيل: (لا) جاءت في هذا القَسَمِ؛ ردًّا لكلامِ المشركينَ، كأنَّه قيل: ليس الأمرُ كما يقولُ المشركونَ. وممَّن ذهَبَ إلى هذا المعنى في الجُملةِ: ابنُ جَريرٍ، والواحديُّ، والبَغَوي. يُنظر: ((تفسير ابن جريرٍ)) ((۲۳/ ۲۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٨)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٤٩).

وقال ابن عاشور: (مِن المفسِّرينَ مَن جَعَل حرفَ «لا» في هذا القَسَمِ إبطالًا لكلام سابق، وأنَّ فِعِلَ أُقسِمُ بعدَها مُستَأَنَفُ، ونُقِضَ هذا النَّوعُ بوُقوعِ مِثْلِه في أوائِلِ السُّورِ، مِثلُ: ﴿لَا أَقْيَمُ بِيَوْمِ الْقَيْمَ مِهْذَا النَّوعُ بوُقوعِ مِثْلِه في أوائِلِ السُّورِ، مِثلُ: ﴿لَا أَقْيَمُ مِهْذَا النَّوعُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

وقيل: المعنى: لا أقسِمُ بذلك؛ لأنَّ الأمرَ أوضَحُ مِن أن يحتاجَ إلى إقسامٍ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٧٤).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٢)، ((تفسير ابن جزي)) (٣ / ٢٤١). ((تفسير ابن کثير)) (٨/ ٢١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢ / ٢٩١). =



### ﴿إِنَّهُ, لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ٤٠٠ ﴾.

أي: إِنَّ هذا القُرآنَ لَقولُ رَسولٍ كَريمٍ، وهو محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتلوه على عبادِ اللهِ، ويُبَلِّغُهم إِيَّاه (١٠).

= قال ابنُ القيِّم: (هذا أَعَمُّ قَسَم وَقَع في القرآنِ؛ فإنَّه يَعُمُّ العُلويَّاتِ والسُّفْليَّاتِ، والدُّنيا والآخِرةَ، وما يُرى وما لا يُرى، ويدخُلُ في ذلك الملائِكةُ كُلُّهم، والجِنُّ والإنسُ، والعَرشُ والكُرسيُّ، وكُلُّ مخلوق، وكُلُّ ذلك مِن آياتِ قُدرتِه ورُبوبيَّتِه... ففي ضِمنِ هذا القَسَمِ أَنَّ كُلَّ ما يُرى وما لا يُرى آيةٌ ودليلٌ على صِدقِ رسولِه، وأنَّ ما جاء به هو مِن عندِ اللهِ، وهو كلامُه). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: ١٧٥).

وقال السعدي: (أقسَمَ تعالى بما يُبصِرُ الخَلقُ مِن جَميعِ الأشياءِ، وما لا يُبصِرونَه؛ فدخَلَ في ذلك كُلُّ الخلقِ، بل يَدخُلُ في ذلك نَفْسُه المقدَّسةُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (ع/ ٣٣٣)، ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: ٤٨٢)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤١).

وممَّن قال بأنَّ الرَّسولَ هنا: هو محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ابنُ جرير، والواحديُّ، وابنُ تيميَّة - ونسَبَه لعامَّة العُلَماء -، وابنُ القيِّم، وابن كثير، وابن عاشور، ونسَبَه ابنُ الجوزيِّ إلى الأكثرينَ. يُنظر: المصادر السابقة.

قال القرطبي: (ليس القُرآنُ قَولَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّما هو مِن قَولِ اللهِ عزَّ وجَلَّ، ونُسِب القَولُ إلى الرَّسولِ؛ لأنَّه تالِيه، ومُبَلِّغُه، والعامِلُ به). ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٧٤). وقال ابنُ القيِّم: (وفي إضافتِه إليه باسمِ الرِّسالةِ أبيَنُ دَليلٍ أنَّه كَلامُ المُرسِلِ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: ١٧٦).

وقيل: المرادُ بالرَّسولِ هنا: جبريلُ عليه السَّلامُ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والكرمانيُ، وابنُ جُزَي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/٥/٤)، ((تفسير الكرماني)) (١٣١٣/)، ((تفسير ابن جزى)) (١/٨٠٤).

قال ابنُ تيميَّة: (وقد غَلِطَ بعضُ مَن شذَّ، فزَعَم أنَّه جِبريلُ). ((الإخنائية)) (ص: ٤٨٢). وقال البِقاعي: (﴿ كَرِيمٍ ﴾ أي: هو في غايةِ الكرم الذَّي هو البُعدُ عن مساوئِ الأخلاقِ بإظهارِ =



﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾.

أي: وما هذا القُرآنُ بكلامِ شاعرِ كما يَزعُمُ كُفَّارُ قُرَيشِ(١)!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ ﴾ [يس: ٦٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ تَجَنُونِ \* بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الصافات: ٣٦، ٣٧].

﴿ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: يقولُ اللهُ لِمُشرِكي قُرَيشٍ: قليلٌ هو إيمانُكم بما وجَبَ عليكم الإيمانُ به(٢).

= مَعاليها؛ لشَرَفِ النَّفْسِ وشَرَفِ الآباءِ؛ فهو لا يَزيدُ ولا يَنقُصُ، وكرمُ الشَّيءِ اجتِماعُ الكَمالاتِ اللَّائقة به فيه). ((نظم الدرر)) (٧٠/ ٣٧٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۲۳)، ((تفسير السمر قندي)) (۳/ ٤٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۲۹).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٢ / ٢٤٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤١).

قال ابنُ عَطيَّةَ: (﴿ مَا ﴾ يَحتمِلُ أَنْ تكونَ نافيةً، فيَنْتفي إيمانُهم الْبَتَّةَ، ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ مَصدريَّةً، ويتَحتمِلُ أَنْ تكونَ مَصدريَّةً، ويتَصِفُ بالقِلَّةِ؛ إمَّا الإيمانُ، وإمَّا العددُ الَّذي يُؤمِنونَ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٢).

ممَّن اختار أنَّه أُرِيدَ بالقِلَّةِ العدَمُ، وأنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ قَلِيلًا ﴾ نفْيُ إيمانِهم أصلًا: مُقاتلُ بنُ سُليمانَ، والواحديُّ، والسَّمعاني، والزَّمخشري، والخازنُ، والشَّوكاني، والقاسميُّ، وهو ظاهرُ اختيارِ السعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٥٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٤٨٨)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٢٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٦)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٢٣٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٤١)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٢١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص:

وممَّن اختار أنَّ القِلَّةَ بمعْناها الظَّاهرِ، أي: تُؤمِنون إيمانًا قليلًا، أو قَليلًا تُؤمِنونَ، ونحو ذلك: =



كما قال تعالى: ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ٤٦].

﴿ وَلَا بِقُوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَّكُّرُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَلَا بِقُولِ كَاهِنِ ﴾.

أي: وما هذا القُرآنُ بكلامٍ كاهنٍ كاذِبٍ يدَّعِي عِلمَ الغَيبِ كما يَزعُمُه الكُفَّارُ(')! كما قال تعالى: ﴿ فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَعْنُونٍ ﴾ [الطور: ٢٩]. ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾.

= ابنُ جرير، والقرطبيُّ، والبيضاوي، وجلالُ الدِّينِ المحلِّي، والنيسابوريُّ، وأبو السُّعودِ، والألُوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٢/٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٧٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((تفسير البلالين)) (ص: ٧٦٤)، ((تفسير البيضاوي)) (١٢٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٧)، ((تفسير الألوسي)) (٥/ ٥٩).

قيل: وذلك القليلُ مِن إيمانِهم هو أنَّهم إذا سُئِلوا مَن خَلَقهم قالوا: اللهُ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢٧٥/١٨).

وقيل: لأنَّهم -لظُهورِ صِدقِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- لَزِمَ تَصديقُهم له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في الجُملةِ، وإنْ أَظْهَروا خِلافَه عِنادًا، وأَبُوْه تَمرُّدًا بألْسنتِهم. يُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٨/ ٢٣٩)، ((تفسير الألوسي)) (٥٩/ ٥٩).

وقيل: لأنَّهم آمَنوا بأشياءَ يسيرةٍ وتَذَكَّروها؛ مِمَّا أتى به النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الخَيرِ والصِّلةِ والعَفافِ، فلم تُغْن عنهم شيئًا. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٧٦٤).

وقال مكِّي: (أي: إيمانًا قليلًا إيمانُكم، أو وقتًا قليلًا). ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (٧٦٨٩ /١٢). وقال ابن أبي زَمَنِين: (أقَلُّكم مَن يُؤمنُ). حملًا على وصفِ العددِ الَّذي يؤمنُ بالقِلَّةِ. يُنظر: (تفسير ابن أبي زَمَنِين)) (٥/ ٣٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۲۳)، ((تفسير السمرقندي)) (۴/٤٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٤٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٢). قال البِقاعي: (﴿ وَلَا بِهَوْلِ كَاهِنِ ﴾ وهو المنجِّمُ الَّذي يخبِرُ عن أشياءَ يُوهِمُها لرَئِيٍّ يُخبِرُه بذلك، وأغلَبُها ليس لها صِحَّةٌ، وعبارتُه عن ذلك بالسَّجعِ المتكلَّفِ المقصودِ كَونُه سَجعًا، الَّذي يكونُ المعنى فيه تابِعًا للَّفْظِ؛ للتَّحليةِ بمُشاكلةِ المقاطِعِ). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٧٧).



أي: يَقُولُ اللهُ تعالى لَكُفَّارِ قُرَيشٍ: قليلًا ما تتذَكَّرُونَ، فتَعَتَبِرُونَ وتتَّعِظُونَ (۱). كما قال تعالى: ﴿ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ [غافر: ٥٨].

﴿ نَهْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ السَّا ﴾.

أي: هذا القُرآنُ تَنزيلٌ مِن عِندِ اللهِ رَبِّ العالَمينَ على عَبدِه ورَسولِه محمَّدٍ، فهو كلامُ اللهِ حقًّا، وليس قَولَ شاعرِ ولا قَولَ كاهِنِ، كما يَزعُمُ المُشركونَ (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [السجدة: ٢]. ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أي: ولو ادَّعى محمَّدٌ على اللهِ تعالى بعضَ الأقاويلِ الكاذِبةِ، فنَسَب إليه شيئًا لم يَقُلْه (٣).

﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: لَعاجَلْناه بالعقوبةِ، وانتَقَمْنا منه بقوَّتِنا وقُدرتِنا(١٠)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ٤٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ٢٧٥)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٧٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣٧ / ٢٧٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٢)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٥٨٨).

قال ابن الجوزي: (أي: لو تكلُّف محمَّدٌ أن يقولَ علينا ما لم نَقُلْه). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣٣).

وقال الشوكاني: (التَّقَوُّلُ: تكلُّفُ القولِ، والمعنى: لو تكلَّف ذلك وجاء به مِن جهةِ نفْسِه، وسُمِّيَ الافتراءُ تقَوُّلًا؛ لأنَّه قولُ متكلَّفُ، وكلُّ كاذِبِ يَتكلَّفُ ما يَكذِبُ به). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٢). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٠٠)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤٢)، =



= ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٧)، ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٨٩٨)، ((تفسير القاسمي)) ((7.50, 0.00)) ((7.50, 0.00)) ((7.50, 0.00)) ((7.50, 0.00)) ((7.50, 0.00))

قال البقاعي: (﴿ إِلْلَمِينِ ﴾ أي: الَّتي هي العُضوُ الأقوى منه؛ فبها يكونُ بَطشه، فنُذهبه بشِدَّة بَطشينا، أو اليمينُ مِنَّا، فيكونُ كِنايةً عن أَخْذِنا له بغاية القُوَّةِ؛ فإنَّ قُوَة كُلِّ شَيءٍ في مَيامنه. وقيل: إذا أراد المَلكُ إهانة شَخص قال: خُذْه يا فُلانُ، فيأخُذُه بيَمينه، فهو كنايةٌ عن الإذلالِ. وقيل: هذا تصويرُ قَتلِ الصَّبرِ بأشنَّع صُورة؛ فإنَّ المَلكَ إذا أراد التَّخفيف على مَن يَقتُلُه أَمرَ السَّيَافَ فأَحَد يَسارَه بيَسارِه، وضَرَبَ بالسَّيفِ من ورائِه؛ لأنَّ العُنُق مِن خَلفِ أوسَعُ، فيكونُ أسرعَ قَطعًا، ولا يرى المقتولُ لَمْعَ السَّيف، وإن أراد التَّعذيبَ والمُبالَغةَ في الإهانةِ أَخَذَ يَدَه اليُمنى بيدِه اليُسرى، وضربَه وهو مُستقبلُ له، يرى لَمْعَ السَّيفِ! ورُبَّما وقعت الضَّربةُ –لضِيقِ المجالِ مِن اليُسرى، وضربَه وهو مُستقبلُ له، يرى لَمْعَ السَّيفِ! ورُبَّما وقعت الضَّربةُ –لضِيقِ المجالِ مِن ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٢٠/ ٨٥،١٨).

وممَّن ذهب إلى أنَّ المعنى: لَأَخَذْناه بقُوِّتنا وقُدرتِنا: الفَرَّاءُ، وابنُ جرير، والزَّجَّاجُ، والواحديُّ، ونسَبَه للمُبَرِّدِ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفَرَّاء (٣/ ١٨٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/ ٢٤٣)، ((معاني القرآن)) للزَّجَّاج (٥/ ٢١٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٩). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٤٥، ١٤٦).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، ومجاهدٌ. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٧٦)، ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٨٦).

قال ابنُ قُتَيْبةَ: (قال ابنُ عبَّاسِ: اليمينُ هاهنا: القوَّةُ. وإنَّما أقام اليمينَ مُقامَ القوَّةِ؛ لأنَّ قوَّةَ كلِّ شَيء في مَيامِنِه). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: ٩٩).

وقيل: المرادُ: لأَخَذْنا بيَمينِه. وممَّن اختاره: الزمخشريُّ، والبيضاوي، والنسفي، والنيسابوري، وأبو السعود، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٣)، ((تفسير النيسابوري)) (٦/ ٣٥٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٢).

قال الزمخشري: (والمعنى: ولو ادَّعى علينا شيئًا لم نقُلْه، لَقتَلْناه صَبرًا، كما يَفعَلُ الملوكُ بمَن يتكذَّبُ عليهم...، وهو أن يُؤخَذَ بيَدِه، وتُضرَبَ رَقبتُه). ((تفسير الزمخشري)) (٢٠٧/٤). ويُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٨٩٨)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣١٥).

قال أبو حيَّان: (وهو قولٌ للمُتقدِّمينَ... قالوا: المعْنى: لَأَخَذْنا بيَدِه الَّتي هي اليمينُ على جِهةٍ =



## ﴿ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: ثمَّ لقَطَعْنا مِن محمَّدٍ عِرقَ قَلْبِه، فأمَتْناه (١٠)!

﴿ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: فلا أَحَدَ منكم -أيُّها النَّاسُ- بقادِرٍ على مَنْعِ اللهِ تعالى مِن عُقوبةِ محمَّدٍ إِن كَذَبِ على ربِّه (٢)!

= الإذلالِ والصَّغارِ، كما يقولُ السُّلطانُ إذا أراد عُقوبةَ رجُل: يا غُلامُ، خُذْ بيَدِه، وافعَلْ كذا. قاله أو قَريبًا منه الطَبَريُّ). ((تفسير أبي حيان)) (٢١/ ٢٦٦). ويُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (٢٣/ ٢٤٣).

وقال ابن تيميَّة: (قوله: ﴿ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ﴾: قيل: لَأَخَذْنا بيَمينِه، كما يُفعلُ بمَن يُهانُ عندَ القتلِ، فيُقالُ: خُذْ بيَدِه، فيُجَرُّ بيَدِه، ثمَّ يُقتلُ، فهذا هلاكٌ بعِزَّة وقُدرةٍ مِن الفاعلِ، وإهانةٍ وتعجيلِ [هلاك] للمقتولِ. وقيل: لَأَخَذْنا منه باليمينِ؛ أي: بالقوَّة، والقُدرة؛ فإنَّ المَيامِنَ أقوى ممَّن يأخذُ بشِمالِه، كما قال: ﴿ وَقَلْ الْمَافِّ الْمَافُنَ الْمُنَافِينَ اللَّهُ الْفَذَ عَزِيزِ مُقَنْدِدٍ ﴾ [القمر: ٢٤]، وكما قال: ﴿ إِنَّ بَطُسُ رَبِكَ لَشُدِيدُ ﴾ [البروج: ١٢]. لكنَّه قال: ﴿ أَخَذْنَا مِنْهُ »، ولم يقلْ: لَأَخَذْناه. فهذا يُقوِّي القولَ الأوَّلَ). ((النبوات)) (٢/ ٨٩٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٣/٢٣، ٢٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (٢١٨/١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٨/١٩). ابن كثير)) (١٤٦/٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٨/١٩). قال ابنُ القيِّم: (﴿الْوَبِنَ ﴿: نِياطُ القَلبِ، وهو عِرقٌ يَجْري في الظَّهرِ حتَّى يتَّصِلَ بالقَلبِ، إذا انقَطَع بطَلَت القُوى، ومات صاحِبُه، هذا قَولُ جميع أهلِ اللُّغةِ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: ١٨٤). ويُنظر: ((الزاهر)) لابن الأنباري (٢/ ٣٨٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٤٩٣). ونسَبَ الواحديُّ والبغويُّ القولَ بأنَّ ﴿الْوَبِينَ ﴾ نِياطُ القَلبِ إلى أكثرِ المفسِّرينَ، وقال الواحديُّ: (وهذا قولُ جميعِ أهلِ اللُّغةِ). يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ١٩١)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٠).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس، وعِكْرِمةُ، وابنُ جُبَيرٍ، وقَتادةُ، والضَّحَّاكُ، ومسلمٌ البَطِينُ، وغيرُهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢١٨/٨). وقال محمَّدُ بنُ كعب: (هو القلبُ ومَراقُّه وما يَليه). يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٨٧).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٤٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٩)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اُفْتَرَبَهُ قُلْ إِنِ اَفْتَرَيْتُهُۥ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴾ [الأحقاف: ٨].

﴿ وَإِنَّهُ, لَنَذَكِرَةٌ لِّلَمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تَعالَى لَمَّا بيَّن أنَّ القرآنَ تَنزيلُ مِن اللهِ الحقِّ، بواسِطةِ جِبريلَ، على محمَّدٍ الَّذي مِن صِفتِه أنَّه ليس بشاعرٍ ولا كاهنٍ؛ بيَّن بعْدَ ذلك أنَّ القرآنَ ما هو(١).

وأيضًا لَمَّا أُبطِلَ طَعْنُهم في القرآنِ بأنَّه قولُ شاعرٍ، أو قولُ كاهن؛ أُعقِبَ ببَيانِ شَعرِ الشُّعراءِ شَرَفِه ونفْعِه، إمعانًا في إبطالِ كَلامِهم بإظهارِ الفرْقِ البَيِّنِ بيْنه وبيْن شِعرِ الشُّعراءِ وزَمزمةِ الكُهَّانِ؛ إذ هو تَذكرةٌ، وليس ما ألْحَقوه به مِن أقوالِ أولئك مِن التَّذكيرِ في شَيءٍ (٢).

﴿ وَإِنَّهُ, لَنَذَكِرَهُ ۗ لِّلَمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: وإنَّ القُرآنَ مُذَكِّرٌ للمُتَّقينَ الَّذين يَمتَثِلونَ أُوامِرَ اللهِ تعالى، ويَجتَنِبونَ نواهيَه، فيَعتَبرونَ به ويتَّعِظونَ (٣).

<sup>=</sup> جزي)) (۲/ ۲۰ ک)، ((التبیان في أقسام القرآن)) لابن القیم (ص: ۱۸۶)، ((تفسیر ابن کثیر))  $(\Lambda/\Lambda)$ . ((نظم الدرر)) للبقاعی (۲۰ / ۳۸۲).

قال السعدي: (وقولُه: ﴿ فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَهَدٍ عَنْهُ حَنجِزِينَ ﴾ أي: لو أهلَكه ما امتَنَع هو بنفسِه، ولا قدر أحدٌ أنْ يمنعَه من عذاب الله). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٦/٢٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٩)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن = (٢٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢١٨ / ٢٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (((تفسير ابن كثير)) ((تفسير ابن كثير)) (((تفسير ابن كثير)) (((تفسير ابن كثير)) (((تفسي



كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ لَا رَبْ فِيهِ هُدَى لِلْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]. وقال سُبحانَه: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَّلَبَّرُواً ءَاينتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [ص: ٢٩].

﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

أي: وإِنَّا لَنعلَمُ أَنَّ مِنكم مُكَذِّبينَ بهذا القُرآنِ معَ وُضوحِ الحَقِّ فيه، وسنُجازيهم على تَكذيبهم (١٠)!

كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ـ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأنعام: ٦٦].

﴿ وَإِنَّهُ, لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠٠ .

أي: وإنَّ القُرآنَ لحَسْرةٌ على الكافِرينَ، فيَندَمونَ على تَركِ الإيمان به (٢)!

= عاشور)) (۲۹/۸۶۱).

قال السعدي: (يتذَكَّرونَ به مصالحَ دينهم ودُنياهم، فيَعرِفونَها، ويَعمَلونَ عليها، يُذَكِّرُهم العقائِدَ الدِّينَيَّةَ، والأخلاقَ المَرْضيَّةَ، والأحكامَ الشَّرعيَّةَ، فيكونون مِن العُلَماءِ الرَّبَّانيِّينَ، والعبادِ العارفينَ، والأَئمَّة المَهْديِّينَ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۱۸)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٥).

قيل: الضَّميرُ راجِعٌ إلى النَّاسِ. وممَّن اختاره: ابنُ جرير، والزمخشريُّ، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير البن جرير)) (٢٤٦/٢٣)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٥٣). (وقيل: الضَّميرُ في ﴿مِنكُر ﴾ راجِعٌ إلى المؤمِنينَ، فيكونُ المرادُ بالمكذَّبينَ منهم: المنافِقينَ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: السمرقنديُّ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٤٩٣).

وقيل: الخِطابُ للمُسلِمينَ، والمعنى: أنَّ منهم ناسًا سيَكفُرونَ بالقرآنِ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٠٧/٤).

قال ابن عرفة: (قولُه تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَدِّبِينَ ﴾ إن كان الخِطابُ للكفَّارِ، فـ «مِن» لبيانِ الجنسِ، وليس هو إخبارًا بالمعلوم؛ لأنَّه على جهة التَّهديدِ والوعيدِ. وإن كان الخِطابُ لعُمومِ النَّاس، فالمرادُ مَن سيُكَذِّبُ منهم في المُستقبَل). ((تفسير ابن عرفة)) (٤/ ٢٨٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٦/٢٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٤٩)، ((تفسير ابن =



= عطية)) (٥/ ٣٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢١٨، ٢١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٥).

قال الرازي: (الضَّميرُ في قولِه: "إنَّهُ" إلى ماذا يعودُ؟ فيه وجهان:

الأوَّلُ: أَنَّه عائدٌ إلى القرآنِ، فكأنَّه قيلَ: وإنَّ القرآنَ لَحَسرةٌ على الكافرينَ. إمَّا يومَ القيامةِ إذا رَأُوْا ثوابَ المصدِّقينَ به، أو في دار الدُّنيا إذا رَأُوْا دولةَ المؤمنينَ.

والثَّاني: قال مقاتلٌ: وإنَّ تكذيبَهم بالقرآنِ لَحسرةٌ عليهم، ودلَّ عليه قولُه: ﴿وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُر مُكَنِّيِينَ﴾ [الحاقة: ٤٩]). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٦).

ممَّن اختار أنَّ الضَّميرَ في قولِه: «إِنَّهُ» يعودُ على القُرآنِ: السَّمرقنديُّ، والرَّسْعني، والعُلَيمي، والعُلَيمي، والشُّوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٩٣)، ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٢٧١)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٢).

وممَّن اختار أنَّه يعودُ على التَّكذيبِ: ابنُ جريرٍ، والقُرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٧٧).

قال الواحديُّ: (قال ابنُ عبَّاس: القرآنُ حَسرةٌ على الكافرين يومَ القيامةِ. يعني: ندامةً؛ إذ لم يُؤمِنوا به. والكنايةُ في «إِنَّهُ» -على هذا القولِ- للتَّكذيبِ. ودلَّ عليه قولُه: ﴿أَنَّ مِنكُم مُكَذِبِينَ ﴾). ((البسيط)) (۲۲/ ١٩٥).

وقال ابن عطية: (يَرُونَ مَن آمَنَ به يُنَعَّمُ، وهم يُعذَّبونَ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٣).

وقال ابن عاشور: (الحَسْرةُ: النَّدَمُ الشَّديدُ المتكرِّرُ على شَيءٍ فائتٍ مَرغوبٍ فيه... فالقرآنُ حَسرةٌ على الدُّنيا والآخرة، فهو حَسرةٌ عليهم في الدُّنيا والآخرة، فهو حَسرةٌ عليهم في الدُّنيا والآخرة، فهو حَسرةٌ عليهم في الدُّنيا وَنَقَض عِمادَ دِينهم الباطل، وكَشَف حقارة أصنامهم، وهو حَسرةٌ عليهم في الآخرة؛ لأنَّهم يَجِدونَ مخالفتَه سببَ عَذابِهم، ويقفونَ على اليقينِ بأنَّ ما كان يدعوهم إليه هو سَبَبُ النَّجاحِ لو اتَّبعوه، لا سيَّما وقد رأوا حُسنَ عاقبةِ الَّذين صَدَّقوا به). ((تفسير ابن عاشور))

وقال ابن القيِّم: (أخبَر سبحانه أنَّ رَسولَه وكلامَه حَسْرةٌ على الكافرينَ، إذا عايَنوا حقيقةَ ما أخبَرَ به كان تكذيبُهم عليهم مِن أعظم الحَسَراتِ حينَ لا يَنفَعُهم التَّحَسُّرُ! وهكذا كلُّ مَن كَذَّبَ بحَقِّ، وصَدَّقَ بباطِل؛ فإنَّه إذا انكشَفَ له حقيقةُ ما كَذَّبَ به وصَدَّقَ به، كان تكذيبُه وتصديقُه حَسْرةً عليه، كمَن فَرَّطَ فيما يَنفَعُه وقتَ تحصيلِه، حتَّى إذا اشتَدَّتْ حاجتُه إليه، وعايَنَ فوزَ المحصِّلينَ؛ صار تفريطُه عليه حَسْرةً). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: ١٩١).



كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن وَبَلِ أَن يَأْنِيكُمُ أَلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ \* أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسْرَقَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنِحِرِينَ ﴾ [الزمر: ٥٥،٥٥].

﴿ وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ (٥) ﴾.

أي: وإِنَّ القُرآنَ لَهُو الحَقُّ الثَّابِتُ المؤكَّدُ الَّذي لا شَكَّ فيه، ولا في نُزولِه مِن عِندِ اللهِ تعالى (١٠).

﴿ فَسَبِّعُ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (٥٠) ﴾.

أي: فنَزِّهْ ربَّك المتَّصِفَ بكمالِ العَظَمةِ -يا محمَّدُ- عن كُلِّ نَقصٍ وعَيبٍ، قائِلًا: سُبحانَ رَبِّي العَظيم (٢).

## الغَوائِدُ التَّربَويَّــُّ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ نَنزِيلُ مِن رَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّه يجبُ علينا أنْ نَعمَلَ بالقُرآنِ؛ لأنَّ الَّذي يجبُ أنْ نُطيعَه بالقُرآنِ؛ لأنَّ الَّذي يجبُ أنْ نُطيعَه بما أمَرَ، ونَنتهى عمَّا نهى عنه وزَجَرَ (٣).

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۶۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) ((م. ۲۸/ ۲۱۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۸٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۵).

وقيل: يَحتمِلُ أَنْ يكونَ الضَّميرُ في قولِه: «إِنَّهُ» عائدًا على كَوْنِ القرآنِ حَسرةً على الكافرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۷۷)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ۲۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (م) / ۲۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: ٣٤٩).



ٱلْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَرْجِزِنَ ﴾ أنَّ الواجبَ على المسلمِ ألَّا يُقْدِمَ على الفُتيا إلَّا بعلمٍ يُواجِهُ به اللهَ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه في مَقامِ المُبَلِّغِ عنِ اللهِ تعالى، القائلِ عنه(١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴾ اليقينُ مراتبُه ثلاثةٌ: عِلمُ اليقينِ: وهو العِلمُ الممدرَكُ بحاسَّةِ البصرِ، ثمَّ عَينُ اليقينِ: وهو العِلمُ المُدرَكُ بحاسَّةِ البصرِ، ثمَّ حَقُّ اليقينِ: وهو العِلمُ المُدرَكُ بحاسَّةِ النَّوقِ والمباشَرةِ، وهذا القُرآنُ الكريمُ بهذا الوَصفِ؛ فإنَّ ما فيه مِنَ العُلومِ المؤيَّدةِ بالبراهينِ القَطعيَّةِ، وما فيه مِن الحقائقِ والمعارفِ الإيمانيَّةِ: يَحصُلُ به لِمَن ذاقه حَقُّ اليقين (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال تعالى: ﴿ فَلاَ أَقْسِمُ بِمَا لَبُصِرُونَ \* وَمَا لا لَبُصِرُونَ \* جَمَعَ اللهُ في هذا القسم كلَّ ما الشَّانُ أَنْ يُقسَمَ به مِن الأمورِ العظيمةِ مِن صِفاتِ اللهِ تَعالى، ومِن مَخلوقاتِه اللَّالَةِ على عَظيم قُدرتِه؛ إذ يَجمَعُ ذلك كلَّه الصِّلَتانِ ﴿ بِمَا لَبُصِرُونَ \* وَمَا لا لَبُصِرُونَ \* ، فمِمَّا الدَّالَةِ على عَظيم قُدرتِه؛ إذ يَجمَعُ ذلك كلَّه الصِّلَتانِ ﴿ بِمَا لَبُصِرُونَ \* وَمَا لا لَبُصِرُونَ \* وَالمَلائكةُ ، والنَّفوسُ البشريَّةُ ، والسَّمواتُ والكواكبُ ، وما لا يُبصِرون: الأرواحُ ، والملائكةُ ، وأُمورُ الآخرة (٣).

٢ - في قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ نِسبةُ الشَّيءِ إلى مَن بَلَّغَه، ومِثْلُه أنَّ اللهُ نَسَبَ القرآنَ أيضًا إلى جِبريلَ؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهٍ \* ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى اللهُ نَسَبَ القرآنَ أيضًا إلى جِبريلَ؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِهٍ \* ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى اللهُ نَسَبَ اللهُ اللهُ عَلَى المُبَلِّغ سائغةٌ شَرعًا ولُغةً (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٢٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٤). ويُنظر أيضًا: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٩١-١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي حيان)) (١٤ / ٢٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (٣/ ٣٩٤).



٣- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ سُؤالُ: أَنَّ هذا يدُلُّ على أَنَّ الرَّسولَ أَحْدَثَ الكلامَ العَربيَّ!

الجوابُ: هذا باطِلٌ؛ وذلك لأنَّ اللهَ تعالى ذَكَرَ هذا في القُرآنِ في موضِعَين، والرَّسولُ في أحدِ الموضِعَين: مُحمَّدٌ، والرَّسولُ في الآيةِ الأخرى: جبريلُ؛ قال تعالى هنا: ﴿إِنَّهُ,لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُوْمِثُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نُوْمِثُونَ \* وَلا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ \* نَبْنِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ فالرَّسولُ هنا محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال في سورةِ (التكوير): ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ \* ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴾ [التكوير: ١٩ - ٢١] فالرَّسولُ هنا جِبريلُ، فلو كان أضافَه إلى الرَّسول لكَونِه أحدَثَ حروفَه أو أُحْدَثَ منه شيئًا، لكان الخبَران مُتناقِضَين؛ فإنَّه إنْ كان أحدُهما هو الَّذي أحدَثَها امتنَعَ أنْ يكونَ الآخَرُ هو الَّذي أحدَثَها، وأيضًا فإنَّه قال: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ ولم يَقُلْ: «لَقولُ مَلَك ولا نبيِّ»! ولفظُ «الرَّسولِ» يَستَلزمُ مُرسِلًا له، فدلَّ ذلك على أنَّ الرَّسولَ مُبَلِّغٌ له عن مُرْسِلِه، لا أنَّه أنشأَ منه شيئًا مِن جهة نفْسه! وهذا يدُلُّ على أنَّه أضافه إلى الرَّسول؛ لأنَّه بَلَّغَه وأدَّاه، لا لأنَّه أنشأً منه شَيئًا وابتَدَأُه، وأيضًا فإنَّ اللهَ قد كَفَّرَ مَن جَعَلَه قولَ البشَر، بقَولِه: ﴿إِنَّهُۥ فَكَرَ وَقَدَرَ \* فَقُيْلَ كَيْفَ قَدَّر \* ثُمَّ قُيل كَيْفَ قَدَّر \* ثُمَّ نظرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَر وأسْتَكْبَر \* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ \* إِنْ هَذَآ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ١٨ - ٢٥]، ومحمَّدٌ بَشَرٌ؛ فمَن قال: إنَّه قَولُ محمَّدٍ، فقد كَفَرَ، ولا فَرْقَ بيْن أنْ يقولَ: هو قَولُ بَشَر، أو جِنِّيِّ، أو مَلَك، فمَن جَعَلَه قولًا لأحَدٍ مِن هؤلاءِ فقد كَفَر، ومع هذا فقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَفَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ﴾، فجَعَله قولَ الرَّسولِ البَشَريِّ مع تكفيره من يقولُ: إنَّه قَولُ البَشَر، فعُلِمَ أنَّ المرادَ بذلك أنَّ الرَّسولَ بَلَّغَه عن مُرْسِلِه، لا أنَّه قَولٌ له مِن تِلْقاءِ نفْسِه، وهو كَلامُ اللهِ الَّذي أرسَلَه، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ



مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴿ [التوبة: ٦]، فَالَّذِي بَلَّغَه الرَّسولُ هُو كَلامُ اللهِ، لا كَلامُ الرَّسول(١).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ نَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَنَّ القُرآنَ نازِلٌ لجَميعِ الخَلْقِ؛ ففيه دليلٌ على عُموم رسالةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ نَنِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أنَّ القرآنَ نازِلٌ مِن ربِّهم، وإذا كان كذلك فهو الحَكَمُ بيْنَهم، الحاكِمُ عليهم (٣).

7- في قُولِه تعالى: ﴿ نَنزِيلُ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ أنَّ نزولَ القُرآنِ هو مِن كَمالِ رُبوبيَّةِ اللهِ تعالى، فإذا أُضِيفَ إلى هذه الآيةِ قولُه تعالى: ﴿ تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* كَنَبُ فُصِلَتَ ءَايَنتُهُ ﴾ [فصلت: ٢، ٣] عُلِمَ أنَّ القرآنَ رحمةٌ للعِبَادِ أيضًا، وربوبيَّةُ اللهِ مَبنيَّةٌ على الرَّحمةِ ، قال تعالى: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ رَبَ الْمَعَلَمِينَ \* الرَّحْمَنِ وربوبيَّةُ اللهِ مَبنيَّةٌ على الرَّحمةِ ، قال تعالى: ﴿ اللهِ مَا مَرَ اللهُ به عبادَه أو نهاهم عنه ، فهو رَحمةٌ بهم (٤٠).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ نَنِيلٌ مِن رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أنَّ القرآنَ كلامُ الله؛ لأنَّه إذا كان اللهُ أنزَلَه فهو كلامُه لا كلامُ غيرِه -كما قاله السَّلَفُ رَحِمَهم اللهُ-، وهو غيرُ مخلوقٍ؛ لأنَّ جميعَ صِفاتِ اللهِ -حتَّى الصِّفاتِ الفِعليَّة - ليست مخلوقةً (٥).

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ نَنزِيلُ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أخبَرَ سُبحانَه أَنَّه تنزيلٌ مِن رَبِّ العالَمينَ، وذلك يتضَمَّنُ أمورًا:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٩).



أحدُها: أنَّه تعالى فوقَ خَلْقِه كُلِّهم، وأنَّ القُرآنَ نَزَل مِن عِندِه. والثَّاني: أنَّه تكَلَّمَ به حقيقةً (١).

9 - في قَولِه تعالى: ﴿ نَنزِيلُ مِن رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴾ أنَّ ربوبيَّة اللهِ الكامِلةَ لِحَلْقِه تأبى أنْ يَتُرُكَهم سُدًى؛ لا يأمرُهم ولا يَنهاهُم، ولا يُرشِدُهم إلى ما يَنفَعُهم، ويُحَذِّرُهم ما يَضُرُّهم، بل يَترُكُهم هَمَلًا بمنزلةِ الأنعامِ السَّائمةِ! فمَن زَعَم ذلك لم يَقْدُرْ ربَّ يَضُرُّهم، بل يَترُكُهم هَمَلًا بمنزلةِ الأنعامِ السَّائمةِ! فمَن زَعَم ذلك لم يَقْدُرْ ربَّ العالَمينَ قَدْرَه، ونَسَبَه إلى ما لا يَليقُ به تعالى: ﴿ فَتَعَلَى ٱللهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ (١) [المؤمنون: ١١٦].

١٠ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَفَوْلَ عَلِيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ أنّه سُبحانَه لا يُؤيّدُ الكذّابَ عليه، بل لا بُدَّ أَنْ يُظْهِرَ كَذِبَه، وأنْ يَنتقِم منه؛ فقد ذكر هذا بَعْدَ قوله تعالى: ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نَبْصِرُونَ \* وَمَا لا بُصِرُونَ \* إِنّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَا نُؤُمِنُونَ \* وَلاَ أَقْلِيكُمُ مَا نُومُونَ \* فَهَ أَلْوَيلِ هَا فَال الله وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْآقَاوِيلِ بِعَقْلِكُمُ مَا نُذَكَرُونَ \* فَبْرِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَلَينِ فَهَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ هذا بتقدير \* لأَخذَا مِنهُ إلَيمِينِ \* ثُمَ لَقَطَعْنَا مِنهُ ٱلْوَينِ \* فَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ هذا بتقدير أنْ يَتقوَّلُ الرِّسالة كلَّها إلى الله عضَ الأقاويل، فكيفَ بمن يَتقوَّلُ الرِّسالة كلَّها أباح له دِماءَ مَن خالفَه أَنْ الله أباح له دِماءَ مَن خالفَه وأموالَهم، وأنَّه هو وأثباعه لهم النَّجاةُ، ومَن خالفَه فله الهلاكُ، فإذا كان الله قد وأيَد رَسولَه بالمعجزات، وبَرْهَنَ على صِدقِ ما جاء به بالآياتِ البَيِّناتِ، ونصَره على أعدائِه، ومكَّنه مِن نواصيهم؛ فهو أكبَرُ شَهادةٍ منه على رِسالتِه (أنه ولو قُدَّرَ على أَعْدائِه، ومكَّنه مِن نواصيهم؛ فهو أكبَرُ شَهادةٍ منه على رِسالتِه (أنه عُذا التَقديرِ؛ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ غَيْرَ الرِّسالة، لَا نَتَقَمَ منه، والمقصودُ نَفْيُ هذا التَقديرِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٨٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٨٨٤).



لانتفاءِ لازِمِه (١). فالآياتُ فيها دليلٌ على أنَّ الله تعالى لا يُبقي أحدًا يدَّعي أنَّ اللهَ أوحى إليه كلامًا يُبَلِّغُه إلى النَّاسِ، وأنَّه يُعجِّلُ بهلاكِه، فأمَّا مَن يدَّعي النُّبوَّةَ دونَ الدِّعاءِ قَولٍ أُوحِيَ إليه، فإنَّ اللهَ قد يُهلِكُه بَعْدَ حِين (٢).

١١- في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ نَقُولَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِاللَّهِ عِلَى مِنْهُ اللَّهُ عَلَيه وسلَّم معصومٌ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معصومٌ مِن أَنْ يَتَقَوَّلَ على اللهِ، فإذا لم يَأْذَنْ له اللهُ في تحليلِ شيءٍ أو تحريمِه، فلن يحلِّله ولن يحرِّمَه (٣).

17 - خَتَم سُبحانَه السُّورةَ بِقُولِه: ﴿ فَسَيَّعُ أِلْتُم رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وهي جديرةٌ بهذه الخاتمة؛ لِمَا تَضَمَّنَتْه مِن الإخبارِ عن عَظَمةِ الرَّبِّ - تعالى - وجلالِه، وذِكْرِ عِظَم مُلْكِه، وجرَيانِ حُكْمِه بالعَدلِ على عبادِه في الدُّنيا والآخرة، وذِكْرِ عظَمتِه تعالى مُلْكِه، وجرَيانِ حُكْمِه بالعَدلِ على عبادِه في الدُّنيا والآخرة، وذِكْرِ عظَمتِه تعالى في إرسالِ رَسولِه، وإنزالِ كتابِه، وأنَّه تعالى أعظمُ وأَجَلُّ وأكبرُ عندَ أهلِ سمَواتِه والمؤمنينَ مِن عبادِه مِن أَنْ يُقرَّ كَذِبًا مُتَقَوَّلًا عليه، مُفترًى عليه؛ يُبَدِّلُ دِينَه، وينسَخُ شرائعَه، ويَقتُلُ عبادَه، ويُخبرُ عنه بما لا حقيقة له، وهو سُبحانَه مع ذلك يؤيِّدُه ويَنصُرُه، ويُجيبُ دعواتِه، ويأخُذُ أعداءَه، ويرَفَعُ قَدْرَه، ويُعْلِي ذِكْرَه! فهو سُبحانَه العظيمُ الَّذي تأبى عَظَمتُه أَنْ يَفعلَ ذلك بمَن أَتَى بأقبَحِ أنواعِ الكَذِبِ والظُّلْمِ، فسُبحانَ ربِّنا العَظيمِ وتعالى عمَّا يَنسُبُهُ إليه الجاهِلُونَ عُلُوًّا كبيرًا(٤)!

١٣ - إِنَّ بَرَكَةَ الاسمِ تابِعةٌ لَبَرَكةِ المسمَّى؛ فقولُه تعالى: ﴿ فَسَيِّحُ بِأُسْمِ رَبِّكِ المسمَّى؛ فقولُه تعالى: ﴿ فَسَيِّحُ بِأُسْمِ رَبِّكِ الْعَظِيمِ ﴾ دليلُ على الأمرِ بتسبيحِ الرَّبِّ بطريقِ الأولى؛ فإنَّ تنزيهَ الاسمِ مِن توابعِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تلخيص كتاب الاستغاثة لابن تيمية)) لابن كثير (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٩٣).



١٤ - في قولِه تعالى: ﴿ فَسَيِّحَ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ سؤالُ: ما الفائدةُ في دُخولِ الباءِ في قَولِه تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ ﴾، ولم تَدخُلْ في قَولِه تعالى: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكِ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١]؟

الجوابُ: التَّسبيحُ يُرادُ به التَّنزيهُ، والذِّكُرُ المُجَرَّدُ دونَ معنَى آخَرَ، ويُرادُ به ذلك معَ الصَّلاةِ تسبيحًا؛ فإذا أريدَ التَّسبيحُ المُجَرَّدُ فلا معنى للباءِ؛ لأنَّه لا يَتعدَّى بحرفِ جَرِّ، لا تَقولُ: سَبَّحْتُ أُريدَ التَّسبيحُ المُجَرَّدُ فلا معنى للباءِ؛ لأنَّه لا يَتعدَّى بحرفِ جَرِّ، لا تَقولُ: سَبَّحْتُ باللهِ، وإذا أردْتَ المقرونَ بالفعلِ -وهو الصَّلاةُ - أدْخَلْتَ الباءَ؛ تنبيهًا على ذلك المراد، كأنَّك قُلْتَ: سَبِّحْ مُفتَتِحًا باسمِ ربِّك، أو ناطِقًا باسمِ ربِّك، كما تقولُ: صَلِّ مُفتَتِحًا أو ناطِقًا باسمِه؛ ولهذا السِّرِ -واللهُ أعلمُ - دخلَتِ اللَّامُ في قولِه تعالى: ﴿ سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الحديد: ١]، والمرادُ: التَّسبيحُ الَّذي عوالاً عَهُ، ولم يَقُلُ في موضع: ﴿ سَبَّحَ اللهَ ما في السَّمواتِ والأرضِ ﴾، كما قال: ﴿ وَلِلْهِ يَسَجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٥]! وتأمَّلُ والأرضِ ﴾، كما قال: ﴿ وَلِلْهِ يَسَجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٥]! وتأمَّلُ والمرادُ: السَّمِهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسِيَحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ ﴾ والأعراف: ٢٠٦]، كيف قال: ﴿ وَيُسَيِّحُونَهُ إِلَى السَّمِهُ المَّا ذَكَرَ السُّجودَ باسمِه الخاصُ؛ فصار التَّسبيحُ ذِكْرَهم له، وتنزيهَهم إيَّاهُ ﴿ اللهُ المَّا ذَكَرَ السُّجودَ باسمِه الخاصُ؛

٥١ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَسَيِّعُ بِأَسِّمِ رَبِكِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ فائدةٌ في ذِكْرِ الاسم: وهو أَنْ يكونَ التَّسبيحُ باللِّسانِ إلَّا بذكرِ اسمِه، أَمَّا إذا لم يمكنُ تسبيحُ اللهِ باللِّسانِ إلَّا بذكرِ اسمِه، أَمَّا إذا لم تَذْكُرِ اسمَ اللهِ؛ فإنَّ التَّسبيحَ يكونُ بالقلبِ؛ ولهذا تقولُ: «سُبْحانَ رَبِّيَ العظيم»،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ٢٠).



«سُبحانَ اللهِ وبحَمْدِه»، «سبحانَ اللهِ العظيمِ» تَذْكُرُ الاسمَ، فيكونُ فائدةُ ذِكْرِ الاسمِ هنا: الدَّلالةَ على أنَّ المرادَ التَّسبيحُ باللِّسانِ، وهذا لا يمكِنُ إلَّا بذِكْرِ الاسمِ، فتكونُ هنا إذَن فائدةُ ذِكْرِ الاسمِ عَظيمةً جِدَّا؛ لئلَّا يَقتَصِرَ الإنسانُ على التَّسبيح بقلبِه، الَّذي لا يَظْهَرُ معه الاسمُ (۱).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ فَلَا أَقْيِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ \* وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَلاَ أَقْيِمُ بِمَا نَبُصِرُونَ ﴾ الفاءُ هنا لتَفريع إثباتِ أَنَّ القرآنَ مُنزَّلُ مِن عندِ اللهِ، ونفْيِ ما نسَبَه المشرِكون إليه، تَفريعًا على ما اقتضاهُ تَكذيبُهم بالبعثِ مِن اللهِ، ونفْيِ ما نسَبَه المشرِكون إليه، تَفريعًا على ما اقتضاهُ تَكذيبُهم بالبعثِ مِن اللهُ التَّعريضِ بتَكذيبِ القرآنِ الَّذي أخبَرَ بوُقوعِه، وتَكذيبِهم الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القائلَ: إنَّه مُوحًى به إليه مِن اللهِ تَعالى (٢).

- وابتُدِئ الكلامُ بالقسمِ تَحقيقًا لمَضمونِه على طَريقةِ الأقسامِ الواردةِ في القرآنِ، و(لا أُقسِمُ) صِيغةُ تَحقيقِ قَسَم، وأَصْلُها أَنَّها امتِناعٌ مِن القسَمِ امتناعَ تَحرُّجِ مِن أَنْ يَحلِفَ بالمقسَمِ به خَشيةَ الحِنثِ، فشاع استِعمالُ ذلك في كلِّ قسَم يُرادُ تَحقيقُه، واعتُبرَ حرْفُ (لا) كالمزيدِ(٣). وذلك على قولٍ.

٢ - قولُه تعالَى: ﴿إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾

- ضَميرُ ﴿إِنَّهُ, ﴾ عائدٌ إلى القُرآنِ المفهومِ مِن ذِكرِ الحَشْرِ والبعثِ؛ فإنَّ ذلك ممَّا جاء به القُرآنُ، ومَجيئُه بذلك مِن أكبرِ أسبابِ تَكذيبِهم به، على أنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤١،١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤١/٢٩). ويُنظر ما تقدَّم (ص: ١٠١).



إرادةَ القُرآنِ مِن ضَمائرِ الغَيبةِ الَّتي لا معادَ لها قدْ تَكرَّرَ غيرَ مرَّةٍ فيه. وتأْكيدُ الخبرِ بحرْفِ (إنَّ) واللَّامِ؛ للرَّدِّ على الَّذين كذَّبوا أَنْ يكونَ القرآنُ مِن كلامِ الله، ونَسَبوه إلى غير ذلك (١١).

- وإضافةُ (قول) إلى (رسول)؛ لأنَّه الَّذي بلَّغَه، فهو قائلُه، والإضافةُ لأدْنى مُلابَسة، وإلَّا فالقُرآنُ جَعَلَه اللهُ تعالَى وأَجْراهُ على لِسانِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كما صدَرَ مِن جِبريلَ بإيحائِه بواسطتِه (٢).

- وفي لَفظِ (رَسول) إيذانٌ بأنَّ القولَ قولُ مُرسِلِه -وهو اللهُ تعالى-، وقد أُكِّدَ هذا المعْنى بقولِه عَقِبَه: ﴿ نَنزِيلٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالِمِينَ ﴾(٣).

- ووصْفُ الرَّسولِ بِ ﴿ كَرِيمٍ ﴾؛ لأنَّه الكريمُ في صِنفِه، أي: النَّفيسُ الأفضلُ، فأَثْبِتَ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الفضلُ على غيرِه مِن الرُّسلِ بوصْفِ فَرَيمٍ ﴾ (٤).

٣ - قولُه تعالَى: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرَّ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ \* وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَّكُّرُونَ ﴾

- عُطِفَ قولُه: ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِ ﴾ على جُملةِ الخبرِ في قولِه: ﴿ بِقَوْلِ شَاعِرِ ﴾، و (لا) النَّافيةُ تأْكيدٌ لنفْي (ما) (٥٠).

- وكُنِّيَ بنفْيِ أَنْ يكونَ قولَ شاعر، أو قولَ كاهنٍ عن تَنزيهِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أَنْ يكونَ شاعرًا أو كاهنًا؛ ردًّا لقولِهم: هو شاعرٌ، أو هو كاهنٌ (٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- وإنَّما خُصَّ هذانِ بالذِّكرِ دونَ قولِهم: افتراهُ، أو هو مَجنونٌ؛ لأنَّ الوصفَ ب ﴿ كَرِيمٍ ﴾ كافٍ في نفْيِ أَنْ يكونَ مَجنونًا أو كاذبًا؛ إذ ليس المجنونُ ولا الكاذبُ بكريم، فأمَّا الشَّاعرُ والكاهنُ فقدْ كانَا مَعدودَينِ عِندَهم مِن أهلِ الشَّرَفِ(۱).
- قولُه: ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ﴾ أي: ما أغْفَلَكم! تَتميمٌ (٢) للمعْنى السَّابقِ، وفيه معْنى التَّعجُّب (٣).
- و ﴿ قَلِيلًا ﴾ في قولِه: ﴿ قَلِيلًا مَّا نُؤُمِنُونَ ﴾ و ﴿ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ﴾ قيل: المُرادُ به انتِفاءُ ذلك مِن أصْلِه على طَريقةِ التَّمليح القَريبِ مِن التَّهكُّم (٤٠).
- وانتصَبَ ﴿ قَلِيلًا ﴾ في المَوضعَينِ على الصِّفةِ لمصدر مَحذوفِ أو زمانِ مَحذوفٍ أو زمانِ مَحذوفٍ يدُلُّ عليه ﴿ نُوَمِنُونَ ﴾ و ﴿ نَذَكُرُونَ ﴾، أي: تُؤمِنون إيمانًا قليلًا، أو زمانًا قليلًا، وتَذَكَّرون تَذكُّرًا قليلًا، أو زَمانًا قليلًا (٥٠).
- و(ما) يَحتمِلُ أَنْ تكونَ نافيةً؛ فيَنْتفي إيمانُهم أَلبَتَّةَ، ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) التَّتميم: مِن أَنواعِ إطنابِ الزِّيادةِ، وهو الإتيانُ بكلمة أو كلامٍ مُتمِّمٍ للمقصودِ، أو لزِيادةٍ حَسنة، بحيثُ إذا طُرِحَ مِن الكلامِ نقَصَ معناه في ذاتِه، أو في صِفاتِه. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ((/ ١٢٠) و(٢/ ٣٣٣، ٣٣٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١/ ٤٤)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ٤٤) - ٥، ، ٢٤٠، ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٢)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٤، ٢٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٥٠).



مَصدريَّةً، والمتَّصِفُ بالقِلَّةِ هو الإيمانُ اللَّغويُّ، ويكونَ المصدرُ المؤوَّلُ في مَوضعِ رفْع على الفاعليَّةِ بِ ﴿ قَلِيلًا ﴾، أي: قَليلًا إيمانُكم، ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ زائدةً مُؤكِّدةً، ولعلَّ هذا الوجه أصوَبُ الوُجوهِ؛ لأنَّه المناسِبُ لتأْكيدِ القِلَّةِ (۱).

- قولُه: ﴿ مَا نُؤُمِنُونَ ﴾، و ﴿ مَا نَذَكَرُونَ ﴾ على قِراءةِ ﴿ مَا يُؤْمِنُونَ ﴾، و ﴿ مَا يَذَكَرُونَ ﴾ الغيبةِ، و يَذَكّرُونَ ﴾ بالياءِ التَّحتيَّةِ (٢)، فيكونُ فيهما التِفاتُ مِن الخِطابِ إلى الغيبةِ، وحسَّنَ ذلك كَونُهما مُعترضتَين (٣).

- قولُه: ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴾ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا نُذَكَّرُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حيث خَتَم الأُولى بـ ﴿ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ﴾ والثّانية بـ ﴿ قَلِيلًا مَا نَذَكُرُونَ ﴾ فأوثِرَ نفْيُ الإيمانِ عنهم -على قولٍ - في جانبِ انتفاءِ أنْ يكونَ قولَ شاعرٍ ، ونَفْيُ التّذكُّرِ -على قولٍ - في جانبِ انتفاءِ أنْ يكونَ قولَ كاهن؛ لأنَّ نفْيَ كُونِ القرآنِ قولَ شاعرٍ بَديهيُّ ؛ إذ ليس فيه ما يُشبهُ الشِّعرَ مِن اتِّزانِ أجزائِه في كونِ القرآنِ قولَ شاعرٍ بَديهيُّ ؛ إذ ليس فيه ما يُشبهُ الشِّعرَ مِن اتِّزانِ أجزائِه في المتحرِّكِ والسَّاكنِ والتَقفيةِ المُتماثِلةِ في جَميعِ أواخِرِ الأجزاءِ ، فادِّعاؤهم المتحرِّكِ والسَّاكنِ والتَقفيةِ المُتماثِلةِ في جَميعِ أواخِرِ الأجزاءِ ، فادِّعاؤهم أنَّه قولُ شاعرٍ بُهتانُ مُتعمَّدُ ، يُنادي على أنَّهم لا يُرْجى إيمانُهم ، وأمَّا انتفاءُ كونِ القرآنِ قولَ كاهنٍ فمُحتاجٌ إلى أَدْنى تَأمُّلٍ ؛ إذْ قد يُشبَّهُ في بادئِ الرَّأي على السَّامِع مِن حيث إنَّه كلامٌ مَنثورٌ مُؤلَّفُ على فواصِلَ ، ويُؤلَّفُ كلامُ الكَهَّانِ على أسجاع مُثنَّاةٍ مُتماثِلةٍ زَوجِين زَوجِين، فإذا تأمَّلَ السَّامِعُ فيه الكَهَّانِ على أسجاع مُثنَّاةٍ مُتماثِلةٍ زَوجِين زَوجِين، فإذا تأمَّلَ السَّامِعُ فيه الكَهَّانِ على أسجاع مُثنَّاةٍ مُتماثِلةٍ زَوجِين زَوجِين، فإذا تأمَّلَ السَّامِعُ فيه الكَهَانِ على أسجاع مُثنَّاةٍ مُتماثِلةٍ زَوجِين زَوجِين، فإذا تأمَّلَ السَّامِعُ فيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ٢٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) لدرويش (١٠/ ٢٠٥، ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) قرأها ابنُ كثيرٍ ويعقوبُ وهشامٌ بالياءِ التَّحتيَّةِ، والباقون بالتَّاءِ، واختُلِف عن ذَكْوانَ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٣).



بأذنى تَفكُّر في نَظْمِه ومَعانيه، عَلِمَ أَنَّه ليس بقولِ كاهن (١١)؛ فنَظْمُه مُخالِفٌ لنظْمٍ كَلامِ الكُهَّانِ؛ إذ ليست فِقراتُه قصيرةً، ولا فواصِلُه مُزدوِجةً، مُلتزَمٌ فيها السَّجعُ، ومَعانيه ليست مِن مَعاني الكهانة الرَّامية إلى الإخبارِ عمَّا يَحدُثُ لبعضِ النَّاسِ مِن أحداثٍ، أو ما يُلِمُّ بقومٍ مِن مَصائبَ مُتوقَّعة ليَحذروها؛ فلذلك كان المخاطبون بالآية مُنتفيًا عنهم التَّذكُّرُ والتَّدبُّرُ، وإذا بطَلَ هذا وذاك بطَل مُدَّعاهم؛ فحقَّ أنَّه تَنزيلٌ مِن ربِّ العالَمينَ، كما ادَّعاهُ الرَّسولُ الكريمُ عليه الصَّلاةُ والتَّسليمُ (٢).

3 - قولُه تعالَى: ﴿ نَنِيلٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ خبَرًا ثانيًا عن اسم (إنَّ)، وهو تَصريحُ بعْدَ الكِناية، ويجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ مُبتداً مَحذوف جَرى حذْفُه على النَّوع المسمَّى عِندَ بعض البلاغيِّين بمُتابَعة الاستعمال (٣) في أمثاله، وهو كثيرٌ في الكلامِ البليغ، وتكونَ الجُملةُ استئنافًا بَيانيًّا؛ لأنَّ القرآنَ لَمَّا وُصِفَ بأَنَّه ﴿ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾، ونُفِيَ عنه أَنْ يكونَ قولَ شاعرٍ أو قولَ كاهن؛ تَرقَّبَ السَّامعُ مَعرفةَ كُنْهِه، فبُيِّنَ بأنَّه مُنزَّلُ مِن ربِّ العالَمينَ على الرَّسولِ الكريم؛ ليَقولَه للنَّاسِ ويَتْلوَه عليهم (١٠).

- وقولُه: ﴿ نَنزِيلٌ ﴾ وصْفٌ بالمصدَر؛ للمُبالَغةِ (°).

<sup>(</sup>١) قال أبو السعود: (وأنت خبيرٌ بأنَّ ذلك أيضًا ممَّا لا يتوقَّفُ على تأمُّلٍ قطعًا). ((تفسير أبي السعود)) (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) العرَبُ إذا أَجْرَوا حَديثًا على شَيء، ثمَّ أخبَروا عنه، الْتَزَموا حَذفَ ضَميره الَّذي هو مُسنَدُّ إليه؛ إشارةً إلى التَّنويه به كأنَّه لا يَخْفى. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ١٧٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٦)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٥/ ٦٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٠١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٤٤).



- وعُبِّرَ عن الجَلالةِ بوصْفِ ﴿ رَّبِ الْفَعْرَاءِ وَالكُهَّانِ الَّذِينَ كَانُوا بِمَحلِّ التَّعظيمِ والإعجابِ رَبُّ المخاطَبينَ، ورَبُّ الشُّعراءِ والكُهَّانِ الَّذين كانُوا بِمَحلِّ التَّعظيمِ والإعجابِ عندَهم (۱).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَامِنْهُ بِالْلَّمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ \* فَمَا مِنكُرُ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ كَجِزِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَوْ نَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ هذه الجُملةُ عطفٌ على جُملةِ ﴿ فَلاَ أَقْيمُ مِا نُجِمرُونَ ﴾ فهي مشمولةٌ لِما أفادَتْه الفاءُ مِن التَّفريعِ على ما اقتضاهُ تَكذيبُهم بالبعثِ مِن تَكذيبِهم القرآنَ، ومَن جاء به وقال: إنَّه وحْيٌ مِن اللهِ تَعالى، وهذه الجُملةُ مَعطوفةٌ عطف اعتراض، فلك أنْ تَجعَل الواوَ اعتراضيَّة إلَّا ذلك (۱).

- ومُفادُ هذه الجُملةِ: استِدلالٌ ثانٍ على أنَّ القُرآنَ مُنزَّلٌ مِن عندِ اللهِ تعالى بعْدَ الاستِدلالِ الأوَّلِ المستنِدِ إلى القسَمِ والمؤكِّداتِ، وهو استِدلالٌ بما هو مُقرَّرٌ في الأذهانِ مِن أنَّ الله تعالى واسعُ القُدرةِ، وأنَّه سُبحانَه عليمٌ، فلا يُقْرِرُ أحدًا على أنْ يقولَ عنه كلامًا لم يَقُلْه، أي: لو لمْ يكُنِ القرآنُ مُنزَّلًا مِن عندِنا ومحمَّدُ ادَّعى أنَّه مُنزَّلُ مِنَا، لَما أقرَرْناهُ على ذلك، ولعَجَّلْنا بإهلاكِه، فعَدَمُ هَلاكِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دالُّ على أنَّه لم يَتقوَّلُه على الله؛ فإنَّ لول) تَقْتضي انتِفاءَ مَضمونِ شَرْطِها لانتِفاءِ مَضمونِ جَوابِها، فحصَل مِن هذا الكلامِ غَرَضانِ مُهمَّانِ؛ أحدُهما: يَعودُ إلى ما تَقدَّمَ، أي: زيادةُ إبطالٍ النَّوعَين، لمَزاعم المشركين أنَّ القرآنَ شِعرٌ أو كِهانةٌ؛ إبطالًا جامعًا لإبطالِ النَّوعَين،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٤٤، ١٤٥).



أي: ويُوضِّحُ مُخالَفة القُرآنِ لهذينِ النَّوعَينِ مِن الكلامِ أَنَّ الآتي به يَنسُبُه إلى وحْيِ اللهِ، وما عَلِمْتُم شاعرًا ولا كاهنًا يَزعُمُ أَنَّ كلامَه مِن عندِ اللهِ. وثانيهما: إبطالُ زعْمٍ لهم لم يَسبقِ التَّصريحُ بإبطالِه، وهو قولُ فَريقِ منهم ﴿ أَفْتَرَنهُ ﴾ إبطالُ زعْمٍ لهم لم يَسبقِ التَّصريحُ بإبطالِه، وهو قولُ فَريقِ منهم ﴿ أَفْتَرَنهُ ﴾ [يونس: ٣٨]، أي: نَسَبَه إلى اللهِ افتراءً، وتقوَّلَه على اللهِ؛ قال تعالَى: ﴿ أَمْ يَفُولُونَ نَقَوَّلَهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الطور: ٣٣]، فبيَّنَ لهم أنَّه لو افْتَرى على اللهِ لَما أقرَّه على ذلك. ثمَّ إنَّ هذا الغرَضَ يَستتبعُ غَرَضًا آخَرَ؛ وهو تأييسُهم مِن أَنْ يأتي بقُرآنِ لا يُخالِفُ دِينَهم، ولا يُسفِّهُ أحلامَهم وأصنامَهم؛ قال تبارك أنْ يأتي بقُرآنٍ لا يُخالِفُ دِينَهم، ولا يُسفِّهُ أحلامَهم وأصنامَهم؛ قال تبارك تعالَى: ﴿ قَالَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

- والتَّقُوُّلُ: نِسبةُ قولِ لِمَن لم يَقُلُه، وهو تَفَعُّلُ مِن القولِ، صِيغَت هذه الصِّيغةُ الدَّالَّةُ على التَّكلُّفِ؛ لأنَّ الَّذي يَنسُبُ إلى غَيرِه قولًا لم يَقُلُه يَتكلَّفُ ويَختلِقُ ذلك الكلامَ. ولِكُونِه في معْنى (كَذَبَ) عُدِّيَ بـ (على)(٢).

- والأقاويلُ: جمْعُ أقوالِ، الَّذي هو جمْعُ قولٍ، أي: بعضًا مِن جِنسِ الأقوالِ الَّتي هي كثيرةٌ، فلِكَثرتِها جِيءَ لها بجمْع الجمْع الدَّالِ على الكثرةِ (٣).

أو سمَّى الأقوالَ المتقوَّلةَ أقاويلَ؛ تَصغيرًا لها وتَحقيرًا، كقولِك: الأعاجيبُ والأضاحيكُ، كأنَّها جمْعُ أُفْعولةٍ مِن القَولِ(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٥، ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۰۲،۲۰۶)، ((تفسير البيضاوي)) (۵/۲۶۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۲/۲۶)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المُنيِّر)) (٤/ ٢٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٣)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٧).



- قولُه: ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ \* ثُمُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ قيل: المعنى: لَقَتَلْناه صَبْرًا، كما تَفْعَلُ الملوكُ بمَن يَتكذَّبُ عليهم؛ مُعاجَلةً بالسَّخطِ والانتقام، فصُوِّرَ قَتْلُ الصَّبرِ بصُورتِه ليكونَ أهوَلَ؛ وهو أَنْ يُؤخَذَ بيده وتُضرَبَ رَقبتُه، وخصَّ اليمينَ على اليسار؛ لأنَّ القَتَّالَ إذا أراد أَنْ يُوقِعَ الضَّربَ في قفاهُ أَخَذَ بيسارِه، وإذا أراد أَنْ يُوقِعَه السَّيفِ -وهو أشدُّ على المصبورِ؛ لنَظره إلى السَّيفِ - وهو أشدُّ على المصبورِ؛ لنَظره إلى السَّيفِ-؛ أَخَذَ بيمينِه (۱).

- قولُه: ﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾، أي: لَأَخَذْناه أَخْذًا عاجلًا فَقَطَعْنا وَتينَه، وفي هذا تَهويلٌ لصُورةِ الأُخْذِ؛ فلذلك لم يُقتصَرْ على نحوِ: لأَهْلَكْناهُ (٢).

- واليمينُ: اليدُ اليُمنى، كُنِّي بها عن الاهتِمامِ بالتَّمكُنِ مِن المأخوذِ؛ لأنَّ اليمينَ أقوى عمَلًا مِن الشِّمالِ؛ لكَثرةِ استِخدامِها، فنِسبةُ التَّصرُّفِ إليها شَهيرةٌ (٣).

- و ﴿ مِنْهُ ﴾ مُتعلِّقٌ بِ ﴿ أَخَذْنَا ﴾ تَعلُّقَ المفعولِ بعامِلِه. و (مِن) زائدةٌ في الإثباتِ، و فائدةُ (مِن) الزَّائدةِ في الكلامِ أَنَّ أَصْلَها التَّبعيضُ على وَجْهِ التَّمليحِ، كأنَّه يقولُ: نأخُذُ بَعضَه (٤٠).

- والوَتينُ: عِرقٌ مُعلَّقٌ به القلبُ، ويُسمَّى النِّياطُ، وهو الَّذي يَسقي الجسَدَ بالدَّم؛ ولذلك يُقالُ له: نَهرُ الجسدِ، وهو إذا قُطِعَ مات صاحبُه، وهو يُقطَعُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٣)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



عندَ نحْرِ الجَزورِ، فقَطْعُ الوَتينِ مِن أحوالِ الجَزورِ ونحْرِها؛ فشُبِّهَ عِقابُ مَن يُفرَضُ تَقَوُّلُه على اللهِ بجَزورِ تُنحَرُ فيُقطَعُ وَتينُها(١)، واختير التَّعبيرُ به؛ لأنَّ مادَّتَه بهذا الترتيبِ تدورُ على المتانةِ والدَّوامِ، فلذا كان يفوتُ صاحبُه بفواته(٢).

- ومَوقعُ تَفريعِ قولِه: ﴿ فَمَا مِنكُرُ مِّنَ أَحَدِ عِنْ هُ صَدِيدُ الا تَصالِ بِمَا استَبْعَهُ فَرْضُ التَّقوُّلِ مِن تَأْييسِهِم مِن أَنْ يَتقوَّلَ على الله كَلامًا لا يَسُوؤهم؛ ففي تلك الحالةِ مِن أحوالِ التَّقوُّلِ لو أَخَذْنا منه باليمينِ فقطَعْنا منه الوتينَ، لا يَستطيعُ أحدُّ منكم أو مِن غيرِكم أَنْ يَحجُزَ عنه ذلك العِقابَ. وكَلمةُ (أَحَد) هو اسمُ أعدُ منكم أو مِن غيرِكم أَنْ يَحجُزَ عنه ذلك العِقابَ. وكلمةُ (أَحَد) هو اسمُ يقعُ في النَّفي العامِّ مُستويًا فيه الواحدُ والجمْعُ، والمذكَّرُ والمؤنَّثُ، وبدونِ هذا الاتصالِ لا يَظهَرُ معنى تعجيزِهم عن نصْرِه؛ إذ لَيسوا مِن الولاءِ له بمَظنَّةِ نصْرِه، فمعنى هذه الآية يَحومُ حولَ معنى قولِه تعالى: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيُقْتِنُونَكَ عَنِ ٱلنَّذِي أَوْحَيْنَا إِلْيَهِمْ صَيْنًا عَيْرَةً وَإِذَا لَآتَكُ دُوكَ خَلِيلًا \* لِيَقْتَلُونَكَ عَنِ ٱلنَّذِي أَوْحَيْنَا إِلْيَهِمْ شَيْئًا قلِيلًا \* إِذَا لَآتَكُنُكُ ضِعْفَ وَلَوْلاً أَن ثُبَيْنَكَ لَقَدْ كِدتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قلِيلًا \* إِذَا لَآتَكُنُكُ ضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمُّ لاَ يَحِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ (الإسراء: ٣٧ - ٧٥].

- وإنَّما أُخبِرَ عن (أَحَد) وهو مُفرَدٌ بـ ﴿ حَجِزِنَ ﴾ جمْعًا؛ لأنَّ (أحدًا) هنا وإنْ كان لَفظُه مُفرَدًا فهو في معْنى الجمْعِ؛ لأنَّ (أحدًا) إذا كان بمعْنى ذاتٍ أو شخصٍ لا يقَعُ إلَّا في سِياقِ النَّفي -مِثلَ عَريبٍ ودَيَّارٍ ونحوهما مِن النَّكراتِ التي لا تُستعمَلُ إلَّا مَنْفيَّةً -؛ فيُفيدُ العمومَ، أي: كلُّ واحدٍ لا يَستطيعُ الحجْزَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)) للبقاعي (٢٠/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٧).





عنه، ويَسْتوي في لَفظِه الواحدُ والجمْعُ، والمذكَّرُ والمؤنَّثُ (١).

- و (مِنْ) في قولِه: ﴿ مِّنَ أَحَدٍ ﴾ مَزيدةٌ؛ لتأكيد النَّفي، وللتَّنصيصِ على العُمومِ (۱). 7- قولُه تعالَى: ﴿ وَإِنَّهُ, لَنَذَكِرُهُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ عطف على ﴿ إِنَّهُ, لَفَوَلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٤]، والضَّميرُ عائدٌ إلى القرآنِ الَّذي تَقدَّمَ ضَميرُه في قولِه: ﴿ إِنَّهُ, لَفَوَلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾ (۱).

- والإخبارُ بقولِه: ﴿ وَإِنَّهُ, لَنَذَكِرُهُ ﴾ إخبارٌ بالمَصدَر؛ للمُبالَغةِ في الوَصفِ، والمعنى: أنَّه مُذكِّرٌ للنَّاسِ بما يَغفُلون عنه مِن العِلمِ باللهِ وما يَليقُ بجَلالِه؛ ليَنتشِلَهم مِن هُوَّةِ التَّمادي في الغَفلةِ حتَّى يَفوتَ الفواتُ، فالقرآنُ في ذاتِه تَذكرةٌ لِمَن يُريدُ أَنْ يَتذكَّر، سواءٌ تَذكَرةً أو لم يَتذكَّر (٤).

- والقُرآنُ تَذكرةٌ للمُتَقينَ في الماضي والحالِ والمُستقبَلِ؛ فإنَّ الإخبارَ عنه باسمِ المَصدرُ لا إشعارَ له بوقْتٍ، بخِلافِ الفعلِ وما أشْبَهَه (٥٠).

- وإنَّما عُلِّقَ ﴿ لِلمُنَّقِينَ ﴾ بكونِه تَذكرةً؛ لأنَّ المتَّقينَ هم الَّذين أَدْرَكوا مَزيَّتَه، وهم المنتَفِعونَ به (٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٣)، ((تفسير أبي حيان)) ( ٢ / ٢٦٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٤٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش ( ٢ / ٢٠٧، ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٧)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٣٤٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٨ / ١٤٩)).



٧- قولُه تعالَى: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَذِبِينَ \* وَإِنَّهُ, لَحَسْرَةً عَلَى اللّهَ الله وهي مُعترِضةٌ بين الّتي قبْلَها والنّانية منهما مَعطوفةٌ على جُملة ﴿ وَإِنّهُ, لَلَا كُرُهٌ لِلْمُنَقِينَ ﴾ [الحاقة: والنّتي بعْدَها، والنَّانية منهما مَعطوفةٌ على جُملة ﴿ وَإِنّهُ, لَلذَكِرُةٌ لِلمُنَقِينَ ﴾ [الحاقة: ٨٤]، فكان تقديمُ الجُملةِ الأُولى على النَّانيةِ اهتِمامًا بتنبيهِ المكذِّبين إلى حالِهم، وكانت أيضًا بمَنزلةِ التَّميمِ لجُملةِ ﴿ وَإِنّهُ, لَلذَكِرَةٌ لِلمُنْقِينَ ﴾ [الحاقة: ٨٤]، والمعنى: وكانت أيضًا بمَنزلةِ التَّتميمِ لجُملةِ ﴿ وَإِنّهُ, لَلذَكِرَةٌ لِلْمُنْقِينَ ﴾ [الحاقة: ٨٤]، والمعنى: إنَّا بَعَنْنا إليكم الرَّسولَ بهذا القرآنِ، ونحن نَعلَمُ أنَّه سيكونُ منكم مُكذَّبون له وبه، وعلْمُنا بذلك لم يَصْرِفْنا عن تَوجيهِ التَّذكيرِ إليكم وإعادتِه عليكم؛ ﴿ لِيَهْلِكُ مَنْ وَيَحْيَى مَنْ حَيَى عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٤]؛ فقُوبِلَت صِفةُ القرآنِ المُتعاطفتين مُحسِّنُ الطِّباق (۱).

والطّباق: هو الجمعُ بيْنَ مُتضادًينِ معَ مراعاةِ التّقابُلِ؛ كالبياضِ والسّوادِ، واللّيلِ والنّهارِ، وهو قِسْمانِ: لفظيٌّ، ومعنويٌّ؛ فمِن الطّباقِ اللّفظيِّ: قولُه تعالى: ﴿ فَلَيْضَحَكُواْ قَيلَا وَلْيَبَكُواْ كَيْبَكُواْ كَيْبَكُواْ كَيْبَكُواْ كَيْبَكُواْ كَيْبَكُواْ كَيْبَكُواْ كَيْبَكُواْ كَيْبَكُواْ فَاللّهِ والكثيرِ. ومِن الطّباقِ المعنويِّ: قولُه تعالى: ﴿ إِنْ اَنتُمُ إِنّا لَصادِقونَ. إِلّا تَكْذِبُونَ \* قَالُواْ رَبّنا يَعلَمُ إِنّا إَلَيْكُمُ لَمُرْسَلُونَ ﴾ [يس: ١٦، ٢١]؛ معناه: ربّنا يَعلَمُ إِنّا لَصادِقونَ. ومنه: طباق ظاهرٌ، وهو ما كان وجْهُ الضّديَّةِ فيه واضحًا. وطباقٌ خَفيٌّ: وهو أن تكونَ الضّديَّةُ في الصُّورةِ متوهَّمةٌ، فتبدو المُطابَقةُ خفيَّة؛ لِتعلُّقِ أحدِ الرُّكنينِ بما يقابلُ الآخَرَ تعلُّقَ السّببيَّةِ أو اللّهُ وي الصُّورةِ متوهَّمةٌ، فتبدو المُطابَقةُ خفيَّةً؛ لِتعلُّقِ أحدِ الرُّكنينِ بما يقابلُ الآخَرَ تعلُّقَ السّببيَّةِ أو اللّهُ وي الصُّورةِ متوهَّمةٌ ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ لأنَّ الإحراقَ المُضادَّ للإغراقِ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٩]؛ لأنَّ معنى القصاصِ: القتلُ، فصار القتلُ سببَ الحياةِ. وهذا مِن أملَحِ الطّباقِ وأخفاه. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: ١١١)، ((عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح)) للبهاء السبكي (٢/ ٢٥٥)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٤٥٥ – ٤٥٧)، ((مفاتيح الطّبسكي)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).



- وفي قولِه: ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴾ إيعادٌ على التَّكذيبِ(١).

- والمكذِّبونَ: هم الكافِرونَ، وإنَّما عُدِلَ عن الإتيانِ بضَميرِهم إلى الاسمِ الظَّاهرِ ﴿ ٱلْكَفِرِينَ ﴾؛ لأنَّ الحسرةَ تَعُمُّ المكذِّبين يومَئذٍ والَّذين سيَكفُرون به مِن بعْدُ (٢).

٨- قولُه تعالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْمَقِينِ ﴾ عطفٌ على ﴿ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [الحاقة: ٥٠]، فيَحتمِلُ أَنْ يكونَ الضَّميرُ عائدًا على القرآنِ؛ لأنَّ هذه مِن صِفاتِ القرآنِ، ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ مُرادًا به المذكورُ، وهو كَوْنُ القرآنِ حَسرةً على الكافرينَ، أي: إنَّ ذلك حقٌ لا مَحالةَ، أي: هو جالبٌ لحسْرتِهم في الدُّنيا والآخرة (٣).

- وإضافةُ حقِّ إلى يَقين يَجوزُ أَنْ يكونَ مِن إضافةِ الموصوفِ إلى الصِّفةِ، أي: إنَّه لَلْيَقينُ الحقُّ الموصوفُ بأنَّه يَقينُ لا يَشُكُّ في كونِه حقًّا إلَّا مَن غُشِيَ على بَصيرِتِه، أي: لَلْيقينُ الحقُّ، أي: الَّذي لا تَعتريه شُبهةٌ (٤).

وقيل: ليست هذه الإضافةُ مِن بابِ إضافةِ الموصوفِ إلى صفتِه، بل مِن بابِ إضافةِ الموصوفِ إلى صفتِه، بل مِن بابِ إضافةِ الجِنْسِ إلى نوعِه؛ فإنَّ «الحقَّ» - وكذلك «العلمُ» و «العينُ» - أعمُّ مِن كونِها يقينًا، فأُضيف العامُّ إلى الخاصِّ، مثل: بعضِ المتاع، وكُلِّ الدَّراهمِ.

ولما كان المضافُ والمضافُ إليه في هذا البابِ يَصْدُقانِ على ذَاتٍ واحدةٍ -بخلافِ قولِك: دارُ عمرو، وثوبُ زيدٍ - ظَنَّ مَنْ ظَنَّ أَنَّها مِن إضافةِ الموصوفِ إلى صفتِه؛ وليس كذلك، بل هي مِن بابِ إضافةِ الجِنْسِ إلى نوعِه، ك: ثوبِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٧)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



خَزِّ، وخاتَمِ فضَّةٍ. فالمضافُ إليه قد يكونُ مغايرًا للمضافِ، لا يَصْدُقانِ على ذاتِ واحدةِ، وقد يُجانسه فَيَصْدُقانِ على مسمَّىً واحدِ(١).

وعندَ الكوفيينَ هذا مِن إضافةِ الشيءِ إلى نفسِه، وأصلُه عندَهم: «الحقُّ اليقينُ» على النَّعتِ، ثمَّ أُضيف (المنعوت) إلى نعتِه، والنعتُ هو المنعوتُ في المعنى، فقد صار مِن إضافةِ الشيء إلى نفسه (٢).

9 - قولُه تعالَى: ﴿ فَسَيِّعَ بِالشّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ تَفريعٌ على جميعِ ما تَقدَّمَ مِن وصْفِ القرآنِ وتَنزيهِ عن المطاعِنِ، وتَنزيهِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عمَّا افتراهُ عليه القرآنِ وتَنزيهِ ما أيَّدَه اللهُ به مِن ضرْبِ المثَلِ للمكذِّبين به بالأُمَمِ الَّتِي كذَّبَت المُسركون، وعلى ما أيَّدَه اللهُ به مِن ضرْبِ المثَلِ للمكذِّبين به بالأُمَمِ الَّتِي كذَّبَت اللهُ على ما أَنْبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنْ يُسبِّحَ اللهَ تَسبيحَ ثَناءٍ وتعظيمٍ شُكرًا له على ما أَنْعَمَ به عليه مِن نِعمةِ الرِّسالةِ وإنزالِ هذا القرآن عليه (").

- والتَّسبيحُ: التَّنزيهُ عن النَّقائصِ بالاعتِقادِ والعِبادةِ والقولِ؛ فتَعيَّنَ أَنْ يَجرِيَ في التَّسبيحِ القَولِيُّ اسمُ المنزَّهِ؛ فلذلك قال: ﴿ فَسَيِّحُ بِأُسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾، ولم يَقُل: فسبِّحْ ربَّك العظيمَ (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان في أيمان القرآن)) لابن القيم (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (١٢/ ٧٦٩٣).

قال الشنقيطي: (والحقُّ هو اليقينُ. وإضافةُ الشيءِ إلى نفسه معَ اختلافِ اللفظينِ أسلوبٌ عربيُّ، وقد كثُر ورودُه في القرآنِ وفي كلامِ العربِ، ومنه في القرآنِ قولُه تعالى: ﴿وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [يوسف: ١٠٩]، و(لدار) هي الآخرةُ، وقولُه: ﴿وَمَكُرُ ٱلسِّيِّ ﴾ [فاطر: ٤٣]، والمكرُ هو السيئُ بدليلِ قولِه بعدَه: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّ أَلَا يَأَهْلِهِ ﴾، وقولُه: ﴿ مِنْ جَبِّلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [ق: ١٦]، والحبلُ هو الوريدُ، وقولُه: ﴿ مَضَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والشَّهرُ هو رمضانُ). ((أضواء البيان)) هو الوريدُ، وقولُه: ﴿ مَضَانَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والشَّهرُ هو رمضانُ). ((أضواء البيان))

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)). ويُنظر ما تقدَّم في الفوائد (ص: ١١٧).

تَفْسيرُ سُورَةِ المعارج

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











### سورةُ المعارج

أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسُورةِ: (المعارِج)(١).

بيانُ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سُورةُ المعارِج مكِّيَّةٌ (٢)؛ نقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن المفسِّرينَ (٣).

مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مَقاصِدِ السُّورةِ:

التَّذكيرُ بيَومِ القِيامةِ وشَدائدِه، وما فيه مِن حِسابٍ وجَزاءٍ، وتُوابٍ وعِقابٍ (١٠).

مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أهمِّ الموضوعاتِ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّورةُ:

١ - بَيانُ جُرأةِ الكافرِ في استِعجالِ العذابِ، وتَهديدُ الكافِرينَ بعَذابِ يوم القِيامةِ.

٢- التَّأْكيدُ على أنَّ يومَ القيامةِ حقٌّ، وأنَّه واقعٌ، وذِكرُ شَيءٍ مِن أهو اله الشَّديدةِ.

<sup>(</sup>۱) لم يَرِدْ فيها نصُّ صريحٌ، لكن اشتَهَرت في كُتب التَّفسيرِ والمصاحفِ تَسميتُها بسُورة (المعارج). وسُمِّيتُ بـ (المعارج)؛ لوُقوعِ هذه الكلمةِ في أوَّلها. وتُسمَّى أيضًا سورةَ ﴿سَأَلَ سَآبِلُا ﴾؛ لمفتتحِها، وسورةَ (الواقع)؛ لقوله: ﴿بِعَذَابٍ وَاقِع ﴾. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز ابادي (١/ ٤٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٤٨/۲۳)، ((التحصيل)) للمهدوي (٦/ ٤٨٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) ممَّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيَّة، وابن الجوزيِّ، والقرطبيُّ، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٧٨)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٥/ ٩٠).



٣- ذِكرُ جَهنَّمَ وأسبابِ استِحقاقِ عَذابِها، ومُقابَلةُ ذلك بأعمالِ المؤمنينَ
 الَّتي أدَّت بهم إلى الجنَّة.

٤ - تَوبيخُ الكافِرينَ، وبَيانُ ذُلِّهم في يوم القيامةِ.

٥- تَثبيتُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَسليتُه على ما يَلْقاهُ مِن المشرِكينَ.







#### الآيات (١-٧)

﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ( ) لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ( ) مِّنَ اللهِ ذِى الْمَعَارِجِ ( ) تَعْرُجُ الْمَلَيْمِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَمِّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ( ) فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ( ) إِنَهُمْ يَرُونَهُ, بَعِيدًا ( ) وَزَرَنهُ قَرِيبًا ( ) .

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلۡمَعَارِجِ ﴾: أي: الدَّرَجاتِ، أو المصاعدِ؛ لأنَّ العُرُوجَ: ذَهابٌ في صُعودٍ، أو السَّمَواتِ؛ لأنَّ الملائِكةَ تَعرُجُ فيها، وأصلُ (عرج): يدُلُّ على سُمُوٍّ وارتقاءٍ (١).

## مُشكِلُ الإعرابِ:

قوله تعالى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِع \* لِلكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ \* مِّنَ اللّهِ ذِى الْمَعَارِج \* وَ لَهُ تعالى: ﴿ سَأَلَ ﴾ فيه وَجهانِ ؛ أحدُهما: أَنْ يكونَ قد ضُمِّنَ معنى «دعا» ؛ فلذلك تعدَّى بالباء ؛ مِنْ قولِك: دعا بكذا: إذا استَدْعاه وطلَبه ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِ فَكِكَهَ قِ ﴾ [الدخان: ٥٥]، والمعنى: دعا داع بعذابِ . والثَّاني: أَنْ يكونَ على أصلِه ، والباء بمعنى (عن) .

- قولُه تعالى: ﴿ لِلْكَفِرِنَ ﴾: فيه أوجهُ؛ أحدُها: أَنْ يتعلَّقَ بـ ﴿ سَأَلَ ﴾ مُضَمَّنًا معنى «دَعا»، أي: دعا للكافِرينَ بعَذابٍ واقع. الثَّاني: أَنْ يتعلَّقَ بـ ﴿ وَاقِع ﴾، واللَّامُ للعِلَّةِ، أي: نازِلٍ مِن أَجْلِهم، أو تكونُ اللَّامُ بمعنى «على»، أي: واقع على الكافِرينَ. الثَّالثُ: أن يتعلَّقَ بمحذوفٍ صفةً ثانيةً لـ «عَذَابٍ»، أي: كائنً للكافِرينَ. الرَّابعُ: أَنْ يكونَ جوابًا للسَّائلِ، فيكونَ خبرَ مُبتدأٍ محذوفٍ، أي: هو للكافِرينَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٠٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٧).



- قوله: ﴿ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴾ فيه أوجُهُ؛ أحَدُها: أَنْ يكونَ نعتًا آخَرَ لـ «عذابٍ». الثَّاني: أَنْ يكونَ حالًا مِن «عذابٍ»؛ لتخصُّصِه بالعمل أو الصِّفةِ.

- قَولُه: ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾: في تعَلُقِه وَجهانِ؛ أَحَدُهما: أَنْ يتعلَّقَ بِ ﴿ دَافِعٌ ﴾، بمعنى: ليس له دافِعٌ مِنْ جهتِه تعالى إذا جاء وَقتُه. الثَّاني: أَنْ يتعلَّقَ بِ ﴿ وَاقِعٍ ﴾، أي: واقِع مِن عندِه تعالى (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى في مَطلَعِ هذه السُّورةِ الكريمةِ مبيِّنًا جهْلَ المعاندينَ، واستعجالَهم لعذابِ اللهُ: دعا داعٍ مِنَ الكُفَّارِ بعَذابِ اللهِ مُتعَجِّلًا له، وهو واقِعٌ بالكُفَّارِ لا محالةً! وليس له دافعٌ يَدفَعُه عنهم، وهذا العذابُ واقعٌ عليهم مِنَ اللهِ ذي العلُوِّ والدَّرجاتِ والفواضِلِ والنَّعَم، فلا يمكِنُ لأَحَد دَفْعُه. تَصعَدُ الملائكةُ وجِبريلُ عليهم السَّلامُ إليه سُبحانه وتعالى في يوم قَدْرُه خمسونَ ألْفَ سَنةٍ!

فاصبِرْ -يا محَمَّدُ- على تكذيبِ المُشرِكينَ بك صَبرًا جَميلًا؛ إنَّ الكافِرينَ يَرُونَ عَذَابَ الآخِرةِ بعيدًا وُقوعُه؛ لعَدَمِ إيمانِهم بالبَعثِ بعدَ المَوتِ، ونحن نَراه قريبَ الوُقوع؛ فكلُّ آتٍ قَريبُ!

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ سَأَلَ سَآمِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ إِنَّ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۱۲۳۹)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للمحمود (۱۰/ ۵۶۵ – ۶۶۵)، ((تفسير الألوسي)) (۱۰/ ۲۲)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافى (۲۹/ ۷۷).

قال ابن جُزَي: (﴿ مِن اللهِ، أو يحتَمِلُ أن يتعلَّقَ بـ ﴿ وَلِقِي ﴾ أي: واقِعٍ مِن عِندِ اللهِ، أو بـ ﴿ دَافِعٌ ﴾ أي: ليس له دافِعٌ مِن عندِ اللهِ، أو يكونُ صِفةً للعَذاب، أو مُستأنفًا). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٠٩).



# القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ: ﴿ سَالَ ﴾ بالألف مِن غير هَمز، قيل: هو مِن السَّيَلانِ، على معنى:
 جرى وادٍ في جهنَّمَ بعَذابٍ واقِع (١)، وقيل: (سَالَ) بمعنى (سَأَلَ)، تُرِكت الهَمزةُ
 تَخفيفًا، فتكونُ القِراءتانِ بمعنَّى واحد (٢).

٢ قِراءةُ: ﴿ سَأَلَ ﴾ بهمزةٍ مَفتوحةٍ؛ مِنَ السُّؤالِ، على معنى: دعا داعٍ بعَذابٍ واقِعٍ ، أي: طَلَبه. وقيل: المعنى: سأل سائلٌ عن عذابٍ واقِعٍ (٣).

﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعِ إِنَّ ﴾.

أي: دعا داعٍ مِنَ الكُفَّارِ بِعَذابِ اللهِ مُتعَجِّلًا له، وهو واقِعٌ بالكُفَّارِ لا محالةَ (١٠)!

(١) قرأ بها نافعٌ، وابنُ عامرِ، وأبو جعفرِ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٣٥٢)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٨٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٧٢١، ٧٢١).

(٢) قال الأزهري: (وجائزٌ أن يكونَ ﴿ سَالَ ﴾ غيرَ مهموز، ويكونَ بمعنى «سأل»، فَخُفِّفَ همزُه. وهو أَحَبُّ إِلَيَّ من قَولِ مَن ذهب به إلى سَيْلِ الوادي؛ لتَتَّفِقَ القِراءتانِ). ((معاني القراءات)) (٣/ ٨٨).

(٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٣٥٢)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٨٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٧٢١).

(٤) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٣/ ١٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٥).

قوله: ﴿ سَأَلَ ﴾ اختُلِف فيه على قولَينِ:

أحدُهما: أن يكونَ السُّؤالُ بمعنَى الدُّعاءِ، أي: دعا داعٍ بعذابٍ واقِعٍ.

والآخَرُ: أن يكونَ السُّؤالُ بمعنى الاستخبار، أي: سألَّ سائلُ عن عُذابِ واقع، والباءُ على هذا بمعنى (عن). يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٠٤). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٩٨)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤٤).



قال ابن جُزَي: (وقد تكونُ الإشارةُ إلى قولِ الكفَّارِ: «أَمْطِرْ علينا حِجارةً مِن السَّماءِ»، وكان الَّذي قالها النَّضرُ بنُ الحارث). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٩٠٩).

وقال ابن الجوزي: (قال المفسِّرون: نزلَت في النَّضر بن الحارثِ حينَ قال: ﴿ اللَّهُ مَ إِن كَا كَ هَنَا هُوَ اَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَآءِ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وهذا مذهبُ الجمهورِ ؟ هُوَ اَلْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّكَآءِ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وهذا مذهبُ الجمهورِ ؟ منهم ابنُ عبَّاس، ومجاهِدٌ. وقال الرَّبيعُ بنُ أنس: هو أبو جهل). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٥٣٥). وممَّن اختار القولَ الثَّانيَ أي أنَّ السُّؤالَ بمعنى الاستخبارِ : ابنُ جرير، والعُليمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٥٤).

قال ابن جُزَي: (وتكونُ الإشارةُ إلى قولِه: ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلُوعَدُ ﴾، وغيرِ ذلك). ((تفسير ابن جزي)) ( (٢/ ٤٠٩).

وقال ابن كثير: (﴿ سَأَلَ سَآبِلُ عِنَابٍ وَاقِع ﴾ فيه تضمينٌ دلَّ عليه حرفُ الباءِ، كأنَّه مقدَّر: يَستَعجِلُ سائلٌ بعذاب واقع، كقوله: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ، ﴾ [الحج: ٤٧]، أي: وعذابُه واقعٌ لا مَحَالةً). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٠).

وقال الرازي: (قال بعضُهم: هذا السَّائلُ هو رسولُ الله، استعجَل بعذابِ الكافرين، فبَيَّن اللهُ أَنَّ هذا العذابَ واقعٌ بهم، فلا دافِعَ له. قالوا: والَّذي يدُلُّ على صحَّةِ هذا التَّأُويلِ قولُه تعالى في آخِرِ اللهَ أَنَّ ذلك السَّائلَ هو الَّذي أَمَره بالصَّبرِ اللهَ فَي أَخِر اللهُ أَنَّ ذلك السَّائلَ هو الَّذي أَمَره بالصَّبرِ اللهَ السَّائلَ هو الَّذي أَمَره بالصَّبرِ الجميل). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٣٧).

وقال ابن عاشور: (كان كفَّارُ قُرَيش يَستَهزئون فيَسألونَ النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: متى هذا العذابُ الَّذِي تَتَوعَّدُنا به؟ ويَسألونَه تعجيلَه؛ قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٤٨]، ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ [الحج: ٤٧]، وكانوا أيضًا يَسألونَ اللهَ أن يوقِعَ عليهم عذابًا إن كان القرآنُ حقًا مِن عنده؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عَندِهُ وَالسَّمَآءِ أَوِ الْقِينَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٢].





### ﴿ لِلَّكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ليس للعَذابِ الواقعِ على الكافِرينَ أيُّ دافعِ يَدفَعُه عنهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الملك: ٢٨].

﴿ مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ اللَّهُ ﴿

أي: وهذا العذابُ واقعٌ مِنَ اللهِ ذي العلُوِّ والدَّرجاتِ والفواضِلِ والنَّعَمِ، فلا يمكِنُ لأَحَدٍ دَفْعُه (٢).

= وقيل: إِنَّ السَّائلَ شخصٌ معيَّنٌ، هو النَّضرُ بنُ الحارِثِ، قال: ﴿إِن كَانَ هَذَا ﴾ أي: القرآنُ ﴿ وَقَلْ اللَّهُ أَنْ السَّكَاةِ أَوِ ٱثْقِنَنَا بِعَذَابٍ ٱللِّهِ ﴾ [الأنفال: ٣٦]. وكان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَسألُ الله أن يُعينه على المشركينَ بالقَحطِ، فأشارت الآيةُ إلى ذلك كلِّه، ولذلك فالمرادُ بـ ﴿ سَآبِلُ ﴾ فريقٌ أو شخصٌ ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲۰).

قال السعدي: (أي: ليس لهذا العذابِ الَّذي استعجَلَ به مَنِ استعجلَ مِن مُتمَرِّدي المشركينَ أحدٌ يَدفَعُه قَبْلَ نُزولِه، أو يَرفَعُه بعدَ نُزولِه... فالعذابُ لا بدَّ أن يقَعَ عليهم مِن الله؛ فإمَّا أن يُعَجَّلَ لهم في الدُّنيا، وإمَّا أنْ يُؤخَّرَ عنهم إلى الآخِرةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٨٥).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۳۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸٥).

قال ابن الجوزي: (قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾ فيه قولانِ؛ أحدُهما: أنَّها السَّمواتُ، قاله ابنُ عبَّاس. وقال مجاهدٌ: هي مَعارِجُ الملائكةِ. قال ابنُ قُتيْبةَ: وأصلُ «المعارج» الدَّرَجُ، وهي مِن عَرَجَ الذا صَعِدَ. قال الفرَّاءُ: لَمَّا كانت الملائكةُ تَعْرُجُ إليه، وصَف نفْسَه بذلك). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣٦). ويُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٥)، ((معاني القرآن)) للفراء (٣/ ١٨٤).

وممَّن قال بأنَّ المرادَبِ ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾: ذو السَّمَواتِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والواحديُّ، والسمعانيُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٥٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٣١)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤٥).



كما قال تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرَّشِ ﴾ [غافر: ١٥].

﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَيْ كُنَّ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ كَا ﴾.

﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾.

أي: تَصعَدُ الملائِكةُ وجبريلُ عليهم السَّلامُ إليه سُبحانَه وتعالى(١).

= قال السمعاني: (وسُمِّيت السَّمواتُ مَعارِجَ؛ لأَنَّ الملائكةَ يَعْرُجونَ إليها). ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٥٤).

وقال السعدي: (ذو العُلوِّ والجَلالِ والعَظَمةِ، والتَّدبيرِ لسائرِ الخَلقِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٥).

قال ابنُ كثيرِ: (... عن سعيد بنِ جُبيرِ، عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾ قال: ذو الدَّرَجاتِ. وقال مجاهدٌ: وقال عليُّ بنُ أبي طَلْحة، عن ابنِ عبَّاسٍ: ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾ يعني: العلو والفواضل. وقال مجاهدٌ: ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾ مَعارِجِ السَّماءِ. وقال قَتَادةُ: ذي الفواضِلِ والنَّعَمِ). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٠). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٥٠، ٢٥١)، ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٩٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۱۱۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸/ ۲۸۱)، ((تفسير ابن عادل)) (۱۹/ ۳۰۶).

قال ابنُ كثير في "الرُّوحِ»: (يحتَمِلُ أن يكونَ المرادُ به جِبريلَ، ويكونَ مِن بابِ عَطفِ الخاصِّ على العامِّ، ويحتَمِلُ أن يكونَ اسمَ جِنسٍ لأرواحِ بني آدمَ؛ فإنَّها إذا قُبِضَت يُصعَدُ بها إلى السَّماءِ كما دَلَّ عليه حديثُ البَراءِ). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢١).



كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَنَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [الشعراء: ١٩٣،١٩٢].

وقال سبحانه: ﴿ نَنَزُّلُ ٱلْمَلَكِيكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ ٱمْرِ ﴾ [القدر: ٤].

﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾.

## أي: في يوم واحدٍ قَدْرُه خمسونَ أَلْفَ سَنةٍ (١)!

= وممَّن ذهب إلى أنَّ الرُّوحَ هنا جبريلُ عليه السَّلامُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والسمر قنديُّ، والثعلبي، والواحدي، والقرطبي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢٥١)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٤٩٤)، ((تفسير الثعلبي)) (٣/ ٣٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٦١١)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٨١)، ((تفسير عاشور)) (٢/ ٢٥١).

قال ابنُ عطيَّة: (الرُّوحُ عندَ جُمهورِ العُلَماءِ: هو جِبريلُ عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٥).

ونسَبَه ابنُ الجَوزيِّ للأكثَرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢ ٢٣٦).

وممَّن ذهب إلى أنَّ الرُّوحَ اسمُ جِنسٍ لأرواحِ بني آدمَ: السعديُّ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٥).

وذكر الماوَرْديُّ عن قَبِيصةَ بنِ ذُوَّيْبٍ أَنَّ المرادَ: رُوحُ الميِّتِ حينَ يُقبَضُ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (7 / ٩٠).

قال القرطبي: (﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ كَهُ وَٱلرُّوحُ ﴾ أي: تَصعَدُ في المعارجِ الَّتي جعَلَها اللهُ لهم). ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٨١).

وقال العُلَيمي: (﴿ مَّعُرُجُ ﴾ أي: تَصعَدُ ﴿ ٱلْمَلَتِمِكَةُ ﴾ الحَفَظةُ بأعمالِ بني آدمَ كُلَّ يومٍ). ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٥٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۱)، ((تفسير الماتريدي)) (۱۹۸/۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲۱)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸٦).

قال ابن جُزَي: (اختُلِف في هذا اليوم على قولَينِ؛ أحدُهما: أنَّه يومُ القيامةِ، والآخَرُ: أنَّه في الدُّنيا). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٠).

وقال ابن الجَوزيِّ: (﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمَّسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ فيه قَولان:



= أحدُهما: أنَّه يومُ القيامةِ. قاله ابنُ عبَّاس، والحسَنُ، وقَتادةُ، والقُرَظيُّ، وهذا هو مِقدارُ يومِ القيامةِ مِن وقتِ البَعثِ إلى أن يُفصَلَ بيْن الخلق...

وقيل: بل لو وَلِيَ حِسابَ الخَلقِ سِوى اللهِ عزَّ وَجلَّ لم يَفرُغُ منه في خمسينَ أَلْفَ سَنة! والحقُّ يَفرُغُ منه في ساعةٍ مِن نهارٍ. وقال عطاءٌ: يَفرُغُ اللهُ مِن حِسابِ الخَلقِ في مِقدارِ نِصفِ يومٍ مِن يَفرُغُ اللهُ مِن اللهِ في يومٍ كان مِقدارُه خمسينَ أَلْفَ سَنةٍ... وَقَالَ عَطاءٌ: يَفرُغُ اللهُ في يومٍ كان مِقدارُه خمسينَ أَلْفَ سَنةٍ... والثَّاني: أنَّه مِقدارُ صُعودِ الملائكةِ مِن أسفلِ الأرضِ إلى العرشِ لو صَعِدَه غيرُهم قَطَعه في خمسينَ أَلْفَ سنةٍ. وهذا معنى قول مُجاهِدٍ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣٧).

ونسَبَ الرَّسْعَنيُّ إلى جمهورِ المفسِّرينَ أنَّه يومُ القيامةِ. ثمَّ قال: (وهذا مِقْدارُ ما بيْن البَعثِ إلى الفَصلِ بيْن الحَلائقِ، وإلَّا فهو يومٌ لا آخِرَ له، فعلى هذا القولِ: يتعلَّقُ قولُه: ﴿فِي يَوْمِ ﴾ بقولِه: ﴿فَيَكُو بِقُولِه: ﴿فَيَكُو بِقَولِه: ﴿فِيعَدَابٍ وَاقِع مَن الله في ذلك اليومِ. أو بقولِه: ﴿فِيعَدَابٍ وَاقِع مَن الله في ذلك اليومِ. ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٢٧٦).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ: مِقدارُ يومِ القيامةِ على الكافِرِ: القرطبيُّ، وجلالُ الدِّينِ المحلِّيُّ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (مر: ٧٦٥).

قال ابن جُزُي: (اختُلِف هل مِقْدارُه [أي: اليومِ] خمسونَ أَلْفَ سنةٍ حقيقةً؟ وهذا هو الأظهَرُ، أو هل وُصِف بذلك لشِدَّةِ أهو اله؟ كما يُقالُ: يومٌ طويلٌ، إذا كان فيه مَصائبُ وهُمومٌ). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢٠).

وقال القرطبي: (قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، والمعنى: سأل سائلٌ بعذاب واقِع للكافِرينَ ليس له مِن الله دافِعٌ، في يوم كان مِقْدارُه خمسينَ أَلْفَ سنةٍ تَعرُجُ الملائكةُ والرُّوحُ إليه. وهذا القولُ هو معنى ما اختَرْناه). ((تفسير القرطبي)) (٢٨٣/١٨).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ أنَّه لو وَلِيَ حِسابَ الخَلقِ أحدٌ سِوى الله عزَّ وجلَّ لم يَفرُغْ منه إلَّا في خمسينَ ألْفَ سَنة: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، وابنُ أبي زَمَنين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٣٦)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٣٤). ويُنظر أيضًا: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: ٧١).

وممَّن قال بأنَّ مِقدارَ صُعودِ الملائكةِ مِن أسفَلِ الأرضِ إلى العَرشِ مَسافةُ خَمسينَ ألْفَ سَنةٍ لو قطعَها غيرُهم: ابنُ جرير، والبغويُّ، والعُليمي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) =



وعن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما مِن صَاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنها حَقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ صُفِّحت له صفائِحُ (۱) مِن نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جَهنَّم، فيُكوى بها جَنْبُه وجَبينُه وظَهرُه، كُلَّما بَرُدَت أُعيدَت له في يَومٍ كان مِقدارُه خَمسينَ ألْفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بيْن العِبادِ، فيرى سَبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة، وإمَّا إلى النَّارِ))(۱).

## ﴿ فَأُصِيرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ ﴾.

= (۲۳/ ۲۰۱)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥١)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٥٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٧/ ٣٤٦).

قال العُلَيْمي: (﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ مِن سِنِي الدُّنيا، لو صَعِد فيه غيرُ المَلكِ؛ لأَنَّ المَلكَ يَصَعَدُ مِن مُنتهى أمرِه مِن فَوقِ السَّماءِ السَّابعةِ في يومٍ المَلكَ يَصَعَدُ مِن مُنتهى أمرِه الله مِن أسفلِ السُّفلِ إلى منتهى أمرِه مِن فَوقِ السَّماءِ السَّابعةِ في يومٍ واحد، ولو صَعِد فيه بنو آدَمَ لَصَعِدوه في خمسينَ أَلْفَ سَنة). ((تفسير العليمي)) (٧/ ٢٥١). وقال السعدي: (ذكرَ المسافة الَّتي تَعرُجُ إلى اللهِ فيها الملائكةُ والأرواحُ، وأنَّها تَعرُجُ في يومٍ بما يسَّر لها مِن الأسبابِ، وأعانها عليه مِن اللَّطافةِ والخِفَّةِ وسرعةِ السَّيرِ، مع أنَّ تلك المسافة على السَّيرِ المُعتادِ مِقْدارُ خمسينَ أَلْفَ سَنةٍ، مِن ابتِداءِ العُروجِ إلى وُصولِها ما حُدَّ لها، وما تَنتهي إليه مِن المَلاَ الأعلى). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦).

وقيل: المرادُ بذلك: مُدَّةُ بقاءِ الدُّنيا منذُ خلَقَ اللهُ هذا العالَمَ إلى قيامِ السَّاعةِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٢).

قال ابن جُزَي: (إذا قُلْنا: إنَّه [أي: اليوم] في الدُّنيا، فالمعنى: أنَّ الملائكةَ والرُّوحَ يَعرُجونَ في يوم لو عرَج فيه النَّاسُ لَعَرَجوا في خمسينَ أَلْفَ سَنةٍ، وقيل: الخَمسونَ أَلْفَ سَنةٍ هي مُدَّةُ الدُّنيا، والملائكةُ تَعرُجُ وتَنزِلُ في هذه المُدَّةِ. وهذا كلَّه على أن يكونَ قولُه: ﴿فِ يَوْمِ ﴾ يتعلَّقُ بِ الدُّنيا، والملائكةُ تَعرُجُ وتَنزِلُ في هذه المُدَّةِ. وهذا كلَّه على أن يكونَ قولُه: ﴿فِ يَوْمِ ﴾ يتعلَّقُ بِ القيامةِ، والمعنى على هذا مستقيمٌ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٠٤).

(١) صُفِّحَت له صفائِحُ: أي: جُعِلَت لِصاحبِها (صَفائحَ)، أي: كأمثالِ الألواحِ، جمْع صَفيحةٍ، وهي ما طُبعَ عَريضًا. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٦/٩).

(٢) رواه مسلم (٩٨٧).



## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الْكَفَّارُ قَدْ سَأَلُوا اسْتِعِجَالَ الْعَذَابِ، وَكَانَ السُّوَّالُ عَلَى سَبِيلِ الاستهزاءِ و والتَّكذيبِ، وكانوا قد وُعِدوا به؛ أَمَرَ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم بالصَّبرِ (١). ﴿ فَأَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ اللهِ ﴾.

أي: فاصبِرْ -يا محَمَّدُ- على تكذيبِ المُشرِكينَ بك، وأذاهم لك، صَبرًا جَميلًا لا جَزَعَ فيه ولا شِكاية، ولا قِلَّةَ رِضًا ولا تعجُّلَ؛ فلا تَستعجِلْ عَذابَهم والنَّصرَ عليهم، وتحمَّلْ مَشاقَّ دَعوتِهم إلى اللهِ بلا ضَجَرِ ولا مَلَلِ(٢)!

﴿إِنَّهُمْ يَرُونَهُ، بَعِيدًا ١ ١٠٠٠.

أي: إِنَّ الكافِرِينَ يَرَونَ عَذابَ الآخِرةِ غَيرَ كائنٍ وُقوعُه؛ لعَدَمِ إيمانِهم بالبَعثِ بعدَ المَوتِ(٣).

﴿ وَنَرَدُهُ قَرِيبًا ٧٠٠ ﴾.

أي: ونحن نَرى العذابَ النَّازِلَ بهم قريبَ الوُقوعِ؛ لأنَّ ما أَخبَرَ اللهُ بوُقوعِه فهو آتٍ لا محالةً، وكلُّ آتٍ قَريبُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٢٨٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦). للبقاعي (٢/ ٣٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦)، ((تفسير القرطبي))
 (۲۸٤ /۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٨ /١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (٥). ٢٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦).



كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج: ٤٧].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

أَمَرَ الله تعالى نَبيَّه بالهجْرِ الجميلِ، والصَّفحِ الجَميلِ، والصَّبرِ الجَميلِ؛ فالهجْرُ الجميلُ صَبْرٌ الجميلُ هجْرٌ بلا أَذًى، والصَّفحُ الجَميلُ صَفحٌ بلا عِتَابٍ، والصَّبرُ الجميلُ صَبْرٌ بلا شَكوَى (۱).

# الغُوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ – قال تعالى: ﴿ سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِع \* لِلْكَنفِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴾ قد يُدفعُ العذابُ عن المسلمينَ مِن وُجوه: إمَّا برحمةِ الله تعالى، أو بشفاعةِ الرُّسلِ والأخيارِ، وإمَّا بحسناتٍ سبقت منهم، تُوجِبُ تكفيرَ سَيِّئاتِهم. فأمَّا الكفَّارُ فلا تَنالُهم رحمتُه، ولا شفاعةُ أحدٍ مِن الخلائقِ، وليست لهم حسناتُ تُكفِّرُ سيِّئاتِهم، فليس لهم ما يَدفعُ عنهم العذابَ(').

٢- في قولِه تعالى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَتِ إِلَيْهِ ﴾ دليلٌ على أنَّ اللهَ جلَّ جَلالُه بنفْسِه في السَّماء؛ لأنَّ «الهاءَ» في «إليه» راجِعةٌ على اللهِ ذي المَعارِج، فلو كان معهم في الأرضِ -كما يَزعُمونَ ويَفتَرونَ به عليه- ما كان لِذِكْرِ العُروجِ إليه معهم في الأرضِ -كما يَزعُمونَ ويَفتَرونَ به عليه- ما كان لِذِكْرِ العُروجِ إليه معنًى (٣)!

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَكَ إِلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَدْرُكُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالْمَ عَالَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/٦٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (١٩٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٩٩٩).



(السجدة): ﴿ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةِ ﴾ [السجدة: ٥]؟ الجوابُ مِن أُوجُهِ:

الأوّلُ: أنَّ آية السَّجدة في الدُّنيا؛ فإنَّه سبحانه وتعالى يُدَبِّرُ الأمرَ مِن السَّماءِ إلى الأرضِ، ثُمَّ يَعرُجُ إليه في يوم كان مِقدارُ هذا اليوم الَّذي يَعرُجُ إليه الأمرُ ألْفَ سَنة ممَّا نَعُدُّ، لكِنَّه يكونُ في يوم واحد، ولو كان بحسب ما نَعُدُّ مِن السِّنينَ الْفَ سَنة ممَّا نَعُدُّ الكِنَّه يكونُ في يوم واحد، ولو كان بحسب ما نَعُدُّ مِن السِّنينَ لكان عنْ ألْفِ سَنة، فإذا نَزَلَ مِن السَّماءِ ثُمَّ عَرَجَ مِن الأرضِ فهذا ألْفُ سَنة، وأمَّا الآيةُ الَّتي في سورة (المعارج) فإنَّ ذلك يومُ القيامة -على قولٍ-، وقد ثَبَتَ في صحيحِ مسلم (۱۱) مِن حديثِ أبي هُريرة رضي الله عنه في قِصَّةِ مانعِ الزَّكاةِ: في صحيحِ مسلم (۱۱) مِن حديثِ أبي هُريرة رضي الله عنه وخَهينُه وظَهْرُه، كُلَّما بَرُدَتْ أي يُحْمَى عليها في نارِ جهنَّمَ، ((فيُكوى بها جنْبُه وجَبينُه وظَهْرُه، كُلَّما بَرُدَتْ أُعِيدَتْ في يومٍ كان مِقْدارُه خمسينَ ألْفَ سَنةٍ))، فتبيَّن بهذا أنَّه ليس بيْن الآيتينِ أَعِيدَتْ في يومٍ كان مِقْدارُه خمسينَ ألْفَ سَنةٍ))، فتبيَّن بهذا أنَّه ليس بيْن الآيتينِ شَيْع مِن التَّعارُض؛ لاختِلافِ مَحَلِّهِ ها اللهُ عَنهُ وَمِ مَا اللهُ عَلْهُ مَرَالِسُ مَعَلِّهُ وَاللهُ مَا اللهُ عَلْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَمُ مَا اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَمُ مَا اللهُ عَنْهُ وَمُ مَا اللهُ عَنْهُ وَمُ مِا اللهُ عَلْهُ مَا اللهُ عَنْهُ وَمُ مِن التَّعارُض؛ لاختِلافِ مَحَلِّهما (۱۲).

الثَّاني: أنَّ الأيَّامَ مُختَلِفةٌ؛ ففي سورة (المعارج): هو يومُ عُروجِ الرُّوحِ والملائِكةِ، وفي سورة (السَّجْدةِ): هو يومُ عُروج الأمرِ؛ فلا مُنافاةً (٣).

الثَّالثُ: يحتَمِلُ أنَّه مِن أسفَلِ العالَمِ إلى أعلى العَرشِ مسافة خَمسينَ ألْفَ سَنةٍ، ومِن أعلى سماءِ الدُّنيا إلى الأرضِ مسافة ألْفِ سَنةٍ، لأنَّ عَرضَ كُلِّ سَماءٍ خَمسُمتة، وما بيْن أسفَلَ إلى قرارِ الأرضِ خَمسُمتة، فقُولُه: ﴿ فِ يَوْمِ ﴾، أي: مِن أيَّامِ الدُّنيا، وهو مِقدارُ ألْفِ سَنةٍ لو صَعِدوا فيه إلى سماءِ الدُّنيا، ومِقدارُ خَمسينَ ألْفَ سَنةٍ لو صَعِدوا إلى أعلى العَرش (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٤/ ٣٨٢).



٤ - قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ ليس في أمرِ الله تعالى نبيّه صلّى الله عليه وسلّم في الصّبرِ الجميلِ على أذى المشركينَ ما يُوجِبُ أن يكونَ ذلك أمرًا منه له به في كلّ الأحوال؛ لأنّه لم له به في بعض الأحوال، بل كان ذلك أمرًا مِن الله له به في كلّ الأحوال؛ لأنّه لم يزَلْ صلّى الله عليه وسلّم مِن لَدُنْ بعَثه الله إلى أنْ اخترمه في أذى منهم، وهو في كلّ ذلك صابرٌ على ما يلقى منهم مِن أذى قبْلَ أن يأذَنَ الله له بحربِهم، وبَعْدَ إذْنِه له بذلك (۱).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾

- قولُه: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ بمَنزلة (سُئِل)؛ لأنَّ مَجيءَ فاعلِ الفِعلِ اسمَ فاعلِ مِن لَفظِ فِعلِه لا يُفيدُ زِيادةَ عِلم بفاعلِ الفِعلِ ما هو؛ فالعُدولُ عن أنْ يقولَ: (سُئِلَ بعَذَابٍ) إلى قولِه: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ ﴾ لزِيادة تَصويرِ هذا السُّؤالِ العجيب (٢).

- والسُّؤالُ مُستعمَلُ في معْنى الاستِفهامِ عن شَيءٍ، والدُّعاءِ، على أنَّ استِفهامَهم مُستعمَلُ في التَّهكُم والتَّعجيزِ، ومِن بَلاغة القرآنِ تَعدية ﴿ سَأَلَ ﴾ بالباء؛ ليَصلُحَ الفعلُ لمعْنى الاستفهامِ والدُّعاءِ والاستعجالِ؛ لأنَّ الباءَ تَأتي بمعْنى (عن)، وهو مِن مَعاني الباءِ الواقعةِ بعْدَ فِعل السُّؤالِ (٣).

- ووَصْفُ العَذَابِ بأنَّه واقعٌ، وما بعْدَه مِن أوصافِه إلى قولِه: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۰۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٥٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۰۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٥٤، ١٥٥).



بَعِيدًا ﴾ [المعارج: ٦]، إدْماجٌ (١) مُعترضٌ؛ ليُفيدَ تَعجيلَ الإجابةِ عمَّا سَأَل عنه سائلٌ بكلا مَعْنيَى السُّؤالِ؛ لأنَّ السُّؤالَ لم يُحْكَ فيه عَذابٌ مُعيَّنٌ، وإنَّما كان مُجمَلًا لأنَّ السَّائلَ سألَ عن عَذاب غير مَوصوف، أو الدَّاعي دَعا بعَذاب غير مَوصوف، فحُكيَ السُّؤالُ مُجمَلًا؛ ليُرتَّبَ عليه وَصْفُه بهذه الأوصاف والتَّعلَّقاتِ، فيُنتقَلَ إلى ذِكر أحوالِ هذا العذاب وما يَحُفُّ به مِن الأهوال. وقد طُويَت في مَطاوي هذه التَّعلُّقاتِ جُمَلٌ كثيرةٌ، كان الكلامُ بذلك إيجازًا؛ إذ حَصَل خِلالَها ما يُفهَمُ منه جَوابُ السَّائل، واستجابةُ الدَّاعي، والإنباءُ بأنَّه عَذابٌ واقعٌ عليهم مِن اللهِ، لا يَدفَعُه عنهم دافعٌ، ولا يَغُرُّهم تَأخُّرُه. وهذه الأوصافُ مِن قَبيل الأُسلوب الحكيم (٢)؛ لأنَّ ما عُدِّدَ فيه مِن أوصاف العذاب وهَولِه ووَقْتِه، هو الأُولى لهم أَنْ يَعلَموه؛ ليَحذَروه، دونَ أَنْ يَخوضوا في تَعيين وَقْتِه، فحصَلَ مِن هذا كلُّه معْني: أنَّهم سَألوا عن العَذاب الَّذي هُدِّدوا به عن وَقتِه ووَصْفِه سُؤالَ استهزاءٍ، ودَعَوُا اللهَ أَنْ يُرسِلَ عليهم عذابًا إِنْ كَانَ القرآنُ حَقًّا؛ إظهارًا لقِلَّةِ اكتِراثِهم بالإنذارِ بالعذاب، فأعْلَمَهم أَنَّ العذابَ الَّذي استَهْزؤوا به واقعٌ، لا يَدفَعُه عنهم تَأخُّرُ وقْتِه، فإنْ أرادوا النَّجاةَ فليحْذَروه (٣).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ \* مِنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴾

<sup>(</sup>١) تقدَّم تعريفُه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٢) الأسلوبُ الحكيمُ: هو تلقِّي المخاطَبِ بغيرِ ما يترقَّبُ بحملِ كلامِه على غيرِ مُرادِه؛ تنبيهًا على أنَّه هو الأَولَى بالقصدِ، وكذلك أيضًا تلقِّي السَّائلِ بغيرِ ما يتطلَّبُ؛ تنبيهًا على ما هو الأَولى بحالِه وبالسُّؤالِ عنه، وهو مِن خلافِ مقتضَى الظَّاهرِ. يُنظَر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٣٢٧)، ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٤/ ٤٢، ٣٤)، ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ٤٤)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٥، ١٥٦).



- قولُه: ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ قيل: مُتعلِّقُ بـ ﴿ سَأَلَ ﴾ ، مُضمَّنًا معنَى: دعا، أي: دعا لهم. وقيل: مُتعلِّقُ بـ ﴿ وَاقِع ﴾ ، واللَّامُ للعِلَّةِ، أي: نازلٌ مِن أَجْلِهم. ويجوزُ أن تكونَ اللَّامُ بمعنى (على)، أي: واقع على الكافِرين (۱). واللَّامُ في قولِه: ﴿ لِلْكَفِرِينَ ﴾ لِشِبْهِ المِلْكِ، أي: عَذابٌ مِن خَصائصِهم (۱).

- وقولُه: ﴿ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ... ﴾ قيل: هو استئنافٌ مَسوقٌ لبَيانِ وُقوعِ المسؤولِ عنهُ لا مَحالةً (٣). وقيل: هو نعتُ ثانِ لـ (عَذَابِ)، أو حالٌ من (عَذَابِ)؛ لأنَّه وصْفُ (٤). وقيل: قولُه: ﴿ مِن اللهِ ﴾ مُتعلِّقٌ بقولِه: ﴿ وَاقِع ِ ﴾، وقولُه: ﴿ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴾ جُملةُ اعتراض بيْن العامل والمعمولِ (٥).

- وإجْراءُ وَصْفِ ﴿ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴾ على اسمِ الجَلالةِ؛ لاستِحضارِ عَظَمةِ جَلالِه، ولإدماجِ الإشعارِ بكثرةِ مَراتبِ القُربِ مِن رِضاهُ وثَوابِه؛ فإنَّ المَعارجَ مِن خَصائصِ مَنازلِ العُظَماءِ؛ قال تعالَى: ﴿ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا خَصائصِ مَنازلِ العُظَماءِ؛ قال تعالَى: ﴿ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٣]، ولكلِّ دَرجةٍ من المَعارجِ قومٌ عَمِلوا لنَوالِها؛ قال تعالَى: ﴿ يَرُفِعُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ دَرَجَتِ ﴾ [المجادلة: 11]، وليكونَ مِن هذا الوصْفِ تَخلُّصُ إلى ذِكرِ يومِ الجزاءِ الَّذي يكونُ فيه العذابُ الحقُّ للكافِرين (١٠).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَامِكَ أَوْلُوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ ٱلْفَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٥١).



#### سَنَةٍ

- قولُه: ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ المرادُ به يومُ القيامةِ -على قولٍ -، واستطالتُه إمَّا لأنَّه كذلكَ في الحقيقة -وهو ظاهر الآية -، أو لشِدَّتِه على الكفَّارِ، أوْ لكَثرة ما فيه مِن الحالاتِ والمُحاسَباتِ، وأيًّا ما كانَ فذلكَ في حقِّ الكفور، وأمَّا في حقِّ المؤمن فلا (۱).

- والرُّوحُ: هو جِبريلُ عليه السَّلامُ، وتَخصيصُه بالذِّكرِ؛ لتَمييزِه بالفضْلِ على الملائكة، وتشريفًا (٢).

٤- قولُه تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴾ اعتراضٌ مُفرَّعٌ: إمَّا على ما يُومِئُ إليه ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ [المعارج: ١] مِن أَنَّه سُؤالُ استِهزاء؛ فهذا تَثبيتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وإمَّا على ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ بمعنى: دعا داع؛ فالفاءُ لتَفريع الأمرِ بالصَّبرِ على جُملةِ ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ إذْ كان ذلك السُّؤالُ بمَعْنيه استهزاءً وتَعريضًا بالتَّكذيب، فشَأنُه ألَّا تَصبرَ عليه النُّفوسُ في العُرفِ (٣).

٥- قولُه تعالَى: ﴿إِنَّهُمْ يَرُونَهُ, بَعِيدًا \* وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ﴾ تَعليلُ لَجُملتَيْ ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْكُ فَرِيبًا ﴾ تعليلُ لَجُملتَيْ ﴿ سَأَلُوا وَاللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ المعارج: ٥]، أي: سَأَلُوا السَّهزاءُ؛ لأنَّهم يَرُونه مُحالًا، وعليك بالصَّبرِ؛ لأنَّا نَعلَمُ تَحقُّقَه، أي: وأنتَ تَثِقُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٤٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩/ ٢٩)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱٥۸، ۱٥۷). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٦٠٩/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠/ ١٦)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٠).





بأنّه قريبٌ، أي: مُحقَّقُ الوقوع، وأيضًا هو تَجهيلٌ لهم؛ إذ اغتَرُّوا بما هم فيه مِن الأَمْنِ ومُسالَمةِ العرَبِ لهم، ومِن الحياةِ النَّاعمةِ، فرَأَوُا العذابَ الموعودَ بعيدًا؛ إنْ كان في الدُّنيا فلإَ مُنهم، وإنْ كان في الآخرةِ فلإنْكارِهم البعث، والمعْنى: والمعنى: وأنت لا تُشبِهُ حالَهم، وذلك يُهوِّنُ الصَّبرَ عليك، فهو مِن بابِ ﴿ وَلَا تَتَبِعُ اللَّهُ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَنهُ ﴾ [المائدة: ٤٨]، ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغَفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَنهُ ﴾ [الكهف: ٢٨].

- و ﴿ بَعِيدًا ﴾ هنا كِنايةٌ عن معْنى الإحالةِ؛ لأنَّهم لا يُؤمِنون بوُقوعِ العذابِ الموعودِ به، ولكنَّهم عبَّروا عنه بـ (بَعيدِ)؛ تَشكيكًا للمؤمنينَ (٢).

- واستُعمِلَ ﴿ بَعِيدًا ﴾ كِنايةً عن تَحقُّقِ الوقوعِ على طَريقِ المُشاكَلةِ (٣) التَّقديريَّةِ ، والمبالَغةِ في التَّحقُّقِ ، وبينَ ﴿ بَعِيدًا ﴾ و﴿ فَرِيبًا ﴾ محسِّنُ الطِّباقِ (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ۲۷۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۹/ ۳۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۵۸/۲۹).

<sup>(</sup>٣) المُشاكَلة: هي ذِكرُ الشَّيءِ بلَفظِ غيرِه لوُقوعِه في صُحبتِه تَحقيقًا أو تقديرًا. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٥/ ١٧٣٧)، ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٤٢٤)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ٣٠٩)، ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ٣٠٤، ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٨). وتقدَّم تعريفُ الطِّباق (ص: ١٢٨).



#### الآيات (۸ - ۱۸)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ كَالَهُ لِ ﴾: المُهلُ: نَوعٌ مِن القَطِرانِ شَبيهٌ بِعَكِرِ الزَّيتِ قد انتهى حَرُّه، وما أُذيبَ مِن الذَّهَبِ والفِضَّةِ والنُّحاسِ والرَّصاصِ، وأصلُ (مهل): يدُلُّ على جِنسٍ مِن الذَّائبات(۱).

﴿ كَالَمِهُنِ ﴾: أي: الصُّوفِ المصبوغِ، وأصلُ (عهن): يذُلُّ على لِينٍ وسُهولة (٢٠٠٠). و كَالْمِهُنِ فَا الصَّورَ فَا الصَّمِ الرَّجُلِ: خاصَّتُه، مِنْ (حَمَّ): إذا دنا وقَرُبَ، فهو أخصُّ مِن الصَّديق (٣٠).

﴿ يُكَثِّرُونَهُمْ ﴾: أي: يُعَرَّفُونَهم، أي يُعرَّفُ الحميمُ حميمَه حتَّى يعرِفَه، يُقالُ: بصَّرْتُ زيدًا بكذا، وبصَّرتُه كذا: إذا عرَّفْتَه إياه، وأصلُ (بصر) هنا: العلمُ بالشَّيءِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٦٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٨٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٧٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٧٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٥)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ٢٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٧٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٩٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ١٩٧)، ((الغريبين)) للهروي (٢/ ٤٩٧)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢١٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٥٣)، =



﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾: أي: عَشيرتِه وأقارِبِه، وفَصيلةُ الرَّجُلِ: رَهْطُه الأَدْنَوْنَ، والفَصيلةُ الرَّجُلِ: رَهْطُه الأَدْنَوْنَ، والفَصيلةُ الوَّجُلِ: رَهْطُه الأَدْنَوْنَ، والفَصيلةُ الوَّطْعةُ مِن أعضاءِ الجَسَدِ، وسُمِّيتْ عشيرةُ الرَّجُلِ فَصيلةً؛ تَشبيهًا بالبَعضِ منه، وأصلُ (فصل): يدُلُّ على تمييزِ الشَّيءِ مِنَ الشَّيءِ، وإبانتِه عنه (١١).

﴿ لَظَىٰ ﴾: هي اسمٌ مِن أسماءِ جَهنَّمَ، عَلَمٌ مَنقولٌ مِن اسمِ اللَّهبِ، لا تَنصَرِفُ؛ فلذلك لا تُنوَّنُ، واللَّظي: اللَّهبُ الخالِصُ، يُقالُ: تلَظَّت النَّارُ تتلَظَّى تَلَظِّيا: أي: توقَّدَت وتوهَّجَت وتلَهَّبَت (٢).

﴿ لِلشَّوَىٰ ﴾: أي: الأطرافِ -اليكدينِ والرِّجْلينِ - وجِلْدِ الرَّأسِ، وأصلُ (شوي): يدُلُّ على الأمرِ الهَيِّنِ؛ مِن حيثُ إنَّ الشَّوى ليس بمَقْتَل (٣).

## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبينًا جانبًا مِن أهوالِ يومِ القيامةِ: يومَ تكونُ السَّماءُ كالشَّيءِ المائعِ الَّذي بَلَغ أقصَى الغايةِ في شِدَّةِ الحرارةِ، وتكونُ الجِبالُ يَومَ القيامةِ كالصُّوفِ المصبوغ، ولا يَسأَلُ يومَ القيامةِ قَريبٌ قَريبًا عن حالِه وشأنِه؛ لشِدَّةِ ما

<sup>= ((</sup>الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢١٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (۲/ ٢٦٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٠٥)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٨)، ((تفسير القرطبي)) ((٢٨ / ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٠٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٦٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٢٤)، ((الكليات)) للكفوي ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٢٦).



# يَعتريه مِن الهَولِ والفَزَعِ!

يُعرَّفُ كُلُّ حميم بحَميمِه، ومع ذلك لا يَسأَلُ عن حالِه وشأنِه!

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى حالة المجرمينَ في هذا اليوم، فيقولُ: يَتمنَّى الكافِرُ في ذلك اليومِ أن يَفتديَ مِن عذابِ اللهِ تعالى ذلك اليومَ بأبنائِه، وزَوجتِه، وإخوانِه، وعَشيرتِه الَّتي كانت تَنصُرُه وتُعينُه، ومَن في الأرض جميعًا، ثمَّ ينجُو هو بنفْسِه!

كلًّا! ذلك أمرٌ بعيدٌ! إنَّها نارٌ مُتلَهِّبةٌ مُتوَقّدةٌ شَديدةُ الحرارةِ، تَنزِعُ أطرافَ الأبدانِ وجلدةَ الرُؤوس!

تدعو تلك النَّارُ إليها كلَّ مَنْ أَدْبرَ في الدُّنيا عن الحَقِّ، وتولَّى عنه إلى الباطِلِ، وجمَعَ الأموالَ فكَنزَها، ومَنَع حَقَّ اللهِ فيها.

# تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَأَلْهُلِ ١٠٠٠ ﴾.

# مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرِ اللهُ تعالى عن يومِ القيامةِ ما يَبعَثُ على السُّؤالِ عنه؛ استأنَفَ بَيانَه مُبَيِّنًا عظَمَتَه (١)، فقال:

﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآهُ كَٱلْهُلِ ١

أي: يوم (٢) تكونُ السَّماءُ كالشَّيءِ المائعِ الَّذي بَلَغ أقصَى الغايةِ في شِدَّةِ

أحدُها: أنَّه متعلِّقٌ بـ ﴿ وَإِيبًا ﴾، والتقديرُ: ونراه قَريبًا يومَ تكونُ السَّماءُ كالمُهْل.

وثانيها: أنَّه متعلِّقٌ بمضمر يدُلُّ عليه ﴿ وَاقِعرِ ﴾ وهو يقعُ، أي: يقعُ يومَ تكونُ كَالمُهْلِ.

والثَّالثُ: أنَّه متعلِّقٌ بمحذوفٍ مقدَّرٍ بعدَه، أي: يومَ تكونُ السَّماءُ كالمُهْلِ كان كذا وكذا.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) في مُتعَلَّقِ ﴿ يَوْمَ ﴾ هنا أوجُهُ:





#### الحرارة(١).

= والرَّابعُ: أن يكونَ بدَلًا مِن «يَوْمٍ»، والتَّقديرُ: سأل سائِلٌ بعذابٍ واقعٍ في يومٍ كان مِقدارُه خمسينَ أَلْفَ سَنةٍ يومَ تكونُ السَّماءُ كالمُهْل.

وقيل: يَتَعَلَّقُ بِفعلِ ﴿ تَعَرُجُ ﴾، وقيل: يَتَعَلَّقَ بـ ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ ﴾ وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٤٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١٠/ ٥١)، ((تفسير الألوسي)) (71/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۲۶۸ – ۲۰۱) و (۲۳ / ۲۰۲)، ((الزاهر)) لابن الأنباري (۲/ ۱۱۹)، ((تفسير البعدي)) ((تفسير ابن عطية)) ((7 / ۳۹۶)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰ / ۳۹۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹ / ۲۰۹).

قيل: المرادُ بالمُهْلِ: عَكَرُ الزَّيتِ [أي: ما غَلُظَ ورَسَب منه]. وممَّن ذهب إلى هذا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ قُتَيْبةً، والسمر قنديُّ، والثعلبي، والسمعاني، وابن عطية، وابن جُزَي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٦٤)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٧٦٧)، ((تفسير لينطر قندي)) (٣/ ٥٩٤)، ((تفسير الثعلبي)) (٠/ ٣٧)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٢/ ١٥٩). ووممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عُمَرَ، وابنُ عبَّاس، ومجاهدٌ، وزَيدُ بنُ أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥/ ٥٧)، ((البسيط)) (١٥/ ٢٥٠)، ((البسيط)) للواحدي (١٥/ ٢١٢)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٨١).

قيل: المرادُ بهذا أنَّ السَّماءَ تكونُ كذلك؛ لسَوادِها وانكِدارِ أنوارِها يومَ القيامةِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦).

وقيل: المرادُ: تشبيهُ السَّماءِ في انحلالِ أجزائِها بالزَّيتِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٩). وممَّن اختار أنَّ المرادَ بالمُهْلِ في الجَملةِ: مَا أُذِيب مِن النُّحاسِ والرَّصاصِ والفِضَّةِ: الشَّوكانيُّ، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: عبدُ الله بنُ مسعودٍ، والحسَنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( ٢١/ ٢١). ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢١٢).

قال السعدي: (هو الرَّصاصُ المُذابُ مِن تشَقُّقِها، وبُلوغِ الهَولِ مِنها كُلَّ مَبلَغٍ!). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦).

وقيل: المُهلُ: ما أُذيبَ مِن فِضَّةٍ ونَحوِها، فيَجيءُ له ألوانٌ وتمَيُّعٌ مُختَلِطٌ، فالسَّماءُ تصيرُ مِثلَ ذلك؛ للأهوال الَّتي تُصيبُها. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦).





# ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ١٠٠٠ ﴾.

# أي: وتكونُ الجِبالُ يَومَ القيامةِ كالصُّوفِ المصبوغ(١).

= قال ابن جرير: (يَقولُ تعالى ذِكْرُه: يومَ تكونُ السَّماءُ كالشَّيءِ المُذابِ). ((تفسير ابن جرير)) ((٢٥٦/٢٣).

وقال أيضًا بعدَ أن ذكرَ الخلافَ في تفسير المُهلِ في سورة (الكهف): (وهذه الأقوالُ وإنِ اختلَفَتْ بها ألفاظُ قائِليها، فَمُتقارِباتُ المعنَى؛ وذلك أنَّ كلَّ ما أُذيبَ مِن رَصاصِ أو ذهَبٍ أو فِضَةٍ فقد انْتَهى حَرُّه، وأنَّ ما أُوقِدَتْ عليه مِن ذلك النَّارُ حتَّى صار كدُرْدِيِّ الزَّيْتِ، فقد انْتَهى أيضًا حَرُّه... فالمُهْلُ إِذًا هو كلُّ مائِعٍ قد أُوقِدَ عليه حتَّى بَلَغ غايةَ حَرِّه، أو لم يَكُنْ مائِعًا فانْماع بالوقودِ عليه، وبَلَغ أقصَى الغاية في شِدَّةِ الحرِّ). ((تفسير ابن جرير)) (١٥٨/ ٢٥١، ٢٥١).

وقد تقدَّمَ الكلامُ عن المُهْلِ في تفسير سورةِ (الكهف) من هذا ((التفسير المحرَّر)) الآية (٢٩). (() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٥٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (م: ٢٨٨، ٢٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٢/ ١٥٩).

وممَّن ذهب إلى أنَّ العِهْنَ هو الصُّوفُ المصبوغُ: أبو عُبَيْدةَ، وابنُ فارس، والواحديُّ، والسمعاني، والراغب، والزمخشري، والقرطبي، والبقاعي، وابن عاشور. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ٣٠٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٧٧)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢١٧)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨١/ ٢٨٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٤)، ((تفسير القرطبي)).

قال السمعاني: (العِهْنُ: الصُّوفُ المصبوغُ، وشبَّهه به في ضَعفِه وَلِينِه). ((تفسير السمعاني)) ((٢/٦).

وقال ابنُ عاشور: (العِهنُ: الصُّوفُ المصبوغُ؛ قيل: المصبوغُ مُطلَقًا، وقيل: المصبوغُ ألوانًا مختَلِفةً). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٩). و يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦).

وممَّن نصَّ على تخصيصِه بالمصبوغِ ألوانًا: أبو عُبَيْدةَ، والزمخشريُّ، والبِقاعي. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ٣٠٩)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٤).

وقال الحسَنُ: كالصُّوفِ الأحمَرِ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (١٠/ ٣٧).



كما قال تعالى: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْحِبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَنْفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥]. ﴿ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمًا اللَّهِ ﴾.

# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١- قِراءةُ: ﴿ وَلا يُسْأَلُ ﴾ على معنى: لا يُسأَلُ قَريبٌ عن قريبه، أو على معنى: لا يُقالُ لَحَميم: أينَ حَميمُك؟ أي: لا يُطالَبُ قَريبٌ بأن يُحضِرَ قَريبَه؛ لأنّه لا يُقالُ لحَميم: أينَ حَميمُك في الدُّنيا أحيانًا بأن يُؤخَذَ الجارُ بالجارِ، والحَميمُ بالحَميم (١).

٢ - قراءةُ: ﴿ وَلَا يَسْئُلُ ﴾ على معنى: لا يَسألُ قَريبٌ قريبٌ عن حالِه وشأنِه (٢).
 ﴿ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمًا ﴿ إِنَّ ﴾.

أي: ولا يَسأَلُ يومَ القيامةِ قَريبٌ في غايةِ القُربِ والصَّداقةِ قَريبًا مِثْلَه عن حالِه وشأنِه؛ لشُغلِ كلِّ إنسانٍ بنَفْسِه عن غيرِه؛ لشِدَّةِ ما يَعتريه مِن الهَولِ والفَزَعِ (٣)!

<sup>=</sup> وقيل: العِهنُ هو الصُّوفُ، دونَ تقييدٍ. وممَّن اختاره: ابنُ عطيَّة، وابنُ جُزَي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤١٠).

قال ابن جُزَي: (العِهنُ هو الصُّوفُ، شبَّه الجبالَ به في انتِفاشِه وتخلخلِ أجزائِه). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٠).

وممَّن قال مِن السَّلفِ: إنَّ العِهْنَ هو الصُّوفُ: مجاهدٌ، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٥٧)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٨١).

<sup>(</sup>١) قرأ بها: أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٥٩)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٨٩)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٧٢٢).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٠).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٥٩)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٨٩)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٧٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٨٥)، ((تفسير ابن =



كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَسَآءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

وقال سبحانه: ﴿ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأَنُّ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٧].

﴿ يُبَصِّرُونَهُمْ ۚ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ يُبْصَرُونَهُمْ ﴾.

أي: يُعرَّفُ كُلُّ حميمٍ بحَميمِه حتَّى يَعرِفَه، ويَرى ما فيه مِن كَربٍ وشِدَّةٍ، ومع ذلك لا يَسأَلُ عن حالِه وشأنِه؛ لشدَّةِ انشِغالِه بنَفْسه(۱)!

﴿ يُبَصِّرُونَهُمْ يُوذُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبنِيهِ اللَّ وَصَاحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ الله .

أي: يَرغَبُ الكافِرُ في ذلك اليومِ ويتمَنَّى أن يُقبَلَ منه تقديمُ أبنائِه وزَوجتِه وإخوانِه؛ لإنقاذِ نَفْسِه مِنَ العَذاب، فيُعذَّبون عِوَضًا عنه، ويَسلَمُ هو (٢)!

كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمُرَّءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَ وَأَبِيهِ \* وَصَحِبَلِهِ وَبَنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤ - ٣٦].



<sup>=</sup> كثير)) (٨/ ٢٢٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٩ ١٥٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۷، ۲۰۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۶/ ۳۰۲)، ((تفسير الفير الفير)) (ص: ۸۸٦)، (انظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۸٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱٦٠، ۱٦١).

قال ابنُ عطيةَ: (المجرِمُ في هذه الآيةِ: الكافِرُ؛ بدليلِ شِدَّةِ الوَعيدِ، وذِكرِ لَظَى، وقد يَدخُلُ مُجرِمُ المعاصي فيما ذُكِرَ مِنَ الافتداءِ!). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٧). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٥).





# مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مَنَ بَقِيَ مِنَ الْأَقَارِبِ مُتَقَارِبِينَ فِي الرُّتِبَةِ؛ ذَكَرِ أَقْرَبَهِم، فقال: ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾، أي: عَشيرتِه الَّذين هم أقرَبُ مَن فُصِلَ عنه(١).

﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتَّوِيهِ اللَّهِ ﴾.

أي: ويَوَدُّ أَن يُقبَلَ مِنه تقديمُ عَشيرتِه الَّتي كانت في الدُّنيا تضُمُّه وتَنصُرُه وتُعينُه، فتُعذَّبُ هي عِوَضًا عنه (٢).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۸٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۹۲، ۳۹۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸٦).

قال ابنُ عاشور: (الفصيلةُ: الأقرِباءُ الأَذْنُونَ مِنَ القَبيلةِ، وهم الأقرِباءُ المفصولُ منهم، أي: المُستَخرَجُ منهم، فشَملَت الآباءَ والأمَّهات). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦١).

وقال القَلْقَشَنْدي: (قد عدَّ أهلُ اللُّغةِ طبَقاتِ الأنساب سِتَّ طبَقاتِ:

الطَّبقةُ الأولى: الشَّعبُ، بفتح العَينِ، وهو النَّسبُ الأبعَدُ؛ كعَدْنانَ مثلًا...

الطَّبقةُ الثَّانيةُ: القَبيلةُ، وهي ما انقسَمَ فيه الشَّعبُ؛ كرَبيعةَ ومُضَرَ...

الطَّبقةُ التَّالثةُ: العِمارةُ، بكسرِ العَينِ المُهمَلةِ، وهي ما انقسَم فيه أنسابُ القَبيلةِ؛ كقُرَيشٍ وكِنانةَ. وتُجمَعُ على عِماراتٍ، وعَمائرَ.

الطَّبَقةُ الرَّابِعةُ: البَطنُ، وهي ما انقسَم فيه أقسامُ العِمارةِ؛ كَبَني عبدِ مَنافٍ، وبَني مَخزومٍ. ويُجمعُ: على بُطونِ، وأَبْطُن.

الطَّبقةُ الخامِسةُ: الفَخِذُ، وهي ما انقسَم فيه أقسامُ البَطنِ؛ كبَني هاشمٍ، وبني أُميَّةَ. وتُجمعُ على: أفخاذِ.

الطَّبقةُ السَّادسةُ: الفَصيلةُ، بالصَّادِ المُهمَلةِ، وهي ما انقسَم فيه أقسامُ الفَخذِ؛ كَبَني العبَّاسِ... وبالجُملةِ فالفَخِذُ يَجمَعُ الفصائلَ، والبطنُ يجمعُ الأفخاذَ، والعِمارةُ يجمعُ البُطونَ، والقبيلةُ تَجمعُ العَمائرَ، والشَّعبُ يجمعُ القبائلَ ... وزاد بعضُهم العَشيرةَ قبْلَ الفَصيلةِ). ((قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان)) (ص: ١٤). ويُنظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: ٢٠٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٧٤).



﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿ اللَّا ﴾.

أي: ويَرغَبُ في تقديم جَميعِ مَن في الأرضِ مِن أصدقائِه وغَيرِهم، فيُعذَّبون بَدَلًا منه، وينجُو بذلك مِن عَذاب اللهِ (١).

﴿ كُلُّ أَيُّهَا لَظَىٰ ١٠٠٠﴾.

أي: لن يكونَ للمُجرِمِ ما تمَنَّاه مِنَ الافتداءِ مِن عَذابِ اللهِ، فليس يُنجِيه مِن النَّار شَيءٌ؛ إنَّها نارٌ مُتلَهِّبةٌ مُتوَقِّدةٌ شَديدةُ الحرارةِ (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ فَأَنَذَرْتُكُمُّ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ [الليل: ١٤].

﴿ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ١١٠ ﴾.

أي: تَنزِعُ تلك النَّارُ أطرافَ أبدانِ المجرِمينِ -كاليَدينِ والرِّجْلينِ-، وجِلدةَ

= وقال الشنقيطي: (ولم يُذكَرْ مِن هذه السِّتِّ في القرآنِ إِلَّا ثلاثٌ: الشُّعوبُ والقَباثلُ...، والفَصيلةُ في «المَعارج»، في قولِه: ﴿ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ ﴾). ((أضواء البيان)) (٧/ ٤١٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٢)، ((تفسير القرطبي)) ((). ٢٨٦/١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨).

قال الزمخشري: (﴿ ثُمُّ ﴾ لاستبعادِ الإنجاءِ، يعني: تمنَّى لو كان هؤلاء جميعًا تحتَ يَدِه، وبَذَلَهم في فِداءِ نَفْسِه، ثمَّ يُنجِيه ذلك، وهَيْهاتَ أن يُنْجِيَه!). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢١٠). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن ٢٢٥)، ((تفسير البقاعي (٢٠/ ٣٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٦١).

قال الواحدي: (لَظَي: مِن أسماءِ النَّارِ، ومَعناها في اللَّغةِ: اللَّهَبُ الخالِصُ). ((الوسيط)) (٤/ ٣٥٢). ويُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (١٤/ ٢٨٤).

وقال الشوكاني: (﴿ كُلّاً ﴾ يأتي بمعنى: «حقًا»، وبمعنى: «لا»، مع تضَمُّنِها لمعنى الزَّجْرِ والرَّدْعِ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٤٧). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ١٨٨).





#### رُؤوسِهم(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۱ / ۲۲۱)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٥).

قال ابنُ القيِّم: (في الآية تفسيرانِ مَشهورانِ؛ أَحَدُهما: أَنَّ الشَّوى: الأطرافُ الَّتي ليست مَقاتِلَ؛ كاليَدينِ، والرِّجْلَينِ، تَنزِعُها عن أماكِنِها... التَّفسيرُ الثَّاني: أَنَّ الشَّوى جمعُ شَواةٍ، وهي جِلدةُ الرَّأس وفَروتُه). ((بدائع الفوائد)) (٣/ ١١٤، ١١٥).

وممَّنَ ذهب إلى المعنى الأوَّلِ -أنَّ الشَّوى: الأطرافُ الَّتي ليست مَقاتِلَ؛ كاليدَينِ والرِّجلَينِ-: الراغب، والبَغَويُّ، والجازن، وابن جُزَي. يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: (٧٤)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٣)، ((تفسير ابن جزي)) (٤/ ١٤١).

قال السَّمْعانيُّ: (الأَكثَرونَ أَنَّ الشَّوى هو الأطرافُ؛ مِثلُ اليَدينِ، والرِّجلَينِ، وغَيرِ ذلك). ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤٧).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلفِ: أبو صالحٍ، ومجاهِدٌ في رواية عنه، وابنُ زَيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٥)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٨٢).

وممَّن ذهب إلى المعنى الثَّاني: ابنُ قُتيْبةَ، والغَزْنَوي، والقرطبي، والبقاعي. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٦)، ((باهر البرهان)) للغزنوي (٣/ ١٥٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ / ٢٨٨)، ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي (ص: ٨٣٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣٩/ ٢٩٨).

وممَّن قال بنحو هذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسِ في رواية عنه، ومجاهدٌ في رواية عنه، وسعيدُ ابنُ جُبَيرٍ، وقُرَّةُ بنُ خالدٍ، والكلبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جريرٌ)) (٢٦٢ / ٢٦٢)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٣)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٨٢).

قال البقاعي: (﴿ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ أي: هي شديدةُ النَّزعِ لجُلودِ الرُّؤوسِ، بليغَتُه، فما الظَّنُ بغيرِه مِن الجِلدِ؟! وقال في القاموس: الشَّوى: اليَدانِ والرِّجلانِ والأطرافُ، وقِحْفُ الرَّأسِ وما كان غيرَ مَقْتَلِ. انتهى. وقيل: والجِلدُ كُلُّه واللَّحمُ. تَنزِعُ ذلك، ثمَّ يعودُ كما كان في الحالِ). ((نظم الدرر)) (٧٠/ ٣٩٨، ٣٩٨).

وقال ابن جرير جامعًا بيْن القولَينِ: (تَنْزِعُ جِلدةَ الرَّأْسِ، وأطرافَ البدنِ). ((تفسير ابن جرير)) = (٢٦١/٢٣).



# ﴿ تَدُّعُواْ مَنْ أَدْبَرُ وَتُولِّنَى ١٧٠٠ ﴾.

أي: تدعو تلك النَّارُ إليها كلَّ مَنْ أَدْبرَ في الدُّنيا عن الحَقِّ، وتولَّى عنه إلى الباطِل (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ فَاإِن تَوَلَيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَكُغُ الْمُيِينُ ﴾ [التغابن: ١٢].

وقال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣].

﴿ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ١٨ ﴾.

أي: وجمَعَ الأموالَ فكَنَزَها، ومَنَع حَقَّ اللهِ فيها، فلم يُنفِقْ منها فيما أمَرَه (٢).

كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيهِ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوك بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ ۚ هَنذَا مَا كَنَتُمُ لِإَنفُسِكُمُ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ

<sup>=</sup> وقال العُلَيميُّ: (وهي جِلدةُ الرَّأسِ وما ليست مَقتَلًا، كالأطرافِ، تَلخيصُه: تَقتلِعُ النَّارُ منهم كلَّ عُضْو غير مَقتَل، ثمَّ يَعودُ هكذا أَبدًا). ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٥٩).

وقال قَتادةُ: ﴿ نَزَاعَةً لِلشَّوَىٰ ﴾ أي: نَزَّاعةً لهامَتِه، ومَكارِمِ خَلقِه وأطرافِه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٣/٢٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٢ / ٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢٨٩ / ٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٥).

قال ابنُ كثير: (أي: تَدعو النَّارُ إليها أبناءَها الَّذين خلَقَهم اللهُ لها، وقدَّرَ لهم أنَّهم في الدَّارِ الدُّنيا يَعمَلُونَ عمَلَها، فتَدْعوهم يومَ القيامةِ بلسانٍ طَلْقِ ذَلْقِ، ثمَّ تَلتَقطُهم مِن بيْنِ أهلِ المحشَرِ، كما يلتَقِطُ الطَّيرُ الحَبَّ). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۵)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٣)، ((تفسير الزمخشري)) ((٢) ١١٤)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٢٥)، ((تفسير السعدي)) (٨/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٥).





تَكَنِزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤، ٣٥].

وقال سبحانه: ﴿ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَدُهُ, \* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخْلَدُهُ, \* كَلَّ لَيُنْبُذُنَّ فِي ٱلْخُطُمَةِ ﴾ [الهمزة: ٢ - ٤].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ \* وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْحِهْنِ ﴾ إذا كان هذا القَلَقُ والانزعاجُ لهذه الأجرامِ الكبيرةِ الشَّديدةِ، فما ظَنُّك بالعبدِ الضَّعيفِ الَّذي قد أثقَلَ ظَهْرَه بالذُّنوبِ والأوزارِ؟ أليس حقيقًا أن ينخَلِعَ قَلبُه، ويَنزَعِجَ لُبُّه، ويَذهَلَ عن كلِّ أَحَدِ (١٠)؟!

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ﴾؛ لأنَّه قد كُشِفَ لهم أنَّه لا تُغْني نَفْسُ عن نفْسٍ شيئًا، وأنَّه قد تقطَّعَت الأسباب، وتلاشت الأنساب، لَمَّا كَشَف الابتلاءُ عن أنَّه لا عِزَّ إلَّا بالتّقوى (٢)!

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾ فيه إشارةٌ إلى حُبِّ الدُّنيا؛ ف (جَمَع) إشارةٌ إلى الحِرص، و (أوعى) إشارةٌ إلى الأمَلِ، ولا شَكَّ أَنَّ مَجامِعَ آفاتِ الدِّينِ ليست إلَّا هذه (٣)!

# الغُوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - لم يُخبِرِ اللهُ تعالى أنَّ العالَمَ في يومِ القيامةِ يُعْدَمُ ويَفْنَى بحيثُ لا يبقَى شَيءٌ، بل أخبَر باستحالةِ العالَمِ؛ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ \* وَتَكُونُ ٱلجِّبَالُ كَٱلْمِ فِي وَاللَّهُ عَلَى الْمَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُوا لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُونُ وَاللَّهَمَوَتُ وَاللَّهَمَوَتُ وَبَرَزُوا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ مَا لَكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٤٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٦).



الْوَحِدِ الْقَهَّادِ ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتَ وَرُدَةً كَالْدِهَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا \* وَبُسَّتِ الْجِبَالُ كَالْدِهَانِ ﴾ [الرحمن: ٣٧]، وقال تعالى: ﴿ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا \* وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا \* فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنٰبَثًا \* وَكُنتُمُ أَزُونَجًا ثَلَاثَةً ﴾ [الواقعة: ٤ - ٧]، وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ النّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهَنِ الْمَنفُوشِ ﴾ [القارعة: ٤ - ٥]، وأمثال هذه النّصوصِ الَّتِي تُبيّنُ الاستحالة والتَّغَيُّر على السَّمُواتِ والأرضِ والجِبالِ، وأنَّها تستحيلُ أنواعًا مِنَ الاستحالةِ؛ لتعَدُّدِ الأوقاتِ (١). وذلك بِناءً على القولِ بأنَّ التَّبديلَ للسَّمُواتِ والأرضِ تبديلُ صِفاتٍ الأوقاتِ (١). وذلك بِناءً على القولِ بأنَّ التَّبديلَ للسَّمُواتِ والأرضِ تبديلُ صِفاتٍ الأَوقاتِ (١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ عَوَا الله تعالى: ﴿ يَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ عَلَيْهِ بَدَا جَلَّ ثناؤُه بذِكرِ البَنينَ، ثمَّ الصَّاحِبةِ، ثمَّ الأخ؛ إعلامًا منه عِبادَه أنَّ الكافِرَ مِن عَظيمِ ما يَنزِلُ به يومَئِذٍ مِنَ البَلاءِ يَفْتَدي نَفْسَه -لو و جَدَ إلى ذلك سبيلًا - بأحبِّ النَّاس إليه (٢)!

٣- قولُه تعالى: ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ ... ﴾ الآياتِ: فيه أَنَّ غيرَ المجرمِ لا يَوَدُّ ذلك؛ لأنَّه قد افتدى في الدُّنيا مِن عذابِ يومئذِ بالتَّقوَى والإيمانِ، وإنَّمَا هو في هذا اليومِ لا يَحزُنُه الفزعُ الأكبرُ، ويُؤمِّلُ اجتماعَه بمَن صلَح مِن آبائِه وأبنائِه وأحبابه في جنَّاتِ النَّعيم (٣).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآ ا كَاللَّهُ لِ \* وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ﴾

- قولُه: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْمُهُلِ ﴾ يَجوزُ أَنْ يَتعلَّقَ بِ ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ ﴾؛ قُدِّمَ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المواهب الربانية من الآيات القرآنية)) للسعدي (ص: ١٥).



للاهتِمامِ بذِكرِ اليَومِ، فيكونَ قولُه: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْهُلِ ﴾ ابتِداءَ كَلامٍ، والجُملةُ المَجعولةُ مَبدأً كَلامٍ تُجعَلُ بدَلَ اشتِمالٍ مِن جُملةِ ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمً عَيْمُ مَعِيمًا ﴾، ويَجوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بفِعل ﴿ تَعْرُجُ ﴾ (١).

- وفي قولِه: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَالْهُلِ ﴾ تشبيه مُرسَلُ (٢)، ووَجْهُ الشَّبهِ التَّلوُّنُ، والمعْنى: تَشبيهُ السَّماءِ في انْحلالِ أَجْزائِها بالزَّيتِ، أو كالفِضَّةِ المُذابةِ في تَلوُّنِها بالزَّيتِ، أو كالفِضَّةِ المُذابةِ في تَلوُّنِها (٣). وذلك على أحدِ الأقوالِ.

- وكذلك في قوله: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالَعِهْنِ ﴾ تشبيه مُرسَلٌ، ووَجْهُ الشَّبَهِ تَفرُّ قُ أَجزاءِ الصُّوفِ المَصبوغِ أَلُوانًا، فإيثارُ العِهنِ بالذِّكرِ لإكمالِ المُشابَهةِ؛ لأنَّ الجِبالَ ذاتُ أَلُوانٍ؛ فمنها جُدَدٌ بيضٌ، وحُمْرٌ مُختلِفٌ ألوانُها، وغَرابيبُ سُودٌ، فإذا بُسَّت وطُيِّرت في الجوِّ؛ أشْبَهَت العِهنَ المَنفوشَ إذا طيَّرَتُه الرِّيحُ (٤٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۵۹). \* مدين ع

ويُنظر ما تقدَّم: (ص: ١٥٤).

(۲) التَّشبيهُ: هو إلحاقُ شَيءٍ بذي وصْف في وَصْفِه. وقيل: هو إثباتُ حُكمٍ مِن أحكامٍ المُشبَّهِ به للمُشبَّهِ. ويَنقسِمُ التَّشبيهُ عِدَّةَ تَقسيماتٍ باعتباراتٍ عِدَّةٍ؛ فمنه: التَّشبيهُ البليغُ: وهو ما كانتْ أداةُ التَّشبيهِ فيه مَحذوفةً. ويَنقسِمُ التَّشبيهُ باعتبارِ آخَرَ إلى مُؤكَّدٍ: وهو ما حُذِفتْ فيه الأداةُ، نحو: ﴿ وَهِي مَكُورُ مَرَ السَّحابِ. ومُرْسَلٍ: وهو ما لم تُحذَفْ فيه الأداةُ. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٣٣٢ وما بعدها)، ((البرهان)) للزركشي الأداةُ. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي السيوطي (٣/ ١٤٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) للدرويش (١٦/ ٢١)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ١٦١).

- (٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١١).
- (٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠٩/ ٢٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧ / ٢٩٩)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١١).



٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا \* يُبَصَّرُونَهُمَّ يَودُ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ
 يَوْمِيدِ بِبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ - وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُغْوِيهِ \* وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ \*

- قولُه: ﴿ وَلاَ يَمْ عَلَ حَمِيمًا ﴾، أي: لشِدَّةِ ما يَعْتري النَّاسَ مِن الهَولِ، فمِن شِدَّةِ ذلك أَنْ يَرى الحميمُ حَميمَه في كَرْبٍ وعَناءٍ، فلا يَتفرَّغَ لسُؤالِه عن حالِه؛ لأنَّه في شاغلِ عنه، فحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ يَمْعَلُ ﴾؛ لظُهورِه مِن المَقامِ ومِن قولِه: ﴿ يُمَعَرُونَهُمْ ﴾، أي: يُبصَّرُ الأَخِلَّاءُ أحوالَ أَخِلَائِهم مِن الكَرْبِ، فلا يَسأَلُ حَميمٌ حَميمٌ حَميمًا (۱).

- و ﴿ حَمِيمُ حَمِيمًا ﴾ نَكِرتانِ في سِياقِ النَّفيِ؛ فيَعُمَّانِ، ولذلك جُمِعَ الضَّميرُ في ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ (٢).

- قيل: مَوقعُ قولِه: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ مَوقعُ الاستئنافِ البيانيِّ؛ لدفْعِ احتمالِ أَنْ يَقَعَ في نفْسِ السَّامِعِ أَنَّ الأَحِمَّاءَ لا يَرى بَعضُهم بعضًا يَومَئذ؛ لأَنَّ كلَّ أحد في شاغلٍ، فأُجِيبَ بأنَّهم يُكشَفُ لهم عنهم ليرَوا ما هم فيه مِن العذابِ، فيزْدادوا عذابًا فوقَ العذابِ. ويجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ يُبَصِّرُونَهُمْ ﴾ صِفةً، أي: حَميمًا مُبصَّرين مُعرَّفين إيَّاهم، وقيل غير ذلك (٣).

- قولُه: ﴿ يُبَصِّرُونَهُم هُ مُضارِعُ (بَصَّرَه بالأمرِ)؛ إذا جَعَلَه مُبصِرًا له، أي: ناظرًا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢١٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٦٠)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٠٩، ٦٠٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٦٠ / ٢٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩٠)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٢١/ ٢١٢).



فأَصْلُه: يُبصَّرون بهم، فوَقَعَ فيه حذْفُ الجارِّ، وتَعديةُ الفعل(١).

- قولُه: ﴿ يَوَدُّ الْمُخْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ ﴾ حالٌ مِن أَحَدِ الضَّميرينِ ؛ المرفوعِ أو المنصوبِ مِن ﴿ يُبَصَّرُونَهُم ۚ ﴾، أو استئنافٌ يدُلُّ على أنَّ اشتغالَ كلِّ مُجرِم بنفْسِه بحيثُ يَتمنَّى أنْ يَفتدِيَ بأقرَبِ النَّاسِ إليه، وأعْلَقِهم بقَلْبِه، فَضلًا أنْ يَهتَمَّ بحالِه ويَسأَلَ عنها (٢).

- والتّنوينُ في قوله: ﴿ يُومِينِ ﴿ عُوضٌ عن جُمَلٍ مَحذوفة ، والتّقديرُ: يوم إذ تكونُ السّماءُ كالمُهلِ ، وتكونُ الجبالُ كالعِهنِ ، ولا يَسأَلُ حَميمٌ حَميمًا ("). ف ﴿ يُومِينِ ﴾ هو ﴿ يَومَ تَكُونُ السّمَاءُ كَالْهُلِ ﴾ فإنْ كان قولُه: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ السّمَاءُ ﴾ مُتعلّقًا بـ ﴿ يَوَمُ تَكُونُ السّمَاءُ ﴾ وإنْ مُتعلّقًا بـ ﴿ يَوَمُ تَكُونُ السّمَاءُ كَالْهُلِ ﴾ ، وإنْ كان مُتعلّقًا بقولِه: ﴿ يَعَرُجُ الْمَلَيمِكَةُ ﴾ [المعارج: ٤] ، فقولُه: ﴿ يَوَمُ بِذِ ﴾ إفادةٌ لكونِ ذلك اليوم هو يَومَ يَودُ المجرِمُ لو يَفْتدي مِن العذابِ بمَن ذُكِرَ بعْدَه (ن).

- والفَصيلةُ: الأقرباءُ الأدْنون مِن القَبيلةِ، وهم الأقرباءُ المَفصولُ منهم، أي: المُستخرَجُ منهم؛ فشَمِلَتِ الآباءَ والأُمَّهاتِ؛ فالفصيلةُ دلَّت على الآباءِ باللَّفظِ، وتُستفادُ الأُمَّهاتُ بدَلالةِ لَحنِ الخِطابِ(٥). وقيل: الفصيلةُ هي أُمُّه، ويُفهَمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٥) لحنُ الخِطابِ: هو أن يكونَ المَسكوتُ عنه موافِقًا للمَنطوقِ في الحُكمِ، ويُسمَّى أيضًا: فَحْوى الخِطابِ، وإن كان مساويًا الخِطابِ. وقيل: إنْ كان أَوْلى بالحُكمِ مِن المنطوقِ به فيُسمَّى فَحْوى الخِطابِ، وإن كان مساويًا فيُسمَّى لحنَ الخطابِ. وقيلَ غيرُ ذلك. يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: ٥٣)، ((نفائس الأصول)) للقرافي (٢/ ٦٤١)، ((المختصر في أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: ١٣٢)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (٢/ ٣٧).



منها الأبُ بطريقِ لحْنِ الخِطابِ؛ فيكونُ قدِ استَوفى ذِكرَ أَقرَبِ القَرابةِ بالصَّراحةِ والمَفهوم(١٠).

- وقد رُتِّبَت الأقرِباءُ على حسَبِ شِدَّةِ المَيلِ الطَّبيعيِ في العُرْفِ الغالبِ؛ لأنَّ المَيلَ الطَّبيعيَ يَنشَأُ عن المُلازَمةِ وكَثرةِ المُخالَطةِ، ولم يُذكرِ الأَبُوانِ لدُخولِهما في الفصيلةِ؛ قَصْدًا للإيجاز(٢).

فلمّا ذكر ألصقَ النَّاسِ بالفؤادِ، وأعزَّ مَن يلزمُه نصرُه والذَّبُ عنه؛ أتبعَه ما يليه في الرُّتبة والمودّة، وما الافتداءُ به -لا سيّما عندَ العرب- مِن أقبحِ العارِ، فقال: ﴿وَصَنْحِبَتِهِ ﴾، ولَمَّا ذَكَر الصَّاحِبة لِما لها مِن تمامِ الوُصْلة؛ أَتْبَعَها الشّقيقَ اللّذي لا يَلزَمُ مِنَ الذّبِ عنه ما يلزَمُ مِنَ الذّبِ عن الحريم، ورُبّما كان مُباينًا، ولما كان مَن بقي مِن الأقاربِ بعدَ ذلك متقاربينَ في الرُّتبة؛ ذكر أقربَهم، فقال: ﴿ وَمَن فِي ٱلرُّتبة ؛ ذكر أقربَهم، فقال: ﴿ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (٣).

- وفي قوله: ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ النَّياقُ للافتداء، بداً بأعَزِّهم وَفَصِيلَتِهِ النِّياقُ للافتداء، بداً بأعَزِّهم في ذلك، بخلاف ما في سُورة (عَبَسَ)، فقال: ﴿ بِبَنِيهِ ﴾؛ لشِدَّةِ ما يَرى. ولَمَّا كانت هذه الآيةُ في الفِديةِ، قدَّمَ الأبعَدَ عن ذلك فالأبعَد مِن جِهةِ النَّفعِ والمَعرَّةِ. ولَمَّا كانتُ هذه الآيةُ سُورة (عَبَسَ) في الفِرارِ والنَّفرةِ، قدَّمَ الألْصَقَ فالألْصَقَ فالألْصَقَ، والأعلَق في الأُنسِ فالأعلَقَ (٤٠٠).

- والإيواءُ: الضَّمُّ والانحيازُ، و﴿ ٱلَّتِي تُعْوِيدِ ﴾: إنْ كانت القبيلةَ، فالإيواءُ عُبِّر به

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٣٩٦، ٣٩٧).

عن الحِماية والنَّصرِ، أي: ومع ذلك يَفْتدي بها؛ لعِلمِه بأنَّها لا تُغْني عنه شيئًا يَومَئذٍ، وإنْ كانت الأُمَّ فالإيواءُ باعتبارِ الماضي، وصِيغةُ المُضارِعِ لاستِحضارِ الحالةِ، أي: يَودُّ لو يَفْتدي بأُمِّه مع شِدَّةِ تَعلُّقِ نَفْسِه بها؛ إذ كانت تُؤويه، فإيثارُ لَفظِ (فَصِيلَتِه) و فِعلِ ﴿ تُؤيدِ ﴾ هنا مِن إيجازِ القرآنِ وإعجازِه؛ ليَشملَ هذه المعاني (۱).

- قولُه: ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾، أي: ومَن له في الأرضِ ممَّا يَعِزُّ عليه مِن أَخِلَّاءَ، وقرابةٍ، ونَفائسِ الأُموالِ، ممَّا شأْنُ النَّاسِ الشُّحُّ ببَذْلِه، والرَّغبةُ في استبقائِه، و(مَن) المَوصولةُ لتَغليبِ العاقلِ على غَيرِه؛ لأنَّ منهم الأخِلَّاءَ (٢).

- وحرْفُ (ثُمَّ) في قولِه: ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴾ للتَّراخي الرُّتبيِّ، أي: يَودُّ بَذْلَ ذلك، وأنْ يُنجِيه الفِداءُ مِن العذابِ، فالإنجاءُ مِن العذابِ هو الأهمُّ عندَ المُجرِم في ودادته (٣). وقيل: (ثُمَّ) تُفيدُ استبعادَ الإنجاءِ لشِدَّةِ الهَولِ، يعنى: تَمنَّى لو كان هؤلاء جميعًا تحتَ يَدِه وبَذَلَهم في فِداءِ نفْسِه، ثمَّ يُنجِيه ذلك، وهَهاتَ (٤)!

- والمَعطوفُ بـ (ثُمَّ) هو المُسبَّبُ عن الودادة، فلذلك كان الظاهرُ أَنْ يُعطَفَ بِالفَاءِ، وهو الأكثرُ في مِثلِه، كقولِه تعالى: ﴿ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءَ ﴾ [النساء: ٨٩]، وقولِه: ﴿ وَدُّواْ لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴾ [القلم: ٩]، فعُدِلَ عن عطْفِه بالفاءِ هنا إلى عطْفِه بـ (ثُمَّ)؛ للدَّلالةِ على شِدَّةِ اهتمام المُجرِم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦١، ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١٢).



بالنَّجاةِ بأيَّةِ وَسيلةٍ(١).

- و مُتعلَّقُ ﴿ يُنجِيهِ ﴾ مَحذوفٌ، يذُلُّ عليه قولُه: ﴿ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِنْ ﴾ (٢).

٣ - قولُه تعالَى: ﴿ كَلَّا أَإِنَّهَا لَظَىٰ \* نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ \* تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ \* وَجَمَعَ فَأَوْعَنَ ﴾

- قولُه: ﴿ كُلّا ﴾ حرْفُ رَدْعٍ وإبطالٍ لكلامٍ سابقٍ، ولا يَخْلو مِن أَنْ يُذكرَ بعْدَه كَلامٌ، وهو هنا لإبطالِ ما يُخامِرُ نُفوسَ المُجرِمِ مِن الوِدادةِ، وتَصريحٌ بامتناع إنجاءِ الافتداءِ، نُزِّلَ مَنزِلةَ الكلامِ؛ لأَنَّ اللهَ مطَّلِعٌ عليه، أو لإبطالِ ما يَتفوَّهُ به مَن تَمنَّى ذلك؛ قال تعالَى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنِي كُنتُ ثُرَابًا ﴾ (٣) [النبأ: ٤٠].

- وجُملةُ ﴿إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾ استئنافٌ بَيانيٌّ ناشئٌ عمَّا أفادَهُ حرْفُ (كلًّا) مِن الإبطالِ(١٠).

- قولُه: ﴿إِنَّهَا لَظَىٰ ﴾ الضَّميرُ للنَّارِ، ولم يَجْرِ لها ذِكرٌ؛ لأنَّ ذِكرَ العذابِ دلَّ عليها، أو مُبهَمُ يُفسِّرُه ﴿ لَظَىٰ ﴾(٥).

- والمَقصودُ التَّعريضُ بأنَّ النَّارَ أُعِدَّت له، أي: أنَّها تُحرِقُك وتَنزِعُ شَواكَ، وقدْ صُرِّحَ بما وَقَعَ التَّعريضُ به في قوله: ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرَ وَتَوَلَّى \* وَجَمَعَ فَأَوْعَى ﴾ [المعارج: ١٧، ١٨]، أي: تَدْعُوك يا مَن أَدْبَرَ عن دَعُوةِ التَّوحيدِ، وتَولَّى عنها، ولم يَعبَأْ إلَّا بجمْعِ المالِ. وحرْفُ (إنَّ) إمَّا للتَّوكيدِ مُتُوجِّهًا إلى المعْنى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٣/ ٢٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧٤ / ١٦٢)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢١٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣١، ٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٩١).



التَّعريضيِّ، وإمَّا لمُجرَّدِ الاهتمامِ بالجُملةِ الَّتي بعْدَه؛ لأنَّ الجُمَلَ المُفتتَحةَ بضَمير الشَّأنِ مِن الأخبار المُهتَمِّ بها(١).

- والنَّزَّاعةُ: مُبالَغةٌ في النَّزع، وهو الفصْلُ والقطْعُ (٢).
- قولُه: ﴿ نَزَاعَةً ﴾ قُرِئَ ﴿ نَزَّاعَةٌ ﴾ بالرَّفعِ على التَّهويلِ، أي: هي نَزَّاعةٌ، وقُرِئَ بالنَّصبِ (٣) على الحالِ المُؤكِّدةِ، أو المُتنقِّلةِ على أنَّ ﴿ لَظَىٰ ﴾ بمعنى مُتلظِّية، أو على الاختِصاص للتَّهويل (٤).
- والشَّوى: اسمُ جمْعِ شَوَاةٍ، وهي العضْوُ غيرُ الرَّأْسِ، مِثلُ اليدِ والرِّجْلِ؛ فالجمْعُ باعتبارِ ما لكلِّ أحدٍ مِن شَوى. وقيل: الشَّوَاةُ: جِلدةُ الرَّأْسِ، فالجمْعُ باعتبار كَثرةِ النَّاس<sup>(٥)</sup>.
- والإدبارُ: ترْكُ شَيءٍ في جِهةِ الوَراءِ؛ لأنَّ الدُّبُرَ هو الظَّهرُ، فأَدْبَر: جَعَل شيئًا وَراءَه بألَّا يُعرِّجَ عليه أَصْلًا، أو بأنْ يُقبِلَ عليه ثمَّ يُفارِقَه. والتَّولِّي: الإدبارُ عن شيءٍ والبُعدُ عنه، وأصْلُه مُشتَقُّ مِن الوَلايةِ، وهي المُلازَمةِ، ثمَّ قالوا: ولَّى عنه، أرادوا: اتَّخذ غيرَه وليَّا، أي: تركَ وَلايتَه إلى ولايةِ غيرِه، ففي التَّولِّي معنى إيثارِ غير المُتولَّى عنه؛ ولذلك يكونُ بيْن التَّولِّي والإدبارِ فرْقُ، وباعتبارِ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ حفص ﴿ نَزَّاعَةً ﴾ بالنَّصبِ، وقرأ الباقونَ بالرَّفعِ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧٤، ٢٧٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٣)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١٢، ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٤).



الفرْقِ عُطِفَ ﴿ وَتُولَٰكَ ﴾ على ﴿ أَدْبَرَ ﴾ أي: تَدْعو مَن تركَ الحقّ، وتولّى عنه إلى الباطلِ. وهذه دَقيقةٌ مِن إعجازِ القُرآنِ؛ بأنْ يكونَ الإدبارُ إِذْبارَ غَيرِ تَوَلّ، أي: إدبارًا مِن أوَّلِ وَهْلَةٍ، ويكونَ التَّولِّي مُرادًا به الإعراضُ بعْدَ مُلابَسةٍ؛ ولذلك يكونُ الإدبارُ مُعبَّرًا به عن عدَم قَبولِ القُرآنِ، ونفْي استماع دَعوة الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو حالُ الَّذين قال اللهُ فيهم: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ اللهُ فيهم: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ فيهم عَن الإعراضِ كَفَرُوا لاَ شَمْعُوا لِمَذَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَقَالَ اللهُ عَن الإعراضِ عن القُرآنِ بعْدَ سَماعِه، وللنُّفورِ عن دَعوةِ الرَّسولِ، كما قال تعالَى: ﴿ وَإِذَا عَن اللَّهُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

- يجوزُ أن يكونَ متعلَّقُ ﴿ أَذَبَرَ وَتَوَلَّلَ ﴾ متحدًا يَتنازَعُه كِلا الفِعلَينِ، ويُقدَّرُ بنحوِ: عن الحقِّ؛ إذ العِبرةُ باختلافِ معنَيي الفِعلَينِ، وإن كان متعلَّقُهما متَّحدًا. ويجوزُ أن يُقدَّرَ لكلِّ فعل متعلَّقُ هو أشدُّ مُناسَبةً لمعناه، فقيل: أدبَر عن الحقِّ، وهو الإيمانُ مِن أصلِه، عن الحقِّ، وتولَّى عن الطَّاعةِ، أي: لم يَقبَلِ الحقَّ، وهو الإيمانُ مِن أصلِه، وأعرَض عن طاعةِ الرَّسولِ بعدَ سماعِ دعوتِه. وقيل عكسه: أدبَر عن طاعةِ السَّه، وتولَّى عن كتاب الله (٢).

- والجمْعُ والإيعاءُ في قولِه: ﴿ وَجَمْعَ فَأَوْعَى ﴾ مُرتَّبٌ ثانِيهما على أوَّلِهما، فيدُلُّ تَرتُّبُ الثَّاني على الأوَّلِ أنَّ مَفعولَ (جَمَعَ) المحذوفَ هو شَيءٌ ممَّا يُوعَى، أي:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





يُجعَلُ في وِعاءٍ(١).

- وقيل: ﴿ وَجَمْعَ فَأَوْعَى ﴾، أي: كان جَموعًا للخبيثِ، فَيُقدَّرُ لـ (جَمَعَ) مَفعولٌ يدُلُّ عليه السِّياقُ، أي: وزادَ على إدبارِه وتَولِّيه أَنَّه جَمَع الخبائث، وعليه يكونُ ﴿ فَأَوْعَى ﴾ مُعبَّرًا به عن مُلازَمتِه ما فيه مِن خِصالِ الخبائثِ واستِمرارِه عليها، فكأنَّها مُختزَنةٌ لا يُفرِّطُ فيها(٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (١٩-٢٥)

﴿ ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَا ٱلْمُصَلِينَ ﴿ وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَا ٱلْمُصَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ هَلُوعًا ﴾: أي: شَديدَ الحِرصِ، قَليلَ الصَّبرِ، والهَلَعُ: جَزَعٌ واضطِرابٌ يَعتَري الإنسانَ عِندَ المَخاوِفِ وعندَ المَطامِع، وأصلُ (هلع): يدُلُّ على سُرعةٍ وحِدَّةٍ (١٠).

﴿ جَزُوعًا ﴾: أي: كثيرَ الجَزَعِ، والجَزَعُ: نَقيضُ الصَّبرِ، وهو انقِطاعُ القُوَّةِ عن حَملِ ما نزَلَ، وأصلُ (جزع): يدُلُّ على انقِطاعٍ (٢).

﴿ بِيَوْمِ ٱللِّينِ ﴾: أي: يومِ الجزاءِ والحسابِ، وهو يومُ القيامةِ، يُقالُ: دِنْتُه بما صَنَع، أي: جازيتُه، وأصلُ (دين) جِنْسُ مِن الانْقِيادِ، والذُّلِّ (٣).

﴿ مُّشْفِقُونَ ﴾: أي: خائِفونَ حَذِرونَ، وأصلُ (شفق): يدُلُّ على رِقَةٍ في الشَّيءِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٢٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٥٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٨)، ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (١/ ٢٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣١٩)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٥٦٦)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/ ٢٥٣)، ((غريب =



﴿ اَلْعَادُونَ ﴾: أي: المُعْتَدونَ المُجاوِزونَ ما أَحَلَّ اللهُ لهم إلى ما حَرَّمَ عليهم، وأصلُ (عدو): يدُلُّ على تَجاوُزٍ في الشَّيءِ وتقَدُّمٍ لِما ينبغي أن يُقتَصَرَ عليه (١). مُشكلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَ لُوعًا ﴿إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُّ جَرُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ وقوله تعالى: ﴿جَرُوعًا ﴾ و ﴿مَنُوعًا ﴾ في نصبهما وَجهانِ ؛ أحدُهما: أنَّهما منصوبانِ على الحالِ مِنَ الضَّميرِ في ﴿ هَ لُوعًا ﴾ ، وهو العامِلُ فيهما، والتَّقديرُ: هَلُوعًا حالَ كونه جَزُ وعًا وقتَ مسِّ الشَّرِ، ومَنوعًا وقتَ مسِّ الخيرِ. والظَّرفانِ مَعمولانِ لهاتَيْنِ الحَالَيْنِ. الثَّاني: أَنْ يَكُونا خبَرَينِ لـ «كان» أو «صار» مُضمَرةً، أي: إذا مَسَّه الشَّرُ كان أو صار مَنوعًا وقاً .

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مُبيِّنًا طبائِعَ النَّفْسِ البشريَّةِ، وما جُبِلت عليه: إنَّ الإنسانَ طُبِعَ على شدَّةِ الحِرصِ؛ إذا أصابه بلاءٌ جَزِعَ ولم يَصبِرْ، وإذا أصابه الخَيرُ بَخِلَ بمالِه، ومَنعَه عن المحتاجينَ، إلَّا المصَلِّينَ؛ فهم صابِرونَ في الضَّرَّاءِ، شاكِرونَ في السَّرَّاءِ.

ثمَّ يَصِفُ الله تعالى هؤ لاء المصلِّينَ -الَّذين اسْتَثناهم- ببعضِ الصِّفاتِ، فيقولُ:

<sup>=</sup> القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ( $\pi$ / ١٩٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:  $\pi$ 7)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص:  $\pi$ 8)، ((الكليات)) للكفوي (ص:  $\pi$ 9).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٠/ ١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٦٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ١٢٤٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١٠) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (١٠/ ٩٥). ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٧٠)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٩/ ٨٣).



أولئك المصَلُّونَ هم الَّذين يُواظِبونَ على أداءِ صَلَواتِهم.

والَّذين في أموالِهم نَصيبٌ معلومٌ للسَّائِلِ، والمتعفِّفِ الَّذي لا يَسألُ.

والَّذين يُصَدِّقونَ بمَجيءِ يومِ الحِسابِ والجَزاءِ.

والَّذين هم مِن عَذابِ رَبِّهم وَجِلُونَ حَذِرونَ؛ إنَّ عذابَ اللهِ غيرُ مأمونٍ لأحدٍ.

والَّذين هم صائِنونَ لِفُروجِهم ممَّا حرَّمه اللهُ تعالى، إلَّا مِن زَوجاتِهم أو مِن إمائِهم اللَّاتي يَملِكونَهنَّ؛ فإنَّهم لا يُلامُونَ على وَطْئِهنَّ على الوَّجهِ المَشروعِ، فمَنِ التَّمَس التَّمَتُّعَ بفَرْجِه فيما سِوى زَوجتِه وأمَتِه، فأولئك هم المُعتَدونَ حُدودَ اللهِ، المُجاوزونَ ما أحلَّه لهم إلى ما حرَّمَه عليهم.

والَّذين هم لِأَماناتِهم ولعُهودِهم مع اللهِ وعِبادِه: مُراعونَ قائِمونَ بحِفظِها.

والَّذين هم قائِمونَ بأداءِ الشَّهادةِ المطلوبةِ منهم دونَ تبديل أو كِتمانٍ.

والَّذين هم يُحافِظونَ على أداءِ صَلاتِهم وإقامتِها؛ أولئِك المتَّصِفونَ بتلك الصِّفاتِ في جنَّاتٍ يُكرمُهم اللهُ تعالى فيها بأنواع الكراماتِ.

# تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

# مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مِنَ أَعَجَبِ الْعَجَبِ أَنْ يُقبِلَ على الدُّنيا أَحَدُّ يَسمَعُ التَّهديدَ بالعرْضِ بيْنَ يَدَي اللهِ، والعِقابَ لِمَن لم يُقبِلْ على عِبادتِه سُبحانَه؛ بيَّنَ أَنَّ ذلك لِما جَبَلَه عليه سُبحانَه، وأَنَّ الإنسانَ مَقهورٌ مع جِبِلَّتِه، إلَّا مَن حَفِظَه اللهُ(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠٠).





### ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: طُبِعَ النَّاسُ ورُكِّبوا على شدَّةِ الحِرصِ الَّذي يترتَّبُ عليه الجزَعُ والمنْعُ، فلا يَشكُرونَ الله على النَّعْماءِ، ولا يَصبرونَ على الضَّرَّاءِ(١).

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

(۱) يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (۱۲/ ۷۷۱۲)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٦ -١٦٨).

وممَّن قال في الجملة بأنَّ المرادَ: جِنسُ الإنسانِ بوَصفِ طبيعتِه الأصليَّةِ: النَّسَفي، وابنُ جُزَي، وابن كثير، والبقاعي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٣/ ٥٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن كشير)) (ص: ٨٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٦).

وقيل: المرادُ بالإنسانِ هنا: الكافِرُ. وممَّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٦/٢٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٨٩).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: الضَّحَّاكُ، والكلبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٦ ٢٦٦)، ((تفسير الماوردي)) (٦١ ٩٤).

قال ابنُ عطيَّةَ: (وقولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ ﴾ عُمومٌ لاسمِ الجِنسِ، لكنَّ الإشارةَ هنا إلى الكُفَّارِ؛ لأنَّ الأمْرَ فيهم وَكيدٌ كَثيرٌ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٨).

وقال ابن عاشور: (الَّذي استخلَصْتُه مِن تَتَبُّعِ استِعمالاتِ كَلِمةِ الهَلَعِ: أَنَّ الهَلَعَ قِلَّةُ إمساكِ النَّفْسِ عندَ اعتراءِ ما يَحزُنُها أو ما يَسُرُّها، أو عندَ توَقُّع ذلك والإشفاقِ منه، وأمَّا الجزعُ فمِن آثارِ الهلَعِ، وقد فَسَّر بعضُ أهلِ اللَّغةِ الهَلَعَ بالشَّرَو، وبعضُهم بالضَّجَرِ، وبعضُهم بالشُّح، وبعضُهم بالشُّح، وبعضُهم بالجُوعِ، وبعضُهم بالشُّح، وبعضُهم باللَّعَةِ الهلَعَ اللَّهَاءِ، وما ذكرْناه في ضَبطِه يجمعُ هذه المعاني، ويُريك أنَّها آثارٌ المِلعِ وبعضُهم بالمُجنِ عندَ اللَّقاءِ، وما ذكرْناه في ضَبطِه يجمعُ هذه المعاني، ويُريك أنَّها آثارٌ لصِفةِ الهلَعِ. ومعنى ﴿ خُلِقَ هَ لُوعًا ﴾: أنَّ الهلَعَ طَبيعةٌ كامِنةٌ فيه معَ خَلْقِه، تظهرُ عندَ ابتداءِ شُعورِه بالنَّافِعِ والضَّارِّ؛ فهو مِن طِباعِه المخلوقةِ كغيرِها مِن طِباعِه البَشَريَّةِ). ((تفسير ابن عاشور))

وقال الرَّسْعَني: (قال المفسِّرون: ما بَعْدَ الهلوع تفسيرٌ له). ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٢٨٤).



يقولُ: ((شَرُّ ما في رجُل: شُحُّ هالِعٌ، وجُبنٌ خالِعٌ (١١))(٢).

وعن عَمرِو بنِ تَغلِبَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنِّي أُعطي الرَّجُلَ، وأدَعُ الرَّجُلَ، والَّذي أُعطي أعطي الرَّجُلَ، وأدَعُ الرَّجُلَ، والَّذي أُعطي أَعطي أَعطي أَعطي أَعطي أَعطي أَعلى اللهُ في قُلوبِهم مِنَ الجَزَعِ والهَلَعِ، وأكِلُ أقوامًا إلى ما جَعَل اللهُ في قُلوبِهم مِنَ الجَزَعِ والهَلَعِ، وأكِلُ أقوامًا إلى ما جَعَل اللهُ في قُلوبِهم مِنَ الخِنى والخَير)(٣).

﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُّوعًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: إذا أصاب الإنسانَ بلاءٌ -كفَقرٍ، أو مَرَضٍ، أو فَقْدِ حَبيبٍ - فإنَّه يَجزَعُ بشِدَّةٍ، ولا يَصبرُ (١٠).

﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَائِرُ مَنُوعًا ١ ١٠٠٠ .

أي: وإذا أصاب الإنسانَ خَيرٌ ونِعمةٌ، فصار غَنِيًّا كَثيرَ المالِ؛ فإنَّه يَعْدُو شديدَ البُخلِ بمالِه، فلا يُنفِقُه في طاعةِ اللهِ، ولا يُعطي منه ذَوِي الحاجةِ مِن عِبادِ اللهِ(°).

﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ١٠٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>١) الجُبْنُ الخالعُ: هو الشَّديدُ، كأنَّه يَخلَعُ قلبَه مِن شِدَّةِ خَوفِه، والمرادُبه: ما يَعرِضُ مِن نَوازِعِ الأفكارِ، وضَعفِ القلبِ عندَ الخَوفِ. يُنظر: ((غريب الحديث)) للقاسم بن سلَّام (٢/ ٢٥٦)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٢/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داودَ (٢٥١١)، وأحمدُ (٨٠١٠)، وابن حبَّانَ (٣٢٥٠).

صحَّحه ابنُ تيميَّةَ في ((مجموع الفتاوى)) (۲۸/ ٤٣٧)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (٢٥١١)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (٢٥١١).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٦٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦/ ٢٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).



أي: إلَّا المصَلِّينَ المتَّصِفينَ بالأوصافِ الآتيةِ، فليسوا كذلك؛ فهم صابِرونَ في الضَّرَّاءِ، شاكِرونَ في السَّرَّاءِ(١).

﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِمِمْ دَآبِمُونَ ٣٠٠ ﴾.

أي: الَّذين يُواظِبونَ على أداءِ صَلَواتِهم المفروضةِ على الوَجهِ الصَّحيحِ، فلا يتخَلَّفونَ عنها، ولا يَترُكونَها(٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُولِكِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ زِكَاةً الرُّوح، أَتْبَعَه زِكَاةً عَديلِها؛ المالِ (٣).

﴿ وَٱلَّذِينَ فِي آَمُولِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ﴿ ١١) ﴿

أي: والَّذين في أموالِهم نَصيبٌ معلومٌ لِذَوي الحاجةِ(١٠).

قيل: الحَقُّ المعلومُ في الآية هو الزَّكاةُ المفروضةُ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: ابنُ جرير، والواحديُّ، والقرطبي، واستظهره الشوكاني، واختاره العُلَيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((٢٣/ ٢٦٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨١/ ١٨)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٦١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلف: قَتادةُ، والحسَنُ في رواية، والكلبيُّ، وابنُ سيرينَ. يُنظر: =

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳۷)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٥/ ٢٢٢)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ٢٢٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠٣).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۲۹)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٣)، ((تفسير ابن كثير))
 (٨/ ٢٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).



### ﴿ لِلسَّآمِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: في أموالِهم حقٌّ معلومٌ للسَّائِلِ الَّذي يَسأَلُ النَّاسَ الصَّدَقاتِ، والمتعفِّفِ الَّذي لا يَسأَلُ النَّاسَ رَغمَ حاجتِه وفَقْره الشَّديدِ(١).

= ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۷۰)، ((البسيط)) للواحدي (۲۲/ ۲۲۸).

قال ابنُ جريرٍ في تفسيرٍ قولِه تعالى: ﴿ حَقُّ مَعَلُومٌ ﴾: (حَقُّ مُؤَقَّتُ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٦ / ٢٦). وقال القرطبي: (وصَفَ الحقَ بأنَّه معلومٌ، وسوى الزَّكاةِ ليس بمعلوم، إنَّما هو على قَدرِ الحاجةِ، وذلك يَقلُّ ويَكثُرُ). ((تفسير القرطبي)) (٢٩١ / ٢١). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٩١ / ٢١). ووقيل: الحَقُّ المعلومُ في الآيةِ ما سوى الزَّكاةِ؛ لأنَّ الآيةَ مَكِّيَّةٌ، فنُزولُها قبْلَ فَرضِ مَقاديرِ الزَّكاةِ. وقيل: الحَقُّ المعلومُ في الآيةِ ما سوى الزَّكاةِ؛ لأنَّ الآيةَ مَكِيَّةٌ، والألوسيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير وممَّن ذهب إلى هذا القولِ في الجملةِ: ابنُ عطيَّة، والألوسيُّ، وابنُ عاشور)) (١٧١ / ٢٧). (انفسير ابن عاشور)) (١٧ / ٢٧). (وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عُمَرَ، وابنُ عبَّاس، والشَّعبيُّ، وإبراهيمُ النخعي في روايةٍ، ومجاهِدٌ، وعَطاءٌ، والحسَنُ في روايةٍ، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣ / ٢٧٠)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢ / ٢٧٨).

قال ابن عطيَّة: (قال الحسَنُ، ومجاهدٌ، وابنُ عبَّاس: هذه الآيةُ في الحقوقِ الَّتي في المالِ سِوى النَّكاةِ، وهي ما نَدَبَت الشَّريعةُ إليه مِن المواساةِ، وقد قال ابنُ عُمَرَ، ومجاهِدٌ، والشَّعبيُّ، وكثيرٌ مِن أهلِ العِلمِ: إنَّ في المالِ حَقًّا سِوى الزَّكاةِ، وهذا هو الأصَحُّ في هذه الآيةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/٣٦٨).

وقال الألوسي: (﴿ وَٱلَّذِينَ فِي ٓ أَمَوْلِهُمْ حَقُّ مَعْلُومٌ ﴾، أي: نَصيبٌ مُعَيَّنٌ يَستوجِبونَه على أنفُسِهم؛ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، وإشفاقًا على النَّاسِ، وهو... ما يُوظِّفُه الرَّجُلُ على نَفْسِه يؤدِّيه في كلِّ جُمُعةٍ أو كُلِّ شَهر مَثَلًا). ((تفسير الألوسي)) (٥٠/ ٧١).

وقال ابن عاشور: (معنى كونِ الحَقِّ مَعلومًا أنَّه يَعلَمُه كُلُّ واحدٍ منهم، ويَحسِبونَه، ويَعلَمُه السَّائلُ والمحرومُ بما اعتاد منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٢).

وقيل: الحقُّ المعلومُ أي: مِن الزَّكُواتِ والصَّدَقاتِ الموَظَّفةِ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: البيضاويُّ، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۲۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ٤٠٤، ٤٠٤)، ((تفسير الله السعدي)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۷۲).



### ﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: والَّذين يُقِرُّونَ بِمَجيءِ يومِ القيامةِ الَّذي يقَعُ فيه الحِسابُ والجَزاءُ(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٧٧) .

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كان الدِّينُ معْناه الجزاءُ مِن الثَّوابِ والعِقابِ، وكان رُبَّما صَرَفه صارفٌ إلى الثَّوابِ فقطْ -للعِلمِ بعُمومِ رَحمتِه سُبحانه، وأنَّ رَحمتَه غَلَبَت غَضَبَه-؛ صرَّحَ بالعِقابِ(٢).

= وممَّن قال بهذا المعنى للسَّائلِ والمحرومِ: ابنُ جرير، والبِقاعي، والسعديُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ، والحسَنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٧٥)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٤/ ٢٨٥).

قال ابن جرير: (وهو الزَّكاةُ لِلسَّائلِ الَّذي يَسأَلُه مِن مالِه، والمحرومِ الَّذي قد حُرِمَ الغِنَى، فهو فقيرٌ لا يَسأَلُ... وأَجْمَعوا على أَنَّ السَّائلَ هو الَّذي وصفْتُ صِفتَه، واختلَفوا... في معنَى المحرومِ في هذا الموضع). ((تفسير ابن جرير)) (٢٧/ ٢٦٩).

وقال ابنُ عطيَّة: (السَّائلُ: المتكفِّفُ، والمحرومُ: الَّذي قد ثَبَتَ فَقْرُه، ولم تَنجَحْ سِعاياتُه لدُنياهُ، قالت عائشةُ: هو الَّذي لا يَكادُ يَتيسَّرُ له مَكسَبُه. وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: المحرومُ: مَنِ احتَرقَ زَرعُه. وقال بعضُهم: المحرومُ: مَن ماتَتْ ماشيتُه. وهذه أنواعُ الحِرمانِ؛ لا أنَّ الاسمَ يَستلزِمُ هذا خاصَّةً. وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: المحرومُ: الكلْبُ. أراد -واللهُ أعلمُ - أنْ يُعطِيَ مِثالًا مِن الحيوانِ ذي الكَبِدِ الرَّطْبةِ؛ لِما فيه مِن الأَجْرِ حسَبَ الحديثِ الماثورِ). ((تفسير ابن عطية)) الحيوانِ ذي الكَبِدِ الرَّطْبةِ؛ لِما فيه مِن الأَجْرِ حسَبَ الحديثِ الماثورِ). ((تفسير ابن عطية))

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۷۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ ) )، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۹۱).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠٥).



﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ٧٧ ﴾.

أي: والَّذين هم مِن عَذابِ رَبِّهم وَجِلُونَ حَذِرونَ؛ فهم لذلك حَريصونَ على المِتِثالِ أوامِرِ اللهِ تعالى، واجتِناب نَواهيه (١٠).

كما قال تبارك و تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

وقال سبحانه: ﴿ وَأَقِبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَآءَلُونَ \* قَالُوٓاْ إِنَّاكُنَا قَبْلُ فِي ٓ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ \* فَمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٥ - ٢٧].

﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴿ ٢٨ ﴾.

أي: إنَّ عذابَ اللهِ غيرُ مأمونٍ لأَحَدٍ؛ فوَجَب الخَوفُ والحَذَرُ منه، بتَركِ مُخالَفةِ أمر اللهِ ونَهْيه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦].

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١٠٠٠ .

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكُر التَّحَلِّي بتَطهيرِ النَّفْسِ بالصَّلاةِ، وتزكيةِ المالِ بالصَّدَقةِ؛ نَدَب إلى

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۷٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) ( (رتفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير البن عاشور)) (۲۹/ ۱۷۲).

والعذابُ هنا: قيل هو عذابُ الآخرةِ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧/ ٢٧٦)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٢١/ ٢١٦).

وقال البِقاعي: (خائفونَ في هذه الدَّارِ خَوفًا عَظيمًا هو في غايةِ النَّباتِ مِن أَنْ يُعذِّبَهم في الآخرةِ، أو الدُّنيا، أو فيهما). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٥٠٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۷٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۲۰3)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۷۳).



التَّخَلِّي عن أمرٍ جامِعٍ بيْنَ تدنيسِ المالِ والنَّفْسِ، وهو الزِّنا الحامِلُ عليه شَهوةُ الفَّرج، الَّتي هي أعظَمُ الشَّهَواتِ حملًا للنَّفْسِ على المُهلِكاتِ(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُو لِفُرُوجِهِمٌ حَنفِظُونَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: والَّذين هم صائِنونَ لِفُروجِهم من كُلِّ ما حرَّمه اللهُ تعالى عليهم بشَأْنِها(٢).

﴿ إِلَّا عَلَيْ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ نَكُ ﴾.

أي: هم يَحفَظونَ فُروجَهم إلَّا مِن زَوجاتِهم أو مِن إمائِهم اللَّاتي يَملِكونَهنَّ، فلا حَرَجَ عليهم في وَطْئِهنَّ، والاستِمتاعِ بهِنَّ على الوَجهِ المشروعِ، ولا يُلامُون على ذلك (٣).

﴿ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ﴾.

أي: فمَن طَلَب الاستِمتاعَ بغَيرِ زَوجتِه وجاريتِه فهم المُعتَدونَ، المُجاوِزونَ ما أحلَّه اللهُ تعالى إلى ما حَرَّمه(٤).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ١٠٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠٦/٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳/۱۸).

قال السعدي: (فلا يَطَوُونَ بها وطْأُ مُحَرَّمًا؛ مِن زنًا، أو لِواطٍ، أو وَطءٍ في دُبُرٍ أو حَيضٍ، ونحوِ ذلك، ويحفَظونَها أيضًا مِن النَّظَرِ إليها ومَسِّها ممَّن لا يجوزُ له ذلك، ويَترُ كونَ أيضًا وسائِلَ المحرَّماتِ الدَّاعيةَ لفِعل الفاحِشةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧٦/٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧٦/٢٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠٧، ٤٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).



### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعالى العادِيَ؛ أَتْبَعه الواقفَ عندَ الحُدودِ(١).

وأيضًا ذِكرُ رَعْيِ الأماناتِ والعهْدِ لمُناسَبةِ وَصْفِ ما يَوَدُّ الكافرُ يومَ الجزاءِ أَنْ يَفتدِيَه مِن العذابِ بفَصيلَتِه الَّتي تُؤْويهِ، فيَذَهَبُ منه رَعْيُ العُهودِ الَّتي يَجِبُ الوفاءُ بها للقبيلةِ، وحسبُك مِن تَشويهِ حالِه أنَّه قدْ نَكَثَ العُهودَ الَّتي كانت عليه لقومِه مِن الدِّفاعِ عن حَقيقتِهم بنفْسِه، وكان يَفديهم بنفْسِه، والمُسلِمُ لَمَّا كان يَرْعى العهدَ بما يُمْلِيه عليه دِينُه، جازاهُ اللهُ بأنْ دَفَعَ عنه خِزْيَ وِدادةِ فِدائِه نفْسه بمَوالِيه وأهل عَهْدِه (٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

أي: والَّذين هم لِمَا اثْتَمَنَهم اللهُ والنَّاسُ عليه، ولعُهودِهم مع اللهِ وعِبادِه: مُراعونَ قائِمونَ بحِفظِها، فلا يَخونونَ الأماناتِ، ولا يَنقُضونَ العُهودَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨].

وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْمُقُودِ ﴾ [المائدة: ١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَتَ كُمُ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٩)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) ((/ ٢٢٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).





### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لما كان أجلُّ العهودِ والأماناتِ ما كان بإشهادِ؛ بيَّن فضلَ الشُّهادةِ (١).

وأيضًا ذُكِرَ لمُناسَبةِ ذِكرِ رَعْيِ الأماناتِ؛ إذ الشَّهادةُ مِن جُملةِ الأماناتِ؛ لأنَّ حتَّ المَشهودِ له وَديعةٌ في حِفظِ الشَّاهدِ، فإذا أدَّى شَهادتَه فكأنَّه أدَّى أمانةً لصاحبِ الحقِّ المشهودِ له كانت في حِفظِ الشَّاهدِ(٢).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَا رَبِمْ قَآيِمُونَ ﴿ ٢٣ ﴾.

أي: والَّذين هم قائِمونَ بأداءِ الشَّهادةِ المطلوبةِ منهم شَرعًا، ولو على أقارِبِهم، في غايةِ التَّمامِ دونَ زيادةٍ أو فيتحَمَّلونَها، ويعتَمُّونَ بها، ويَحفَظونَها حتَّى يؤَدُّوها في غايةِ التَّمامِ دونَ زيادةٍ أو نُقصانِ، ودونَ تبديل أو كِتمانٍ (٣).

كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَا لَهُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْتُمُ قَلْبُهُ ، ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ بِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا ۖ فَلا تَتَبِعُواْ الْمُوكَ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلُوْرَا أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٢].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ [الطلاق: ٢].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٠٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۱۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۹/ ۳۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۷۶).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۷۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٦٩)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۸/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۹/ ۲۰۸، ۹۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۷۶).



وعن زَيدِ بنِ خالدِ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أَلاَ أُخبرُكم بخير الشُّهَداءِ؟ الَّذي يأتي بشَهادتِه قبل أن يُسأَلَها))(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهُ ﴾.

أي: والَّذين هم يُحافِظونَ على أداءِ صَلاتِهم، وإقامتِها على الوَجهِ الصَّحيحِ المطلوب منهم شَرْعًا(٢).

﴿ أُولَٰكِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرَمُونَ (٣) ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أُجرِيَت على المؤمِنينَ هذه الصِّفاتُ الجليلةُ؛ أَخبَرَ عن جزائِهم عليها، بأنَّهم مُكْرَمُونَ في الجنَّة (٣).

﴿ أُولَٰكِنَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ ﴿ آَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

أي: أولئِك المتَّصِفونَ بتلك الصِّفاتِ: في جنَّاتٍ يُكرِمُهم اللهُ تعالى فيها بأنواعِ الكَرامات، وأصناف المسَرَّات(٤).

كما قال تعالى: ﴿ إِلَاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ \* أُولَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ \* فَوَكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ \* فِي جَنْتِ النَّعِيمِ \* عَلَى مُثُررٍ مُنَقَبِلِينَ \* يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ \* بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّربِينَ \* فِي جَنْتِ النَّعِيمِ \* عَلَى مُثررٍ مُنَقَبِلِينَ \* يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينٍ \* بَيْضَآءَ لَذَةٍ لِلشَّربِينَ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٧١٩). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۷۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) ( / ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧)

وقال ابنُ عاشور: (الإكرامُ: التَّعظيمُ وحُسنُ اللَّقاءِ، أي: هم مع جزائِهم بنَعيمِ الجنَّاتِ، يُكرَمونَ بحُسن اللِّقاءِ والثَّناءِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٥).





\* لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ \* وَعِندَهُمْ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ عِينٌ \* كَأَنَهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ ﴾ [الصافات: ٤٠ - ٤٩].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ أي: مُبالِغًا في الإمساكِ عمَّا يلزَمُه مِنَ الحُقوقِ؛ للانهِ ماكِ في حُبِّ العاجِلِ، وقصورِ النَّظَرِ عليه، وُقوفًا معَ المحسوسِ؛ لغَلَبةِ الجُمودِ والبَلادةِ، وهذا الوَصفُ ضِدُّ الإيمانِ؛ لأنَّ الإيمانَ نصفانِ: صَبرٌ، وشُكرٌ (١).

٧- قولُه تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾، و﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَطُعَقَ \* أَن رَّاهُ ٱستَغْتَ ﴾ [العلق: ٢،٧]، و ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَظَلُومً حَكَفَارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، و ﴿وَمَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَ لِلَّهِ مَلَكُودٌ ﴾ [الأحزاب: ٧٧]، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾ [العاديات: ٦] الإنسانُ هنا هو الإنسانُ من حيثُ هو، من غير اختصاص بواحِد بعينه، فهذا شأنُ الإنسانِ مِن حيثُ ذاتُه ونفْسُه، وخروجُه عن هذه الصِّفاتِ بفضل ربّه وتوفيقه له ومنته عليه، لا مِن ذاتِه، فليس له مِن ذاتِه إلَّا هذه الصِّفاتُ، وما به مِن نِعمةٍ فمِنَ اللهِ وحْدَه، فهو الَّذي حبَّب إلى عبدِه الإيمانَ وزَيّنَه في قلبِه، وكرَّهُ أبيه الكفرَ والفُسوقَ والعِصيانَ، وهو الَّذي كتب في قلبِه الإيمانَ، وهو الَّذي يُصرِفُ عنهم السُّوءَ والفَحْشاءَ؛ قال أنبياءَه ورُسُلَه وأولياءَه على دينه، وهو الَّذي يَصرِفُ عنهم السُّوءَ والفَحْشاءَ؛ قال أنبياءَه ورَسُلَه وأولياءَه على دينه، وهو الَّذي يَصرِفُ عنهم السُّوءَ والفَحْشاءَ؛ قال عالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَا إِذِنِ ٱللّهِ ﴾ [يونس: ١٠٠]، وقال تعالَى: ﴿ وَمَا يَثَالُهُ وَنَ إِلَا أَن يَشَاءَ ٱلللهُ ﴾ [المدثر: ٥٦]، ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَن يَشَاءَ ٱلللهُ رَبُ جميعِ العالَمِ رُبوبيَّةً شامِلةً لجميعِ ما في العَلَمِ رُبوبيَّةً شامِلةً لجميعِ ما في العَلَمِ وَالتَكوير: ٢٩]، فهو رَبُّ جميعِ العالَمِ رُبوبيَّةً شامِلةً لجميعِ ما في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠١/٢٠).



العالَم مِن ذُواتٍ وأفعالٍ وأحوالٍ(١).

٣- قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴿إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنْوَعًا ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ ذكر الله تعالى هذه الأخلاق على وَجهِ الذَّمِّ، واستثنى منهم المصليّن؛ لأنَّ صَلاتَهم تَحملُهم على قِلَّةِ الاكتراثِ بالدُّنيا، فلا يَجزَعونَ مِن شَرِّها، ولا يَبخَلونَ بخيرها(٢).

٤ - قال تعالى: ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ \* إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا ﴾ وإذْ ذَكر اللهُ الهَلَعَ هنا عَقِبَ مَذَمَّةِ الجمْعِ والإيعاءِ، فقدْ أشعَرَ بأنَّ الإنسانَ يَستطيعُ أَنْ يَكُفَّ عن هَلَعِه إذا تَدبَّرَ في العواقب (٣).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ مُكَافِظُونَ ﴾ ذَكَرَ اللهُ تعالى الصَّلاة في أوَّلِ الأوصافِ الحَميدةِ وفي آخِرِها، وبهذا يُعْرَفُ أَنَّ الصَّلاةَ أعظمُ الأعمالِ بعدَ شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَنَّ الصَّلاةَ أصْلٌ لكُلِّ خَيرٍ، ومَبدَأُ لهذا المذكورِ اللهُ، وأنَّ الصَّلاةَ أصْلٌ لكُلِّ خَيرٍ، ومَبدَأُ لهذا المذكورِ كُلِّه؛ لِقُولِه تبارك وتعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى ٱلْخَيْمِينَ ﴾ كُلِّه؛ لِقُولِه تبارك وتعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى ٱلْخَيْرِ عَلَى كُلِّ خَيرِ (٥٠).

٦ - قَولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى فضلِ المداومةِ على العبادة (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٥/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٧٠).



٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي آَمَوٰ لِهِمْ حَقُّ مَعَلُومٌ \* لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ فيه حَثُّ على تفَقُّدِ أرباب الضَّروراتِ مِمَّن لا كسْبَ له، ومَن افتَقَر بعدَ الغِنى (١).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ الثّناءُ على مَن خاف مِن عذابِ اللهِ ؛ لأنَّ مَن خاف مِن عذابِ اللهِ فلا بُدَّ أَنْ يَتَّقِيَ عَذابِ اللهِ فلا بُدَّ أَنْ يَتَّقِيَ أَسبابَ العَذاب (٢).

9 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ \* إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ أي: لا ينبغي لأَحَدِ أَنْ يأمَنَه، بل يجوزُ أَن يَحُلَّ به (٣)، وإنْ بالغَ في الطَّاعة (٤).

• ١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُم شِهُلاَتِمْ قَآمِمُونَ ﴾ فيه وُجوبُ أداءِ كُلِّ أمانةٍ، والوفاءِ بكُلِّ عَهدٍ، والقيام بكُلِّ شَهادةٍ تحَمَّلَها الإنسانُ (٥٠).

١١ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ فيه ثَناءٌ عليهم بعنايتِهم بالصَّلاةِ مِن أن يَعتَريَها شَيءٌ يُخِلُّ بكمالِها؛ فالمحافظةُ راجِعةٌ إلى استِكمالِ أركانِ الصَّلاةِ وشُروطِها وأوقاتِها (١).

١٢ - في هذه الآياتِ وصَفَ اللهُ تعالى أهلَ السَّعادةِ والخَيرِ بهذه الأوصافِ الكاملةِ، والأخلاقِ الفاضِلةِ؛ مِن العباداتِ البدَنيَّةِ كالصَّلاةِ والمُداوَمةِ عليها، والأعمالِ القلبيَّةِ كَخشيةِ الله الدَّاعيةِ لكلِّ خَيرِ، والعباداتِ الماليَّةِ، والعقائدِ النَّافِعةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقْم: ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠٦/٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٤).



والأخلاقِ الفاضِلةِ، ومُعامَلةِ الله، ومُعامَلةِ خَلقِه أحسَنَ مُعامَلةٍ مِن إنصافِهم وحِفظِ عُهودِهم وأسرارِهم، والعِفَّةِ التَّامَّةِ بحِفظِ الفُروجِ عمَّا يَكْرَهُ اللهُ تعالى(١٠).

# الغُوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَ لُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ أنَّ الله تعالى خَلق الإنسانَ على هذه الصِّفة (١٠)؛ ففيه دَلالةٌ على قول جماهير المُثبتينَ للقَدر القائِلينَ بأنَّ الله تعالى خالِقُ أفعالِ العباد؛ فإنَّهم يقولونَ: إنَّ الله تعالى خالِقُ العباد؛ فإنَّهم يقولونَ: إنَّ الله تعالى خالِقُ العبد وجميعِ ما يقومُ به؛ مِن إرادتِه وقدرتِه، وحركاتِه وغير ذلك (٣).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ فيه سؤالٌ: ما الحِكمةُ في خَلقِ الإنسانِ على مَساوي الأخلاقِ؟

الجوابُ: الحِكمةُ في خَلقِ شَهوةِ القَبيحِ: ليُمانِعَ نَفْسَه إذا نازَعَتْه نحوَه، ويحارِبَ شيطانَه عندَ تزيينِه مَعصيةً، فيَستَحِقَّ مِنَ الله تعالى مَثوبتَه وجنَّتُه (٤٠).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا ﴿إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ ﴾ أنَّ الإنسانَ خُلِقَ على هذه الصِّفةِ، وأنَّ مَن كان على غَيرِها فمِن أَجْل ما زَكَاه اللهُ به مِن فَضْلِه وإحسانِه (٥).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ١٠٧).



مَنُوعًا ﴾ فيه سُؤالٌ: حاصِلُ هذا الكلامِ أنَّه نُفورٌ عن المَضارِّ طَلَبًا للرَّاحةِ، وهذا هو اللَّائِقُ بالعَقل، فلِمَ ذَمَّه اللهُ عليه؟

الجوابُ: إنَّما ذَمَّه عليه؛ لأنَّه قاصِرُ النَّظَرِ على الأحوالِ الجُسمانيَّةِ العاجِلةِ، وكان مِنَ الواجِبِ عليه أن يكونَ مَشغولًا بأحوالِ الآخِرةِ، فإذا وقَعَ في مَرَضٍ أو فقرٍ، وعَلِمَ أنَّه فِعلُ اللهِ تعالى، كان راضيًا به؛ لعِلْمِه أنَّ اللهَ يَفعَلُ ما يَشاءُ، ويَحكُمُ ما يُريدُ، وإذا وَجَد المالَ والصِّحَّة، صرَفَهما إلى طلَب السَّعاداتِ الأُخرويَّة (۱).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَاهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ هذا شامِلُ لجَميعِ الأماناتِ اللَّهِ يَعْ اللَّمَاناتِ اللَّهِ اللهِ وَبَيْنَ رَبِّه، كَالتَّكَاليفِ السِّرِّيَّةِ الَّتِي لا يطَّلِعُ عليها إلَّا اللهُ و والأماناتِ التَّتِي بيْنَ العَبدِ وبيْنَ الخَلقِ في الأموالِ والأسرارِ، وكذلك العَهدُ المَامِلُ للعَهدِ الَّتِي عاهدَ عليه الخَلقَ والعَهدُ يُسأَلُ عنه العَبدُ: اللَّذي عاهدَ عليه اللهَ ، والعَهدِ الَّذي عاهدَ عليه الخَلقَ ؛ فإنَّ العَهدَ يُسأَلُ عنه العَبدُ: هل قام به ووفَّاه، أو رفضه وخانه، فلمْ يَقُمْ به (٢)؟

٦ قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِشَهُ لاَ رَبِّم قَايِمُونَ ﴾ ذِكرُ القِيامِ بالشَّهادةِ إتمامٌ لخِصالِ
 أهل الإسلام، فلا يُتطلَّبُ له مُقابلٌ مِن خِصالِ أهلِ الشِّركِ المَذكورةِ فيما تَقدَّم (٣).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي آَمُولِمْ مَقُّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ أنَّ كلَّ ما أعَدَه الإنسانُ للتّجارةِ والتَّكَسُّبِ ففيه الزَّكاةُ؛ لعُموم الآيةِ الكريمةِ (٤٠).

أينظر: ((تفسير الرازى)) (۳۰/ ٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (١٨/ ٢٥٢).

والزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارةِ واجبةٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((تبيين الحقائق للزَّيْلَعي مع حاشية الشِّلْبي)) (١/ ٢٧٩)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (١/ ٤٧٢)، ((المجموع)) للنووي (٦/ ٤٧)، ((كشاف القناع)) للبُّهُوتي (٢/ ٢٤٠).



٨- مِن السُّؤالِ ما لا يكونُ مأمورًا به، والمسؤولُ مأمورٌ بإجابةِ السَّائِلِ، قال تعالى: ﴿ وَٱلدِّينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾، وقال: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلاَ نَبْرُ ﴾ (الضحى: ١٠].

٩ - في قولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي آَمُولِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ أنَّ مَن سَأَلَ وظَهَرَ صَدْقُه، وَجَبَ إطعامُه (٢).

١٠ في قُولِه تعالى: ﴿ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ﴾ أنَّ الزَّكاةَ تُجْعَلُ في صنفٍ واحدٍ وصنفين، فتُجْزِئ، وليس بحتم أنْ تُجعَلَ في الثَّمانيةِ الأصنافِ كلِّها (٣)! على القَول بأنَّ الحقَّ المعلومَ هو الزَّكاةُ المفروضةُ.

١١- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمٌ حَنِظُونَ ﴾ دلَّت هذه الآيةُ على تحريمِ نِكاح المُتعةِ؛ لكونِها غيرَ زَوجةٍ مَقصودةٍ، ولا مِلكَ يَمينِ (١٠).

١٢ - إِنَّ ظَاهِرَ عُمومِ قُولِهِ تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرِّ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونَ \* إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ وَجِهِمُ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ يَقتضي جوازَ أَنْ يَستَمتعَ الرَّجُلُ بزَوجتِه فيما

<sup>=</sup> قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ في العُروضِ الَّتي يُرادُ بها التِّجارةُ الزَّكاةَ، إذا حال عليها الحَوْلُ). ((الإشراف)) (٣/ ٨١).

وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وقد شذَّ داودُ، فلم يَرَ الزَّكاةَ في العُروضِ، وإنْ نوى بها صاحِبُها التِّجارةَ). ((التمهيد)) (١٢٦/١٧).

وقال الخطَّابي: (وُجوبُ الزَّكاة في الأموالِ الَّتي تُرصَدُ للتِّجارةِ، وهو كالإجماعِ مِن أهلِ العِلمِ. وزعَم بعضُ المتأخِّرينَ مِن أهلِ الظَّاهرِ أنَّه لا زكاةَ فيها، وهو مَسبوقٌ بالإجماعِ). ((معالم السنن)) (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٧).





شاء، ما عدا الدُّبُرَ؛ فإنَّه لا يجوزُ للرَّجُلِ أنْ يجامعَ زوجتَه فيه(١).

17 - قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرَ لِفُرُوجِهِمَ حَنفِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٓ أَزَوَجِهِمَ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ قال ابنُ عُييْنةَ: (مَن لامَ أحدًا فيما ملَكَت يمينُه وإن كثر، أو لامَه في نسائِه إذا بلغ الأربع، فقد عصى الله تعالى؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾). وقال أيضًا: (مَن تزوَّجَ بأربَعِ نِسوةٍ، أو تسَرَّى بمَماليكَ؛ فلا خللَ في زُهدِه في اللهُنيا)(٢).

١٤ - ظاهِرُ عُمومِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُو لِفَرُوجِهِمْ حَفِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٓ ٱذَوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ إباحةُ وَطْءِ الإماءِ بمِلْكِ اليمينِ مُطلَقًا على أيِّ دِينِ كُنَّ، إلَّا ما استَثناه الدَّليلُ (٣).

0 ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ \* فَهَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ ﴾ تحريمُ الاستمناءِ باليدِ، فَهذا الصَّنيعُ خارجٌ عن هذَينِ القِسمَينِ: ﴿ إِلَّا عَلَىٓ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾، وقد قال تعالى: ﴿ فَهَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ ﴾ (١٠).

١٦ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمُ حَنفِظُونَ \* إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ ﴾ دليلٌ على أنَّ إتيانَ البهيمة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (١٠/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٤٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: ٤٢٧).

وذهَب جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ الأُمَةَ إذا كانت مجوسيَّةً أو وَثنيةً لم تحلُّ لسيدِها المسلمِ بملكِ اليمينِ، كما لا تحلُّ له بالزَّواجِ لو كانت حرَّةً. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (١١/ ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٤٠٨)، ((تفسير السمعاني)) (٣/ ٤٦٤)،
 ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٤٦٣).



معصيةٌ؛ فأيُّ شيءٍ وراءَ الأزواج ومِلْكِ اليمينِ يُعتبرُ عُدوانًا وظُلمًا(١).

١٧ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمٌ حَنفِظُونَ \* إِلَّا عَلَى آذَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ الْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ \* فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَآة ذَالِكَ فَأُولَتِكَ هُو ٱلْمَادُونَ ﴾ أنَّ التَّعَرِّي عندَ الجماع لا حَرَجَ فيه؛ لأنَّه إذا كان لا مَلامة في عدم سَتْرِ الفَرجِ فما سِواه مِن بابِ أَوْلى (٢).

١٨ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنَهُمْ ﴾ سؤالُ: كيف الجمعُ بيْنَ كُونِ اللهِ تعالى مُنْفَرِدًا بِالْمِلْكِ وبيْنَ إثباتِ المِلْكِ للمخلوقينَ -كالآيةِ هنا-، ومِثْلِ قَولِه تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَ تُم مَفَا يَحَهُ وَ ﴾ [النور: ٦١]؟

### الجوابُ: أنَّ الجَمعَ بيْنَهما مِن جِهاتِ:

الأُولى: أنَّ مِلْكَ الإنسانِ للشَّيءِ ليس عامًّا شاملًا! لأنه يَمْلِكُ ما تحتَ يدِه، ولا يمْلِكُ ما تحتَ يدِه، ولا يمْلِكُ ما تحتَ يدِ غيرِه! والكلُّ مِلْكُ شُهِ عزَّ وجلَّ، فمِن حيثُ الشُّمولُ: مِلْكُ اللهِ عزَّ وجلَّ أشملُ وأوسعُ، وهو مِلْكُ تامُّ.

الثاني: أَنَّ مِلْكَ الإنسان لشَيءٍ ما ليس مِلْكًا حقيقيًّا يتَصَرَّفُ فيه كما يَشاءُ! وإنما يتَصَرَّفُ فيه كما أَمَر الشَّرعُ؛ وكما أَذِن المالكُ الحقيقيُّ -وهو اللهُ عزَّ وجلَّ-، فإذًا مِلْكُ الإنسان قاصرٌ.

وأيضًا لا يمْلِكُ فيه شيئًا مِن النَّاحيةِ القَدَرِيَّةِ؛ لأنَّ التَّصرُّفَ للهِ، فلا يستطيعُ أنْ يقولَ لعبدِه الصَّحيحِ: امرَضْ؛ يقولَ لعبدِه الصَّحيحِ: امرَضْ؛ فيَمْرَضُ! لكنَّ التَّصرُّفَ الحقيقيَّ للهِ عزَّ وجلَّ، فلو قال له: ابْرَأْ؛ بَرَأَ، ولو قال: امْرَضْ؛ مَرضَ، فإذًا لا يمْلِكُ التَّصرُّفَ المطلقَ شرعًا وقَدَرًا، فمِلْكُه هنا قاصرٌ امْرَضْ؛ مَرضَ، فإذًا لا يمْلِكُ التَّصرُّفَ المطلقَ شرعًا وقَدَرًا، فمِلْكُه هنا قاصرٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٤/ ٢٤٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (١٠/ ٣٢٤).



مِن حيثُ التَّصرُّفُ، وقاصرٌ مِن حيثُ الشُّمولُ والعُمومُ (١).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـُلُوعًا \* إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنْوعًا ﴾
 مَـنُوعًا ﴾

- جُملةُ ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا \* إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا \* وَإِذَا مَسَهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا \* مُعترِضةٌ بِيْنَ ﴿مَنَ أَدْبَرَ وَتَوَكَلَ \* وَجَمَعَ فَأَوْعَ } [المعارج: ١٨، ١٧] وبيْنَ الاستثناءِ ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ... ﴾ [المعارج: ٢٢]، وهي تَذييلٌ لجُملة ﴿ وَجَمَعَ فَأَوْعَ ﴾ [المعارج: ١٨]؛ تنبيهًا على خصلة تُخامِرُ نُفوسَ البشرِ، فتَحملُهم على الحِرصِ لنيلِ النَّافع، وعلى الاحتفاظ به خَشية نَفادِه؛ لِما فيهم مِن خُلُقِ الهَلَع، وهذا تَذييلُ لَومٍ، وليس في مَساقِه عُذْرٌ لِمَن جَمَع فأُوعَى، ولا هو تَعليلُ لفِعله. ومَوقعُ حرْفِ التَّوكيدِ (إنَّ) ما تَتضمَّنُه الجُملةُ مِن التَّعجيبِ مِن هذه الخَصلةِ البشريَّة، فَالتَّأْكِيدُ لَمُجرَّدِ الاهتمامِ بالخبَرِ، ولَفْتِ الأنظارِ إليه، والتَّعريضِ بالحذر منه، والمقصودُ مِن التَّذييلِ هو قولُه: ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ جَرُوعًا ﴾ [المعارج: ٢٠]، وأمَّا قولُه: ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ﴾ [المعارج: ٢٠]،

<sup>-</sup> وقيل: الجُملةُ كالتَّعليل لِما تقدَّمَ (٣).

<sup>-</sup> وهَلوعٌ: فَعولٌ، مِثالُ مُبالَغةٍ للاتِّصافِ بالهَلَع(٤).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٦٧).



- قولُه: ﴿إِلّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ قيل: استثناءٌ منقطعٌ، لمّا وصَف مَن أدبَر وتولّى بالهلع قال: لكنِ المصلّينَ في مقابلة أولئكَ(۱)، وقيل: هو استِثناءٌ مُنقطعٌ ناشئٌ عن الوعيد المبتداً به مِن قوله: ﴿يَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ ناشئٌ عن الوعيد المبتدا به مِن قوله: ﴿يَوَدُ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ ناشئٌ عن الوعيد المبتدا به في على الاستدراكِ، والتّقديرُ: لكنّ المصلّين الموصوفين بكيت وكيت أولئك في جنّاتٍ مُكرَمون؛ فجُملةُ ﴿ أَوْلَيْكَ فِي جَنّاتٍ مُكرَمُونَ ﴾ حيث وقعت بعْدَ (إلّا) المنقطعة -وهي بمغنى (لكنّ) - فلها حكمُ الجُملةِ المخبر بها عن اسمِ (لكنّ) المشدَّدة، أو عن المبتدأ الواقع بعْدَ (لكنْ) المخفّفة. والكلامُ استِئنافٌ بيانيٌّ لمُقابلةٍ أحوالِ المؤمنين بأحوالِ الكافرين، ووعْدهم بوَعيدِهم، على عادةِ القرآنِ في أمثالِ هذه المُقابلة (۱). وقيل: هو استثناءٌ متَّصِلٌ أي: إنَّ الإنسانَ خُلق هلوعًا واستمرَّ ذلك عليه، ولم يفارِقُه إلَّا المصلينَ الموصوفينَ بالصفاتِ الآتية، فإنَّهم خلعوا ربقة ولم يفارِقُه إلَّا المصلينَ الموصوفينَ بالصفاتِ الآتية، فإنَّهم خلعوا ربقة الهلع عن أعناقِهم (۱).

- وهذه صِفاتٌ ثمانٍ هي مِن شِعارِ المسلمينَ؛ فعُدِلَ عن إحضارِهم بوَصْفِ المسلمينَ اللهُ عن إحضارِهم بوَصْفِ المسلِمينَ إلى تَعدادِ خِصالٍ مِن خِصالِهم إطنابًا في الثَّناءِ عليهم؛ لأنَّ مَقامَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٣٢)، ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٣٢)، ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٧٠).

قال البيضاوي: (﴿إِلّا ٱلْمُصَلِينَ ﴾ استِثناءٌ للمَوصوفينَ بالصِّفاتِ المذكورةِ بَعدُ مِن المَطبوعينَ على الأحوالِ المذكورةِ قبْلُ؛ لِمُضادَّةِ تلك الصِّفاتِ لها مِن حيثُ إنَّها دالَّةٌ على الاستغراقِ في طاعةِ الحقِّ، والإشفاقِ على الخلْقِ، والإيمانِ بالجَزاءِ، والخَوفِ مِن العُقوبةِ، وكسْرِ الشَّهوةِ، وإيثارِ الآجِلِ على العاجلِ، وتلك ناشئةٌ مِن الانهماكِ في حُبِّ العاجلِ، وقُصورِ النَّظرِ عليها). ((تفسير البيضاوي)) (٥/٢٤٦).



الثَّناءِ مَقامُ إطنابٍ، وتَنْبيهًا على أنَّ كلَّ صِلةٍ مِن هذه الصِّلاتِ الثَّمانِ هي مِن أَسَبابِ الكَونِ في الجَنَّاتِ(١).

- ولَمَّا كان وصْفُ المصلِّينَ عَلَب على المسلِمينَ - كما دلَّ عليه قولُه تعالى: ﴿ مَا سَلَكَ كُرُ فِ سَقَرَ \* قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصلِّينَ ﴾ الآية [المدثر: ٤٢، ٤٣] - ، أُتْبِع وصْفُ المصلِّينَ في الآية هذه بوَصْفِ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ ، أي: مُواظِبونَ على صَلاتِهم، لا يَتخلَّفونَ عن أدائِها ولا يَترُكونَها (٢٠). وكذلك في مُواظِبونَ على صَلاتِهم، لا يَتخلَّفونَ عن أدائِها ولا يَترُكونَها اللهم، وهذا الوصفُ إضافة (صلاة) إلى ضَمير ﴿ ٱلمُصَلِّينَ ﴾ تَنويةُ باختِصاصِها بهم، وهذا الوصفُ للمُسلِمينَ مُقابِلُ وَصْفِ الكافرينَ في قولِه: ﴿ بِعَذَابٍ وَاقِم \* لِلكَفِينَ ﴾ (١٠) للمُسلِمينَ مُقابِلُ وَصْفِ الكافرينَ في قولِه: ﴿ بِعَذَابٍ وَاقِم \* لِلكَفِينَ ﴾ (١٠) [المعارج: ١، ٢].

- ومَجِيءُ الصِّلةِ جُملةً اسميَّةً ﴿ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ دونَ أَنْ يُقالَ: (الَّذين يَدُومون)؛ لقصْدِ إفادتِها الثَّباتَ تَقويةً كمُفادِ الدَّوام(٤٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ ختَم قولَه: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾ هنا بقوله: ﴿ وَفِيه وَجْهانِ: الأوَّلُ: أَنَّ المُرادَ اللَّوْانَ ﴾ وختَمه بعْدُ بقوله: ﴿ يُحَافِظُونَ ﴾ وفيه وَجْهانِ: الأوَّلُ: أَنَّ المُرادَ بدُوامِهم عليها: ألَّا يَتُرُكوها في وقْتِ مِن أوقاتِها، وبمُحافَظتِهم عليها: أنْ يَتُرُكوها في وقْتِ مِن الإتيانِ بها بجَميع واجِباتِها وسُننها، ومنها يأتُوا بها على أكمَلِ أحوالِها؛ مِن الإتيانِ بها بجَميع واجِباتِها وسُننها، ومنها الاجتهادُ في تَفريغِ القلْبِ عن الوَسوسةِ، والرِّياءِ، والسُّمعةِ. الثَّاني: أَنَّ الدَّيمومةَ على الشَّيءِ والمحافَظةَ عليه شَيءٌ واحدُ، لكنَّه لَمَّا كانت الصَّلاةُ هي عَمودَ الإسلام، بُولِغَ في التَّوكيدِ فيها، فذُكِرَت أَوَّلَ خِصالِ الإسلام المذكورةِ في الإسلام، بُولِغَ في التَّوكيدِ فيها، فذُكِرَت أَوَّلَ خِصالِ الإسلام المذكورةِ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



هذه السُّورةِ وآخِرَها؛ ليُعلِّمَ مَرتبتُها في الأركانِ الَّتي بُنِيَ الإسلامُ عليها(١).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي آَمُوَ لِمِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ \* لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ فيه إعادةُ اسمِ المَوصولِ مع الصِّلاتِ المَعطوفةِ على قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِمِمُ دَآبِمُونَ ﴾؛ لمَزيدِ العَنايةِ بأصحابِ تلك الصِّلاتِ (٢).

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي آَمُولِهِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ \* لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ فيه تسميةُ ما يُعطُونَه مِن أموالِهِم مِن الصَّدقاتِ باسم ﴿ حَقُّ ﴾؛ للإشارة إلى أنَّهم جَعلوا السَّائلَ والمَحرومَ كالشُّركاء لهم في أموالِهم، مِن فَرْطِ رَغبتِهم في مُواساة إخوانِهم؛ إذْ لم تكُنِ الزَّكاةُ قد فُرِضَت (٣). وذلك على قول في التَّفسير.

- ومَجيءُ الصِّلةِ جُملةً اسميَّةً لإفادةِ ثَباتِ هذه الخَصلةِ فيهم، وتَمكُّنِها منهم؛ دفْعًا لتَوهُّمِ الشُّحِّ في بعضِ الأحيانِ لِما هو مَعروفٌ بيْنَ غالبِ النَّاسِ مِن مُعاوَدةِ الشُّحِّ للنُّفوس<sup>(3)</sup>.

- وهذه الصِّفةُ للمؤمنينَ مُضادَّةُ صِفةِ الكافرينَ المُتقدِّمةِ في قولِه: ﴿ وَجَمَعَ فَاتَوْعَى ﴾ (٥) [المعارج: ١٨].

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ أُوثِرَ فيها الفِعلُ المضارعُ؛ لدَلالتِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۱۲/۶)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/۲۷٦)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٨١، ٥٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





على الاستِمرار(١).

- وهذا الوصفُ مُقابِلُ وصْفِ الكافرينَ بقولِه: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ, بَعِيدًا ﴾(١) [المعارج: ٦].

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴾ وَصْفُ المؤمنينَ بأنَّهم ﴿ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُُشْفِقُونَ ﴾ وَصْفُ المؤمنينَ بأنَّهم ﴿ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُُشْفِقُونَ ﴾ مُقابِلُ قولِه في حقِّ الكافرينَ: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع \* لِلْكَفِرِينَ ﴾ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ﴾ مُقابِلُ قولِه في حقِّ الكافرينَ: ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع \* لِلْكَفِرِينَ ﴾ [المعارج: ١، ٢]؛ لأنَّ سُؤالَهم سُؤالُ مُستخِفِّ بذلك ومُحيله (٣).

- وصَوغُ الصِّلةِ بالجُملةِ الاسميَّةِ؛ لتَحقيقِ ثَباتِ اتِّصافِهم بهذا الإشفاقِ؛ لأنَّه مِن المُغيَّباتِ، فمِن شأْنِ كثير مِن الناسِ التَّردُّدُ فيه (٤٠).

٦ - قولُه تعالَى: ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ، أي: غيرُ مأمونٍ لهم، وهذا تَعريضٌ بزَعْم المشركينَ الأمْنَ منه (٥).

٧- قولُه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُوَ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِيَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمُ حَنِفُطُونَ ﴾ قيل: وَصْفُهم بأنَّهم لفُروجِهم حافِظونَ مُقابِلُ قولِه : ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمُ مُقابِلُ قولِه في تَهويلِ حالِ المشركينَ يومَ الجزاءِ بقولِه: ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمُ مُقابِلُ قولِه في تَهويلِ حالِ المشركينَ يومَ الجزاءِ بقولِه: ﴿ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمُ مَعِيمًا ﴾ [المعارج: ١٠]؛ إذ أخصُّ الأحِمّاءِ بالرَّجُلِ زَوجُه؛ فقُصِدَ التَّعريضُ بالمشركينَ بأنَّ هذا الهَولَ خاصُّ بهم بخِلافِ المسلمينَ؛ فإنَّهم هم وأزواجَهم بالمشركينَ بأنَّ هذا الهَولَ خاصُّ بهم بخِلافِ المسلمينَ؛ فإنَّهم هم وأزواجَهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



يُحْبَرُونَ؛ لأَنَّهُم اتَّقُوا اللهَ في العِفَّةِ عن غيرِ الأزواجِ، قال تعالَى: ﴿ ٱلْأَخِلَآءُ يُوْمَ إِنْهِ بَعْضُهُمۡ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧]، أي: ليس في المسلمينَ سِفاحٌ، ولا زِنًا، ولا مُخالَّةُ، ولا بِغاءٌ؛ ولذلك عُقِّبَ بالتَّفريعِ بقولِه: ﴿ فَهَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآةَ ذَلِكَ فَأُولَٰتِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾ (١).

# ٨ - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾

- صَوغُ الصِّلةِ بالجُملةِ الاسميَّةِ ﴿ هُمُ لِأَمْنَا مِهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾؛ لتَحقيقِ ثَباتِ اتِّصافِهم بهذا الوصْفِ(٢).

### ٩ - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ قَايِمُونَ ﴾

- تَخصيصُ الشَّهادةِ بالذِّكرِ معَ اندراجِها في الأماناتِ؛ لإبانةِ فضْلِها؛ لأنَّ في إقامتِها إحياءَ الحقوقِ وتَصحيحها، وفي مَنْعِها تَضييعَها وإبطالَها (٣).

- وجاءت جُملةُ الصِّلةِ ﴿ هُم شِهَا الرَّمِ مَ آَيِمُونَ ﴾ اسميَّة ؛ لتَحقيقِ ثَباتِ اتَّصافِهم بِهذا الوَصْفِ؛ لأَنَّ أداءَ الشَّهادةِ يَشُقُّ على النَّاسِ ؛ إذ قد يكونُ المَشهودُ عليه قريبًا أو صَديقًا، وقد تُثِيرُ الشَّهادةُ على المَرْءِ إحْنةً منه وعَداوةً (٤).

- قولُه: ﴿ شِهَا لَا بِهِمْ ﴾ قُرِئَ ﴿ بِشَهَا دَتِهِمْ ﴾ بصِيغةِ الإفرادِ، وهو اسمُ جِنسٍ يعُمُّ جَميعَ الشَّهاداتِ الَّتِي تَحمَّلوها. وقُرِئَ ﴿ شِهَا لَا بِمِيغةِ الجمْع (٥)، وذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) قرأ يعقوبُ وحفصٌ ﴿ بِثُهَدَتِهِمُ ﴾ بصِيغةِ الجمْعِ، وقرأ الباقونَ بصِيغةِ الإفرادِ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩١).



على اعتِبارِ جمْعِ المُضافِ إليه(١).

• ١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ ثَناءٌ عليهم بعِنايتِهم بالصَّلاةِ مِن أَنْ يَعترِيَها شَيءٌ يُخِلُّ بكَمالِها؛ لأنَّ مادَّةَ المُفاعَلةِ هنا للمُبالَغةِ في الحِفظِ (٢).

- وإيثارُ الفِعلِ المضارِعِ ﴿ يُحَافِظُونَ ﴾؛ لإفادة تَجدُّدِ ذلك الحِفاظِ، وعدَمِ التَّهاوُنِ به، وبذلك تَعلَمُ أَنَّ هذه الجُملةَ ليسَتْ مُجرَّدَ تأْكيدِ لجُملةِ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَكَىٰ صَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾، بل فيها زيادةُ معنًى معَ حُصولِ الغرَضِ مِن التَّأْكيدِ بإعادةِ ما يُفيدُ عِنايتَهم بالصَّلاةِ في كِلْتا الجُملتين (٣).

- وتَقديمُ المُسنَدِ إليه على المُسنَدِ الفِعليِّ في قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ يُفيدُ تقوية الخبَر، مع إفادةِ التَّجدُّدِ مِن الفِعل المُضارع (٤).

- وقد حصل بيْنَ أُخرى هذه الصّلاتِ - ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَ عَلَى صَلاتِمٍ مُ يُعَافِظُونَ ﴾ - وبيْن أُولاها - ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِمِمْ دَآمِهُ وَآمِونَ ﴾ - مُحسّنُ رَدِّ العَجْزِ على الصَّدرِ (٥٠).

قال الشوكاني: (كرَّر ذِكرَ الصَّلاةِ لاختلافِ ما وصَفهم به أوَّلًا، وما وصَفهم به ثانيًا؛ فإنَّ معنَى الدَّوامِ: هو أن لا يشتغِلَ عنها بشيءٍ مِن الشَّواغِلِ...، ومعنى المحافظةِ: أنْ يُراعي الأمورَ التي لا تكونُ صلاةً بدونِها، وقيل: المرادُ يُحافِظونَ عليها بعدَ فعلِها مِن أنْ يفعَلوا ما يُحبِطُها، ويُبطِلُ ثوابَها). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٥١).

ورَدُّ العَجْزِ على الصَّدرِ -ويُعرَفُ أيضًا بالتَّصديرِ -: هو أَنْ تكونَ اللَّفظةُ بِعَيْنِها تقدَّمتْ في أُوَّلِ الكَلامِ، ثُمَّ تُعادُ في آخِرِه، وبتعبير آخَرَ: هو أَنْ يُجعَلَ أحدُ اللَّفظينِ المُكرَّرينِ، أو المُتجانِسينِ، أو المُتجانِسينِ، أو المُلحَقينِ بهما في أُوَّلِ الفِقرةِ، ثُمَّ تُعادُ في آخِرِها، وهو على ثلاثةِ أقسامٍ؛ الأُوَّلُ: أَن يُوافِقَ =

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- وفي تكريرِ الصَّلاةِ مُبالَغةٌ لا تَخْفى؛ اهتمامًا بشَأْنِها، وتَنويهًا بفضْلِها، ويَنويهًا بفضْلِها، ويُضافُ إلى التَّكريرِ تَصديرُ الجُملةِ بالضَّميرِ، وبِناءُ الجُملةِ عليه، وتَقديمُ الجارِّ والمجرورِ على الفِعلِ، وفِعليَّةُ الخبَرِ، فتُفيدُ الجُملةُ الاسميَّةُ الدَّوامَ والاستِمرارَ، وتُفيدُ الجُملةُ الفِعليَّةُ التَّجدُّدَ مع الاستِمرارِ، وهذا نمَطُّ عَجيبٌ انفرَدَ به كِتابُ اللهِ تعالى (۱).

- ومِن قولِه: ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَآبِمُونَ \* وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أَوْلَئِكَ فِي جَنَّتِ مُّكُومُونَ ﴾، وقال قبْلَه في سُورةِ (المؤمنينَ): ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُ وَقِ فَنعِلُونَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ

<sup>=</sup> آخِرُ الفاصِلةِ آخِرَ كَلِمةٍ في الصَّدر؛ كقوله تعالى: ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ فَهِ وَالْمَلَتَهِ كَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ وَالْقَاسِةِ آخِرُ الفاصِلةِ آخِرَ كَلِمةٍ في الصَّدر؛ كقوله تعالى: ﴿ أَنْ يُوافِقَ أُوَّلَ كَلَمةٍ منه؛ كقوله: ﴿ وَهَبُ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، والثَّالثُ: أَنْ يُوافِقَ بعض كَلِماتِه؛ كقوله: ﴿ وَلَقَدِ السَّمُ زِنَّ وَهُ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، والثَّالثُ: أَنْ يُوافِقَ بعض كَلِماتِه؛ كقوله: ﴿ وَلَقَدِ السَّمُ زِنَّ وَهُ اللَّهُ عَمَا صَالَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَهَا فِي عَلَى اللَّهُ وَالْمَلَامُ وَالْمُ اللَّهُ وَكَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المِيلاغة العربية )) للسيوطي (٣/ ٢٥٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٤).

هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ \* ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ [المؤمنون: ٤-١١]، تَجاوَبَت الآياتُ في السُّورتين لفْظًا ومعْنًى، واختَصَّت سُورةُ (المعارج) بقولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَتِهِمْ قَايِمُونَ ﴾، وحُذِفَ مِن سُورةِ (المؤمنين)؛ وذلك لمُناسَبةٍ حَسَنةٍ، وهي أنَّ آياتِ سُورةِ (المعارِج) مَبْنيَّةٌ على التَّأكيدِ والمُبالَغةِ، فلمَّا قال: ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴾، أكَّد ذلك في آخر هذه الآيات كرًّا عليها بقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المعارج: ٣٤]. ووصَفَ المزكِّين بأنَّهم ﴿ فِي آمُولِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَعْرُومِ ﴾، وبعْدَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱللِّينِ ﴾، ثمَّ أَتْبَعَ ذلك التَّوكيدَ بقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشفِقُونَ ﴾، وبعْدَه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ \* إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾، ثمَّ بالَغَ في تَحذيرهم فقال: ﴿ فَنَ ٱبْنَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴾. وهذه الآيةُ جاءت في سُورةِ (المؤمنينَ). وبعْدَها في السُّورتين: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾، ثمَّ خصَّ الآيةَ في سُورةِ (المعارج) بما أَجْرَى عليه الآياتِ قَبْلَها مِن المبالَغةِ في الطَّاعاتِ الَّتِي تَضمَّنَت ذِكْرَها، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَلَاتِهِمْ قَايِسُونَ ﴾؛ فكان مِن المبالَغةِ الَّتي تَقْتضيها الآياتُ المتقدِّمةُ ذِكرُ الشَّهادات عَقِيبَ أداءِ الأمانات(١).

# ١١ - قولُه تعالَى: ﴿ أَوْلَيْكِكَ فِي جَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ ﴾

- جَيءَ باسمِ الإشارةِ ﴿ أُولَيِكَ ﴾؛ للتَّنبيهِ على أنَّهم استَحقُّوا ما بعْدَ اسمِ الإشارةِ مِن أَجْلِ ما سبَقَ قبْلَ اسمِ الإشارةِ (٢). وما فيه مِن معْنى البُعدِ، مع قُربِ العهْدِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١٢٩٧-١٣٠٤)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٤١)، ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروز ابادي (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٥).





بالمُشارِ إليهِم؛ للإيذانِ بعُلوِّ شأْنِهم، وبُعدِ مَنزلَتِهم في الفضلِ(١).

- وتقديمُ ﴿ فِي جَنَّتِ ﴾ على الخبرِ ﴿ مُكْرَمُونَ ﴾؛ للاهتِمام، مع مُراعاةِ الفَواصِلِ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٤)، ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٧٧).





#### الآيات (٢٦-33)

﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ أَيْطَمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمُ أَنَ يُدَخَلَ جَنَّةَ نِعِيمِ ﴿ كَا كُلَّ إِنَا خَلَقْنَهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَا أَقْيَمُ بِرَبِ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْغَرْبِ مِنْهُمُ أَن يُدُونُونَ ﴿ فَلَ عَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَا فَذَرْهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ فَا فَي يَعُونُوا مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ اللَّهُ خَشِعَةً أَبْصَدُهُمْ تَرَهَقُهُمْ اللَّذِى يُوعِدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يُومَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَا أَنْهُمُ اللَّهُ اللَهُ مُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ قِبَلَكَ ﴾: أي في جهتِك، وما يَليك، وأصلُ (قبل): يذُلُّ على مُواجَهةِ الشَّيءِ للشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيءِ (١٠).

﴿ مُهَطِعِينَ ﴾: أي: مُسرِعينَ مُقبِلينَ، وأصلُ (هطع): يذُلُّ على إقبالٍ على الشَّيءِ، وانقيادٍ (٢).

﴿عِزِينَ ﴿: أَي: جماعاتٍ مُتفَرِّقةً، واحِدُها: عِزَةٌ، وهي: العُصبةُ مِنَ النَّاسِ، وهو مِن المنقوصِ الَّذي جاز جمعُه بالواوِ والنُّونِ عِوَضًا مِنَ المحذوفِ، وأصلُها عِزْوَةٌ، وأصلُه مِن: عَزَوتُه فاعتَزَى: أي: نسَبْتُه فانتسَب؛ لأنَّ كُلَّ فِرقة تَعتَزي -تتسبُ - إلى غيرِ ما تعتزي إليه الفِرقةُ الأُخرى، وأصلُ (عزو): يدُلُّ على انتِماءٍ واتِّصالِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٥٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٠)، ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۳۳، ۲۳۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱۲)، ((غريب القرآن)) لابن البخة)) لابن فارس (٦/٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢١٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٤٧)، =



﴿ ٱلْأَجْدَاثِ ﴾: أي: القُبور، واحِدُها: الجَدَثُ (١).

﴿ نُصُبِ ﴾: واحِدُ الأنصابِ: وهي حِجارةٌ كانت حوْلَ الكَعبةِ تُنصَبُ، فيُهَلُّ عليها، ويُذبَحُ عليها لغيرِ اللهِ تعالى، وقد كَثُرَ استِعمالُ هذا الاسمِ في الأصنامِ حتَّى قيلَ لها: الأنصابُ، ووَجهُ تَسميتِها نُصُبًا أنَّها تُنصَبُ للعبادةِ، وأصلُ (نصب): يذُلُّ على إقامةِ شَيءٍ (٢).

﴿ يُوفِضُونَ ﴾: أي: يُسرعُونَ، يُقالُ: أَوْفَضَ إيفاضًا: أَسْرَع (٣).

﴿ خَشِعَةً ﴾: أي: ذليلةً خاضِعةً، وأصلُ (خشع): يدُلُّ على التَّطامُنِ (١٠٠٠).

﴿ رَهَ فَهُم ﴾: أي: تَغشاهم وتَلحَقُهم، وأصلُ (رهق): يذُلُّ على غِشيانِ الشَّيءِ الشَّيءَ (١٠٠٠).

= ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٠٩)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢٣٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤١٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٣٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٤٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٤)، ((تفسير البغوي)) (٨/ ٢٢٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧١)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: ١٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٨٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۸۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٧٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥٥١)، ((تفسير البغوى)) (٨/ ٢٢٦).





### المعنى الإجماليّ:

يقولُ تعالى مُنْكِرًا على الكفَّارِ الَّذين كانوا في زَمَنِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: فما لكُفَّارِ قُريشٍ -يا محَمَّدُ- يُسرِعونَ نَحوَك مُتطَلِّعةً أبصارُهم إليك، مُتفَرِّقينَ عن يمينِك وعن شِمالِك؟! أيطمَعُ كلُّ واحدٍ منهم أن يُدخِلَه اللهُ جَنَّة نَعيمٍ؟! كلَّا! ليس الأمرُ كما يَطمَعونَ، إنَّا خلَقْناهم مِن نُطفةٍ كما يَعلَمونَ.

ثمَّ يذكرُ الله تعالى ما يدُلُّ على كمالِ قدرتِه، مهدِّدًا الكافِرينَ، ومحقِّرًا مِن شأنِهم، فيقولُ: فلا أُقسِمُ برَبِّ المشارِقِ والمغارِبِ، إنَّا لَقادِرونَ على إهلاكِ المُشرِكينَ، والإتيانِ بقَومٍ خَيرٍ مِنهم، وما يَفوتُنا منهم أَحَدُّ، فيُعجِزَنا هَرَبًا؛ فاترُكِ المُشرِكينَ، والإتيانِ بقَومٍ خَيرٍ مِنهم، وما يَفوتُنا منهم أَحَدُّ، فيُعجِزَنا هَرَبًا؛ فاترُكِ المُشرِكينَ -يا محَمَّدُ- يخوضُوا في باطلِهم، ويلعَبوا حتَّى يُلاقُوا يومَ القيامةِ النَّذي فيه عَذابُهم؛ يومَ يَخرُجونَ مِن قُبورِهم مُسرِعينَ نَحوَ مَوقِفِ الحِسابِ، كأنَّهم يَسْعُونَ مُتعجِّلينَ إلى أصنامِهم المنصوبةِ الَّتي كانوا يتقرَّبونَ إليها بالعِبادةِ وغَيرها في الدُّنيا؛ خاضِعةً ساكِنةً أبصارُهم، وتَغْشاهم ذِلَّةُ.

ذلك اليَومُ الموصوفُ بتلك الشَّدائِدِ هو اليومُ الَّذي كانوا يُوعَدونَ به في الدُّنيا!

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ ١٠٠٠ .

أي: فما شأنُ كُفَّارِ قُرَيشٍ -يا محَمَّدُ- يُسرِعونَ نَحوَك ويُقبِلونَ عليك وأبصارُهم مُتطَلِّعةٌ إليك(١)؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۲/ ۲۷۷، ۲۷۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨).

قيل: ﴿مُهْطِعِينَ ﴾ بمعنى: مُسرعينَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وممَّن ذهب إلى هذا: =



### ﴿ عَنِ ٱلْمَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧) ﴾.

أي: عن يمينِك وعن شِمالِك -يا محمَّدُ- مُتفَرِّقينَ (١).

= الشوكانيُّ، والقاسميُّ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٥٥١)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٢٠). وقيل: مُسرِعينَ نافِرينَ منه. وممَّن نصَّ على هذا المعنى: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٨).

وقيل المعنى: يُديمونَ النَّظرَ إليك، ويَتطَلَّعونَ نحوَك. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٣٣). وقيل المعنى: يُذا النَّظرُ نظرُ تعجُّبِ. نسَب الماورْديُّ هذا المعنى إلى الكلبيِّ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٦ / ٩٦).

وقيل: هو نظرُ عداوةٍ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وممَّن قال بهذا: الزَّجَّاجُ، وابنُ الجَوزيِّ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٥/ ٢٢٣)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٣٩). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢٣٣).

قال ابن جرير: (والإهطاعُ في كلامِ العربِ بمعنَى الإسراعِ أشهَرُ منه بمعنَى إدامةِ النَّظرِ). ((تفسير ابن جرير)) (١٣/ ٧٠٧).

وممَّن جمَع بيْنَ معنَيَيِ السُّرعةِ وإدامةِ النَّظرِ: العُلَيمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٦٤). وقال ابن عطيَّة: (المُهطِعُ: الَّذي يَمشي مُسرِعًا إلى شيءٍ، قد أقبَل عليه ببصَرِه). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٠).

وقال الواحديُّ بعد أن ذكر أقوالَ العلماءِ: (والجامعُ لهذه الأقوالِ قولُ مَن قال: الإهطاعُ: إسراعٌ مع إدامةِ نظرٍ). ((البسيط)) (٢١/ ٤٩٨).

وقال ابن عاشور: (الإهطاعُ: مَدُّ العُنق عندَ السَّيرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٦).

وممَّن جمَع بيْن المعاني الثَّلاثة -وهي: الْإسراعُ، وتصويبُ النَّظرِ، ومَدُّ الغُنُقِ-: البغويُّ، والزمخشري، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٤)، ((تفسير الزمخشري)) (١٦ / ١٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢١٢).

وقال القرطبي: (المعنى: ما بالُهم يُسرِعون إليك، ويَجلِسونَ حَوَالَيْك، ولا يَعمَلونَ بما تأمُرُهم؟). ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٩٣). ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٥٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۷۸)، ((تفسير ابن كثير)) (// ۲۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸).

عباراتُ المفسِّرينَ في تفسير قولِه تعالى: ﴿عِزِينَ ﴾ مُتقارِبةٌ؛ فقيل: ﴿عِزِينَ ﴾، أي: حِلَقًا حِلَقًا، =



﴿ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ (١٠) ﴾.

أي: أيطمَعُ كلُّ واحدٍ مِن أولئكَ المُشرِكينَ أن يُدخِلَه اللهُ جَنَّةَ نَعيمٍ يومَ القيامةِ (١٠؟! ﴿ كَلَّا ۚ إِنَا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ اللهُ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا احتَجَّ على صِحَّةِ البعثِ، دلَّ على أنَّهم كانوا مُنكِرين للبَعثِ، فكأنَّه قِيل لهم: كلَّا إنَّكم مُنكِرونَ للبعثِ، فمِن أينَ تَطمَعونَ في دُخولِ الجنَّةِ(٢)؟!

وأيضًا فإنَّ المستهزئينَ كانوا يَستحقِرونَ المؤمنينَ، فأخبَرَ تعالَى أنَّ هؤلاء

= فلا يَدنُونَ مِنَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيَنتَفِعونَ بِمَجلِسِه. وممَّن قال بهذا المعنى: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمر قنديُّ، يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٣٨)، ((تفسير السمر قندي)) (٤/ ٤٧٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧/ ٢٧٨)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٢٠). وقيل: ﴿عِزِينَ ﴾ أي: فِرَقًا شَتَّى. وممَّن قاله: الزمخشريُّ، والبيضاوي، والنسفي، والنيسابوري، والعُلَيمي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٦٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٧)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ٢٤٧)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٦٤)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٦٤)،

وقال الواحدي: (﴿عِزِينَ ﴾ جماعاتٍ حِلَقًا وذلك أنَّهم كانوا يَجتَمِعونَ عندَه، ويَستهزِ وُونَ به وبأصحابِه، ويقولونَ: لئنْ دخل هؤلاء الجنَّة فلَندخُلنَّها قبْلَهم). ((الوجيز)) (ص: ١١٣٤). وقال ابنُ كَثير: (﴿عِزِينَ ﴾ واحدُها عِزَةٌ، أي: مُتفرِّقينَ. وهو حالٌ مِن ﴿مُهْطِعِينَ ﴾، أي: في حالِ تَقرُّقِهم واختلافِهم، كما قال الإمامُ أحمدُ في أهلِ الأهواءِ: فهُمْ مُخالِفون للكتابِ، مُختلِفون في الكِتابِ، متَّفِقون على مُخالَفةِ الكِتابِ). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٨). ويُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: ٥٦).

وقال البِقاعي: (﴿عِزِينَ﴾ أي: حالَ كَونِهم جماعاتِ جماعاتِ، وحِلَقًا حِلَقًا، متفرِّقينَ فِرَقًا شتَّى أَفواجًا يَتمهَّلُونَ لِيأتوا جميعًا). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٢٠٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٤٧).



المسْتهزئين مَخلوقونَ ممَّا خُلِقوا؛ فكيف يَليقُ بهم هذا الاحتقارُ (١٠)؟!

﴿ كُلَّا أَإِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾.

أي: ليس الأمرُ كما يَطمَعون، فليس لهم أن يَدخُلوا الجنَّةَ مع كُفرِهم باللهِ وإشراكِهم به، إنَّا خلَقْناهم مِن نُطفةٍ كما يَعلَمونَ (٢).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٤٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۲ / ۲۸۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸).

قال ابن جُزَي: (وفي المقصودِ بهذا الكلام ثلاثةُ أوجُهِ:

أحدُها: تحقيرُ الإنسانِ، والرَّدُّ على المتكبِّرينَ.

الثَّاني: الرَّدُّ على الكُفَّارِ في طمَعِهم أن يَدخُلوا الجنَّة، كأنَّه يقولُ: إنَّا خلَقْناكم ممَّا خلَقَنا منه النَّاسَ، فلا يَدخُلُ أحدٌ الجنَّة إلَّا بالعمل الصَّالح؛ لأَنَّكم سواءٌ في الخِلقةِ.

الثَّالث: الاحتِجاجُ على البعثِ بأنَّ الله خلقهم مِن ماءِ مَهين، فهو قادرٌ على أن يُعيدَهم، كقولِه: ﴿ الثَّالث: الاحتِجاجُ على النَّعيامة: ٣٧] إلى آخرِ السُّورةِ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢١٤).

ممَّن قال بنحو القولِ الأوَّلِ: الشوكانيُّ، والسعديُّ.

قال الشوكاني: (﴿ كُلَّا أَيَا خَلَقَنَهُم مِّمَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: مِنَ القَذَرِ الَّذين يَعلَمونَ به؛ فلا يَنبغي لهم هذا التَّكَتُبُرُ!). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٢).

وقال السعدي: (﴿ كَلَّا ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّمَا يَعَلَمُونَ ﴾ أي: مِن ماءٍ دافِق، يَخرُجُ مِن بيْنِ الصُّلْبِ والتَّرائبِ، فهم ضُعفاءُ، لا يَملِكونَ لأنفُسِهم نفعًا ولا ضرَّا، ولا مَوتًا ولا حياةً ولا نُشورًا). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨).

وممَّن قال بمعنى القولِ الثَّاني: ابنُ جرير، والسَّمعانيُّ، والبغوي، وابن عطية، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨٢ / ٢٨٢)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٥١)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٥٥١)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٨٨ / ٢٩٤).

وممَّن قال بمعنى القولِ الثَّالثِ: الرازيُّ، وأبو حيَّان، وابن كثير، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٤٧)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٨).

وقيل: المعنى: أنَّهم خُلِقوا مِن نُطفةٍ، فمَن قدَرَ على ذلك فلا يُعجزُه إهلاكُهم؛ فلْيَحذَروا عاقِبةَ =





### ﴿ فَلا ٓ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَرِقِ وَٱلْمُغَرِّبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَةُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا

# أي: فلا أُقسِمُ بخالِقِ ومُدَبِّرِ المشارِقِ والمغارِبِ، إنَّا لَقادِرونَ (١).

= البَغي والفّساد. قاله القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٢٠).

وقيل: المعنى: إنَّا خَلَقْناهم مِن أَجْلِ ما يَعلَمونَ، وهو امتِثالُ الأمرِ والنَّهي، وتعرُّضِهم للثَّوابِ والعِقابِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]. يُنظر: (تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (١٨) ٢٢٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٣).

قال ابن كثير: (وتقديرُ الكلامِ: ليسَ الأمرُ كما يَزعمونَ أَنْ لا معادَ ولا حسابَ، ولا بعثَ ولا نشورَ، بل كلُّ ذلك واقعٌ وكائنٌ لا مَحالةً. ولهذا أتى بـ «لا» في ابتداءِ القسَمِ؛ لِيدُلَّ على أنَّ المُقْسَمَ عليه نفيٌ، وهو مضمونُ الكلامِ، وهو الرَّدُّ على زعمِهم الفاسِدِ في نفْي يومِ القيامة، وقد شاهَدوا مِن عظيمِ قدرةِ اللهِ تعالَى ما هو أبلغُ مِن إقامةِ القيامةِ، وهو خلقُ السَّمواتِ والأرضِ، وسخيرُ ما فيهما مِن المخلوقاتِ مِن الحيواناتِ والجماداتِ، وسائرِ صنوفِ الموجوداتِ). (رم ٢٢٩).

وقال الشوكاني: (قولُه: ﴿ فَلَا أُقِيمُ ﴾ «لا » زائدةٌ...، والمعنَى: فأُقسِمُ برَبِّ المشارِقِ والمغارِبِ). (تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٣).

وقال ابنُ القيِّم: (أقسَمَ سُبحانَه برَبِّ المشارِقِ والمغارِبِ، وهي إمَّا مَشارِقُ النُّجومِ ومَغارِبُها، أو أنَّ كُلَّ مَوضعٍ مِنَ الجِهةِ مَشرِقٌ ومَغرِبٌ). ((التبيانَ في أقسام القرآن)) (ص: ١٩٤).

وممَّن قال بأنَّ المراَد: مَشارِقُ الكواكِبِ، كالشَّمسِ والقَمَرِ وغَيرِهما: ابنُ عطية، وابن كثير، والبِقاعي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٢٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ: مَشارِقُ الشَّمسِ ومَغارِبُها: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمعانيُّ، والقرطبي، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٩٤)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٣٠٥).

وممَّن قال بمعنى هذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسِ في روايةٍ عنه، وعِكْرِمةُ، وقَتادةُ. يُنظر: =



﴿ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾.

أي: إنَّا لَقادِرونَ على إهلاكِ المُشرِكينَ، والإتيانِ بقَومٍ خَيرٍ مِنهم يُطيعونُ رَبَّهم، ويَتَّقونَه (١).

= ((تفسير ابن جرير)) (٢٨٣/٢٣)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٣٨)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٨٦).

قال مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ: (هو مِئةٌ وثمانون مَشرِقًا، ومِئةٌ وثمانون مَغرِبًا، في كُلِّ مَنزِلة تَطلُعُ يومَينِ في السَّنةِ، تطلُعُ فيها الشَّمسُ، وتَغرُبُ فيها). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٣٩).

وقيل: المرادُ: مَشارِقُ ومغاربُ الشَّمسِ والقَمَرِ. وممَّن قال بهذا: الزَّجَّاجُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٢٤).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسِ في روايةٍ عنه، وعِكْرِمةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٨٤)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٨٦).

قال ابنُ القيِّم: (أقسَمَ شُبحانَه على عُمومِ قُدرتِه وكَمالِها وصِحَّةِ تَعَلَّقِها بإعادتِهم بعدَ العدَمِ، فذكرَ المَشارِقَ والمغارِبَ بلَفظِ الجَمعِ؛ إذ هو أدّلُّ على المقسَمِ عليه، سواءٌ أُريدَ مَشارِقُ النَّجومِ فذكرَ المَشارِقَ والمغرِب؛ فكُلُّ ذلك آيةٌ ومَغارِبُها، أو مَشارِقُ الشَّمسِ ومَغارِبُها، أو كُلُّ جزءٍ مِن جهتي المشرقِ والمغرِب؛ فكُلُّ ذلك آيةٌ ودَلالةٌ على قُدرتِه تعالى على أن يُبَدِّلُ أمثالَ هؤلاء المكذِّبينَ، ويُنشِّنَهم فيما لا يَعلَمونَ، فيأتي بهم في نَشأةٍ أُخرى كما يأتي بالشَّمسِ كُلَّ يومٍ مِن مَطلَعٍ، ويَذهَبُ بها في مَغرِبٍ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: ١٩٥).

وقيل: المرادُ: مَشارِقُ الأرضِ ومَغارِبُها. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٨٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٩٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٨٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٥٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٩٥)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٩٦، ١٩٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٣).

وممَّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والواحديُّ، والقرطبي، وابن القيِّم، والشوكاني. يُنظر: المصادر السابقة.

قال ابن كثير: (أيْ: يومَ القيامةِ نُعيدُهم بأبدانٍ خيرٍ مِن هذه، فإنَّ قدرَتَه صالِحةٌ لذلك... كما =



كما قال تعالى: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِحَاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴾ [النساء: ١٣٣].

وقال الله سُبحانَه: ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسَـ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨].

﴿ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾.

أي: وما يَفوتُنا منهم أَحَدٌ، فيُعجِزَنا هَرَبًا؛ فاللهُ تعالى قادِرٌ على الإتيانِ بخيرٍ منهم؛ إذ لا يمتَنِعُ عليه شَيءٌ سُبحانَه(١).

﴿ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ثَبَت أَنَّ لله سُبحانَه العَظَمةَ البالِغةَ الباهِرةَ، مِن شُمولِ العِلمِ، وتمامِ القُدرةِ، فأنتَج اعتِمادَ أهلِ حِزْبِه عليه، وإعراضَهم عن كلِّ ما سِواه؛ سبَّب عن ذلك قولَه تهديدًا للمُخالِفينَ، وتسليةً للمؤالِفينَ (٢):

﴿ فَذَرْهُمْ يَغُوضُواْ وَلَلْعَبُوا حَتَّى لِلْقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

<sup>=</sup> قال تعالَى: ﴿ أَيَحْسَبُ آلِإِنسَنُ أَلَن بَحْمَعُ عِظَامَهُ, \* بَلَ قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن شُّوِى بَنَانَهُ, ﴾ [القيامة: ٣، ٤]، وقال تعالَى: ﴿ غَنُ يَلَمُونَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ \* عَلَىٰ أَن تُبُدِّلُ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ تعالَى: ﴿ غَنُ يَمْنُ بِعَسْبُوقِينَ \* عَلَىٰ أَن تُبُدِّلُ أَمْثَلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠، ٢١]). وذكر أنَّ هذا القولَ (أظهرُ؛ لدَلالةِ الآياتِ الأُخرِ عليه). ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٨٨٨).

وقال ابنُ عاشور: (يحتَمِلُ مَعنَينِ؛ أَوَّلُهما -وهو المناسِبُ للسِّياقِ-: أَن يكونَ المعنى: على أَن نُبَدِّلَهم خَيرًا منهم، أَي: نُبدِّلَ ذَواتِهم خَلقًا خَيرًا مِن خَلْقِهم الَّذي هم عليه اليومَ... والمعنى الثَّاني: أَن نُبدِّلَ هؤلاء بخير منهم، أي: بأمَّةٍ خَير منهم). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۲/۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹۰)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ١٨٤).



أي: فاترُكِ المُشرِكينَ -يا محمَّدُ- يَخوضُوا في باطِلِهم، ويَلعَبوا في دُنياهم بشَهَواتِهم، إلى أن يُلاقُوا يومَ القيامةِ الَّذي فيه عَذابُهم (١٠)!

كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣].

﴿ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿ ٢ ﴾.

﴿ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا ﴾.

أي: يومَ يخرُجُ المشركون مِن قُبورِهم مُسرعينَ نَحوَ مَوقِفِ الحِساب(٢).

كما قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشُرُ عَلَيْ مَا يَسِيرُ ﴾ [ق: ٤٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ خُشَّعًا أَبْصَنُرُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ \* مُعطِعِينَ إِلَى

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۸٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸/ ۲۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸).

قال القرطبي: (أي: اترُكْهم يَخوضوا في باطلِهم، ويَلعَبوا في دُنياهم، على جِهةِ الوَعيدِ، واشتَغِلْ أنت بما أُمِرْتَ به، ولا يَعظُمَنَّ عليك شِركُهم؛ فإنَّ لهم يومًا يَلقَونَ فيه مَا وُعِدوا). ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٩٦).

وقال ابنُ عاشور: (الخَوضُ: الكلامُ الكثيرُ، والمرادُ: خَوضُهم في القرآنِ، وشأنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمسلِمينَ. واللَّعِبُ: الهَزْلُ والهُزْءُ، وهو لَعِبُهم في تلقِّي الدَّعوةِ الإسلاميَّةِ، وخُروجُهم عن حدودِ التَّعَقُّل والجدِّ في الأمر). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸ / ۲۸۶)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) ((٥/ ٣٧١)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ٢٠١، ٢٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٨٨٨).

قال ابن جرير: (وقولُه: ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ ﴾ بيانٌ وتوجيهٌ عن اليومِ الأوَّلِ الَّذي في قولِه: ﴿ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُومَعُمُ الَّذِي يُومَعُمُ الَّذِي يُوعَدونَه ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٤٢]، وتأويلُ الكلامِ: حتَّى يُلاقوا يومَهم الَّذي يُوعَدونَه ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾). ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/ ٢٨٤).





ٱلدَّاعِّ يَقُولُ ٱلْكَفِورُونَ هَنَا يَوْمٌ عَيِرٌ ﴾ [القمر: ٧، ٨].

﴿ كَأُنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾.

# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ: ﴿ نُصُبٍ ﴾ بضَمِّ النُّونِ والصَّادِ. قيل: بمعنى الأصنام المَنصوبةِ (١).

٢ - قراءةُ: ﴿ نَصْبٍ ﴾ بفَتحِ النُّونِ. قيل: بمعنى: العَلَمِ المَنصوبِ. وقيل: القِراءتانِ بمعنى واحِدٍ (٢).

## ﴿ كَأُنَّهُمُ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾.

أي: يَخرُجونَ منِ قُبورِهم كأنَّهم يَسعَونَ مُتعَجِّلينَ مُسرِعينَ إلى أصنامِهم الَّتي نصَبوها للعبادةِ يَبْتَدِرونَ، أيُّهم يَسْتَلِمُه أَوَّلَ (٣).

(١) قرأ بها ابنُ عامر، وحفصٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩١).

ويُنظر لمعنى هذَّه القراءةِ: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٢٤)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٣٥٣)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٩٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٧٢٤، ٧٢٥).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩١).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٢٤)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٣٥٣)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٩٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٧٢٤، ٧٢٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٨٥)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٢٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٩/ ١٨٣).

قال ابنُ القيِّم: (المقصودُ: أنَّ النُّصُبَ كُلُّ شَيءٍ نُصِبَ؛ مِن خَشَبةٍ، أو حَجَرٍ، أو عَلَمٍ). ((إغاثة اللهفان)) (١/ ٢٠٨). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢١١).

وقال ابن عطية: (النُّصُبُ: ما نُصِبَ للإنسانِ، فهو يَقصِدُ مُسرِعًا إليه؛ مِن عَلَم، أو بِناءٍ، أو صَنَم لأهلِ الأصنام. وقد كثُر استِعمالُ هذا الاسمِ في الأصنامِ حتَّى قيل لها: الأنصابُ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧١).



﴿ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ٤٠٠ ﴾.

﴿ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾.

أي: تكونُ أبصارُهم يومَ القيامةِ خاضِعةً ساكِنةً، وتَغْشاهم ذِلَّةُ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِلَّمٍ كَأَنَّمَا ۚ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ [يونس: ٢٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَتَرَكَهُمْ يُعَرَّضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرَّفٍ خَفِيٍّ ﴾ [الشورى: ٤٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ قُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةً \* أَبْصَدَرُهَا خَشِعَةٌ ﴾ [النازعات: ٨، ٩]. ﴿ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَافُواْ يُوعَدُونَ ﴾.

أي: ذلك اليَومُ الموصوفُ بتلك الشَّدائِدِ هو يومُ القيامةِ الَّذي كان الكُفَّارُ يُوعَدونَ به في الدُّنيا على ألسِنةِ الرُّسُل عليهم السَّلامُ، وكانوا به يُكذِّبونَ (٢)!

<sup>=</sup> وقال ابن كثير: (أي: كأنَّهم في إسْراعِهم إلى الموقفِ كما كانوا في الدُّنيا يُهَرْوِلونَ إلى النُّصُبِ إِذَا عايَنوه ﴿ يُوْضُونَ ﴾: يَبْتَدِرونَ، أَيُّهم يَسْتَلِمُه أَوَّلَ. وَهذا مرويٌّ عن مُجاهد، ويحيى بنِ أبي كثيرٍ، ومُسلم البَطينِ، وقَتادةَ، والضَّحَّاكِ، والرَّبيعِ بنِ أنسٍ، وأبي صالحٍ، وعاصم بنِ بَهْدلةَ، وابنِ زَيدٍ، وغيرهم). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۸۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹۷)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢٢)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٨٨٨).

قال السعدي: (ذلك أنَّ الذَّلَةَ والقَلَقَ قد مَلَك قُلوبَهم، واستَولى على أفيْدتِهم؛ فخشَعَت منهم الأبصارُ، وسكَنت منهم الحَركاتُ، وانقطَعت الأصواتُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٩٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٨٧)، ((تفسير القرطبي)) (٥/ ٢٥٤).

قال مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ: (يُوعَدُونَ فيه في الدُّنيا العَذابَ). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) =





## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قال تعالى: ﴿ فَذَرَهُمُ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلِقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ وهذا تهديدٌ شديدٌ يتضمَّنُ: اتْرُكْ هؤلاءِ اللّذين قامَت عليهم حُجَّتي فلم يَقْبَلوها، ولم يَخافوا بَأْسي، ولا صَدَّقوا رسالاتي في خَوضِهم بالباطلِ ولَعِبِهم، فالخَوضُ بالباطلِ ضِدُّ التَّكلُّمِ بالحقِّ، واللَّعِبُ ضِدُّ السَّعْيِ الَّذي يَعودُ نَفْعُه على ساعيه، فالأوَّلُ ضِدُّ العلمِ العَلمِ النَّافعِ، والثَّاني ضدُّ العملِ الصَّالحِ؛ فلا تَكلَّمَ بالحقِّ، ولا عَمِل بالصَّوابِ! وهذا شأنُ كلِّ مَن أعرض عمَّا جاء به الرَّسولُ، لا بُدَّ له مِن هذَين الأمْرين (۱).

## الغَوائدُ العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - في قَولِه تعالى: ﴿ أَيَطُمَعُ كُلُّ آمَرِي مِنْهُمُ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نِعِيدٍ \* كَلاَّ إِنَا خَلَقْنَهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ إذا تأمَّلْتَ ارتباطَ إحدى الجُملتينِ بالأُخرى وجدْت تحتها كَنزًا عظيمًا مِن كنوزِ المعرفة والعلم؛ فأشار سُبحانه بمَبدأ خلقه ممَّا يَعلَمونَ مِن النُّطفة وما بعدَها إلى موضِع الحُجَّة والآية الدَّالَّة على وُجوده ووحدانيَّته وكمالِه، وتَفُرُّده بالرُّبوبيَّة والإلهيَّة، وأنَّه لا يَحْسُنُ به مع ذلك أنْ يَترُكَهم سُدًى، لا يُرسِلُ إليهم رَسولًا، ولا يُنزِلُ عليهم كِتابًا، وأنَّه لا يَعْجِزُ مع ذلك أنْ يَترُكَهم من الخَيرِ والشَّرِ، أماتَهم - خَلقًا جديدًا، ويَبعثهم إلى دار يُوفِيهم فيها أعمالَهم مِن الخَيرِ والشَّرِ، فكيف يَطْمَعونَ في دُخولِ الجنَّة وهم يَكْذبونَ ويُكذّبون رُسُلِي، ويَعْدَلُون بي فكيف يَطْمَعونَ في دُخولِ الجنَّة وهم يَكْذبونَ ويُعَدِّبُونَ ويُكذّبون رُسُلِي، ويَعْدَلُون بي خَلْقي وهم يَعلمونَ مِن أيِّ شَيءٍ خَلَقْتُهم؟! ويُشْبِهُ هذا قولَه تعالى: ﴿ فَتَنُ خَلْقِي وهم يَعلمونَ مِن أيِّ شَيءٍ خَلَقْتُهم؟! ويُشْبِهُ هذا قولَه تعالى: ﴿ فَتَنُ مُلَوّلَا تُصَدِّقُونَ ﴾ [الواقعة: ٥٧]، وهم كانوا مُصَدِّقينَ بأنَّه خالِقُهم، ولكنِ

 $<sup>= (3 \</sup>mid P73).$ 

وقال ابنُ جرير: (يُوعَدونَ في الدُّنيا أنَّهم الأقُوه في الآخِرةِ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٨٧ /٢٨). (١) يُنظر: ((التبيانُ في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ٢٠٠).



احتجَّ عليهم بخَلْقِه لهم على تَوحيدِه ومعرفتِه وصِدْقِ رُسُلِه، والإيمانِ بالمَعادِ، وهو سُبحانَه يُذَكِّرُ عبادَه بنعَمِه عليهم، ويَدعوهم بها إلى مَعرفتِه ومحبَّتِه، وتصديق رُسُلِه، والإيمانِ بلِقائه(۱).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ ٱلْمَثَرِقِ وَٱلْغَرَبِ ﴾ جاء المشرقُ والمغربُ في القرآنِ: تارةً مجموعَين، وتارةً مُثَنَّين، وتارةً مُفرَدين، ووجْهُ ذلك: اختِصاصُ كلِّ محَلِّ بِما يَقتضيه مِن ذلك؛ فالأوَّلُ: كقولِه: ﴿ فَلاَ أُقِيمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْزِبِ ﴾، والثَّاني: كَقُولِه: ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ \* فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٧، ١٨]، والثَّالثُ: كقولِه: ﴿ زَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴾ [المزمل: ٩]، فتأمَّلْ هذه الحكمةَ البالغةَ في تغاير هذه المواضع في الإفرادِ والجمع والتَّثنيةِ بحسَب مواردِها يُطْلِعْك على عظَمةِ القرآنِ الكريم وجلالتِه؛ وأنه تنزيلٌ مِن حكيم حميدٍ، فحيثُ جُمِعَتْ كان المرادُ بها مَشارقَ الشَّمس ومَغاربَها في أيَّام السَّنَةِ -وهي متعدِّدةٌ-، وحيثُ أُفْردَتْ كان المرادُ أَفْقَي المشرقِ والمغرب، وحيثُ ثُنِّيا كان المرادُ مَشرِقَيْ صُعودِها وهُبوطِها ومَغربَيْهما؛ فإنَّها تَبْتَدِئ صاعدةً حتَّى تنتهيَ إلى غاية أَوْجِها وارتفاعِها؛ فهذا مَشْرِقُ صُعودِها، ويَنْشَأُ منه فَصْلَا الخريفِ والشِّتاءِ؛ فجَعَلَ مَشْرقَ صُعودِها بجملتِه مَشرقًا واحدًا؛ ومَشرقَ هُبوطِها بجملتِه مَشرقًا واحدًا، ويُقابِلُها مَغْرباها، فهذا وجهُ اختلافِ هذه في الإفرادِ والتَّثنيةِ والجمع (٢). وذلك على قولٍ.

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَا أُقْيِمُ رِبِّ الْمَسَوقِ وَاللَّعَرْبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴾ مُناسَبةٌ في ذِكْرِ مجيئهما مجموعَينِ: أنَّه لَمَّا كان هذا القَسَمُ في سياقِ سَعَةِ رُبوبيَّتِه، وإحاطةِ قدرتِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٢١). ويُنظر ما تقدُّم (ص: ٢١١).



والمُقْسَمُ عليه إذهابُ هؤلاءِ والإتيانُ بخيرٍ منهم؛ ذَكَرِ المَشارِقَ والمغاربَ لِتَضَمُّنِهما انتِقالَ الشَّمسِ -الَّتي هي أحدُ آياتِه العظيمةِ الكبيرةِ - ونَقْلَه سُبحانَه لها وتصريفَها كلَّ يومٍ في مشرق ومغرب -وذلك على قول-؛ فمَن فَعَلَ هذا كيف يُعجِزُه أَنْ يُبَدِّلَ هؤلاء، ويَنقُلَ إلى أُمكنتِهم خيرًا منهم؟! وأيضًا فإنَّ تأثير مَشارِقِ الشَّمسِ ومَغارِبها في اختلافِ أحوالِ النَّباتِ والحيوانِ أَمْرُ مشهودٌ؛ وقد جَعلَ اللهُ تعالى ذلك بحكمتِه سببًا لِتَبَدُّلِ أجسامِ النَّباتِ وأحوالِ الحيواناتِ، والتقالِها مِن حالٍ إلى غيرِه، ويُبدِّلُ الحَرَّ بالبردِ والبردَ بالحَرِّ، والصَّيفَ بالشِّتاءِ والشَّتاءَ بالصَّيف؛ إلى سائرِ تَبدُّلِ أحوالِ الحيوانِ والنَّباتِ والرِّياحِ والأمطارِ والشَّتاءَ بالصَّيف؛ إلى سائرِ تَبدُّلِ أحوالِ الحيوانِ والنَّباتِ والرِّياحِ والأمطارِ والشَّلوجِ وغيرِ ذلك مِن التَّبدُّلاتِ والتَّعيُّراتِ الواقعةِ في العالمِ بسببِ اختلافِ مَشارِقِ الشَّمسِ ومَغارِبها، كلُّ ذلك تقديرُ العزيزِ العليم؛ فكيف لا يَقدرُ -مع ما يَشْهُدونَه مِن ذلك - على أَنْ يُبَدِّلَ خيرًا منهم؟! وأَكَدَ هذا المعنى بقولِه: ﴿ وَمَا خَنُ يَشْهُدونَه مِن ذلك - على أَنْ يُبَدِّلَ خيرًا منهم؟! وأَكَدَ هذا المعنى بقولِه: ﴿ وَمَا خَنُ يَسْمُوفِينَ ﴾، فلا يليقُ بهذا الموضع سوى لفظةِ الجَمع (۱).

٤ - قال تعالى: ﴿ فَلاَ أُقْيِمُ رِبِ ٱلْمُثَارِقِ وَٱلْمُعْزِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴾ ، إنَّ تَعدُّدَ مَطالعِ الشَّمسِ ومَغارِبِها في فُصولِ السَّنةِ مَظهَرٌ عَجيبٌ مِن مَظاهرِ القُدرةِ الإلهيَّةِ والحِكمةِ الرَّبَّانيَّةِ ؛ لدَلالتِه على عَظيمِ صُنعِ اللهِ مِن حيث إنَّه دالُّ على الحركاتِ الحاقَةِ بالشَّمسِ الَّتي هي مِن عَظيمِ المَخلوقاتِ ؛ ولذلك لم يُذكر في القرآنِ قَسَمٌ بجِهةٍ بالشَّمسِ الَّتي هي مِن عَظيمِ المَخلوقاتِ ؛ ولذلك لم يُذكر في القرآنِ قَسَمٌ بجِهةٍ غيرِ المشرقِ والمغرب، دونَ الشَّمالِ والجنوب، مع أنَّ الشَّمالَ والجنوبَ جهتانِ مَشهورتانِ عندَ العرَب (٢٠). وذلك على قولِ في تفسير الآيةِ.

٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ سُؤالٌ: أنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٩).



في الآيةِ الكريمةِ أنَّهم كأنَّهم يَعرِفونَ طريقَهم بلا علاماتٍ يَذهَبونَ إليها. فما الجَمعُ مع قَولِه تعالى: ﴿خُشَّعًا أَبْصَارُهُو يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَثِرٌ ﴾ [القمر: ٧]؟

الجوابُ: أنَّ يومَ القيامةِ خمسونَ أَلْفَ سَنةٍ، وأنَّ الأحوالَ تتغيَّرُ؛ فهم كأنَّهم جرادٌ مُنتَشِرٌ، ثُمَّ بعدَ ذلك يَهتَدونَ إلى الطَّريق ويَسعَونَ (١١).

7 - قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَافُواْ يُوعَدُونَ ﴾ في خِتامِ السُّورةِ الكريمةِ بهذا الوَصفِ والوعيدِ الشَّديدِ: تأييدٌ للقولِ بأنَّ سُوالَهم في أوَّلِها ﴿ بِعَذَابِ وَاقِع ﴾ إنَّما هو استخفافٌ واستبعادٌ، فبيَّن لهم تعالى بعد عَرضِ السُّورةِ نهايةَ ما يُستَقبَلونَ به؛ لِيَأْخُذُوا حِذْرَهم، ويَرجِعوا إلى رَبِّهم؛ فارتبَطَ آخِرُ السُّورةِ بأوَّلِها (٢)!

#### بلاغةُ الآيات:

١- قولُه تعالَى: ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ \* عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ \* أَيَطْمَعُ كُلُ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُدُخلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾ فُرِّعَ استفهامٌ إنكاريٌّ وتَعجيبيٌّ مِن تَجمُّعِ المشركين إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُستهزئينَ بما يَسمَعون مِن وَعْدِ المشركين بعَذابِ جهنَّم؛ فُرِّعَ ذلك على ما أفادَه في المؤمنينَ بالجنَّةِ، ووَعيدِ المشركينَ بعَذابِ جهنَّم؛ فُرِّعَ ذلك على ما أفادَه في قولِه: ﴿ أَوْلَئِكَ فِي جَنَّتٍ مُّكُرَمُونَ ﴾ [المعارج: ٣٥]، والمعْنى: أنَّ الَّذِين كَفَروا لا مَطمَعَ لهم في دُخولِ الجنَّةِ، فماذا يُحاوِلون بتَجمُّعِهم حولَك بمَلامحِ استهزائهم "؟؟!

- وتَقديمُ الظَّرفِ ﴿ قِلَكَ ﴾ على ﴿ مُهَطِعِينَ ﴾ للاهتِمامِ به؛ لأنَّ التَّعجيبَ مِن حالِهم في حَضْرةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقْوى؛ لِما فيهم مِن الوَقاحةِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقّم: ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٧٦).



- والمَقصودُ مِن ذِكرِ اليمينِ الإحاطةُ بالجِهاتِ، فاكتُفِيَ بذِكرِ اليمينِ والشِّمالِ؛ لاَنَّهما الجهتان اللَّتان يَغلبُ حُلولُهما(١٠).

- قولُه: ﴿ فَالِ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴾ إلى قولِه: ﴿ جَنَّةَ غَيهِ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ شُبّه حالُهم في إسراعِهم إلى النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم بحالِ مَن يُظَنُّ بهم الاجتِماعُ لطلَبِ الهُدى والتَّحصيلِ على المَغفرة؛ ليَدخُلوا الجنَّة؛ لأَنَّ الشَّأَنَ السَّأَنَ الشَّائَ عَلَى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا طالِبو الاهتداء بهَدْيه، والاستِفهامُ اللّا يَلتَفَ حوْلَ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا طالِبو الاهتداء بهَدْيه، والاستِفهامُ على هذا مُستعمَلًا في أصلِ معْناهُ. ويجوزُ أَنْ يكونَ الكلامُ استِفهامًا مُستعمَلًا في التَّعجيبِ مِن حالِ إسراعِهم ثمَّ تكذيبِهم واستهزائِهم (٢).

- وجُملةُ ﴿ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾ بدَلُ اشتمالٍ عن جُملةِ ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴾ الآية؛ لأنَّ الْتِفافَهم حوْلَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شأْنُه أَنْ يكونَ لطلبِ الهُدى والنَّجاة؛ فشُبِّه حالُهم بحالِ طالبي النَّجاةِ والهُدى، فأُوردَ استِفهامٌ عليه (٣).

- قولُه: ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ آمُرِي مِنْهُمُ أَن يُدَخَلَ جَنَّ تَعِيمٍ ﴾ قال المشرِكون مُستهزئينَ: نحن نَدخُلُ الجنَّة قبْلَ المسلِمينَ، فجاز أَنْ يكونَ الاستفهامُ إِنكارًا لتَظاهُرِهم بالطَّمَعِ في الجنَّة بحمْلِ استهزائِهم على خِلافِ مُرادِهم، على طَريقةِ الأُسلوبِ الحكيم (٤٠)، أو بالتَّعبيرِ بفِعلِ (يَطمَعُ) عن التَّظاهُرِ بالطَّمَع (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) تقدَّم تعريفُه (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٧، ١٧٨)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١/ ٢١٨).



- وأُسنِدَ الطمعُ إلى ﴿ كُلُّ أَمْرِي ﴾ منهم دونَ أَنْ يُقالَ: (أيطْمَعون أَنْ يَدخُلوا الجَنَّةَ؟) تَصويرًا لحالِهم بأنَّها حالُ جَماعةٍ يُريدُ كلُّ واحدٍ منهم أَنْ يَدخُلَ الجَنَّةَ، لَتَساويهم يَرَون أَنفُسَهم سَواءً في ذلك، ففي قولِه: ﴿ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمُ ﴾ تَقويةُ التَّهكُم بهم (۱).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ كُلَّا إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾ بُنِيَ على التَّهكُّم في قولِه: ﴿ أَيَظُمعُ كُلُ أَمْرِي مِّنَهُمْ أَن يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴾ ما يُبطِلُ ما فُرِضَ لحالِهم بما بُنِيَ عليه بكلمة الرَّدْع، وهي ﴿ كُلَّا ﴾، أي: لا يكونُ ذلك، وذلك انتقالٌ مِن التَّهكُُم بهم إلى تَوبيخِهم؛ دفْعًا لتَوهُم مَن يَتوهَمُ أَنَّ الكلامَ السابقَ لم يكُنْ تَهكُّمًا(٢).

- قولُه: ﴿ كُلّا ٓ ﴾ ردْعٌ لهم عن طَمَعِهم في دُخولِ الجنَّةِ، ثم عَلّلَ ذلك بقولِه: ﴿ إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمّا يَعَلَمُونَ ﴾ إلى آخِرِ السُّورةِ، وهو كلامٌ دالُّ على إنكارِهم البعثَ، فكأنَّه قال: كلّا إنَّهم مُنكِرونَ للبَعثِ والجَزاءِ، فمِن أين يَطمَعون في دُخولِ الجنّة (٣٠؟!

- قولُه: ﴿إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴾ كَلامٌ مُستأنفٌ استئنافًا ابتدائيًّا للانتقالِ مِن إثباتِ الجَزاءِ إلى الاحتجاجِ على إمكانِ البعثِ؛ إبطالًا لشُبْهتِهم الباعثةِ على إنكاره، وهو الإنكارُ الذي ذُكِرَ إجمالًا بقولِه المتقدِّم آنِفًا: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ يَعِيدًا \* وَنَرَنَهُ فَرِيبًا ﴾ [المعارج: ٦، ٧]، فاحتجَّ عليهم بالنَّشأةِ الأُولى، فالخبَرُ بقولِه: ﴿إِنَّا خَلَقَنَهُم مِمَّا يَعُلَمُونَ ﴾ مُستعمَلُ في لازِم معْناهُ، وهو إثباتُ إعادةِ خلقِهم بعْدَ فَنائِهم، فهذا مِن تَمامِ الخِطابِ المُوجَّهِ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه خلقِهم بعْدَ فَنائِهم، فهذا مِن تَمامِ الخِطابِ المُوجَّهِ إلى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢ ٢ ٦١٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٤)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (١٠/ ٢١٨).



وسلَّمَ، والمقصودُ منه أنْ يُبلَّغَ إلى أسماع المشرِكينَ (١).

- ويجوزُ أَنْ يُرادَ: إِنَّا حَلَقْناهم ممَّا يَعلَمون، أي: مِن النُّطفةِ المَذرةِ، وهي مَنصبُهم الذي لا مَنصِبَ أوضَعُ منه؛ ولذلك أُبهِمَ وأُخفِيَ؛ إشعارًا بأَنَّه مَنصبٌ يُسْتحيا مِن ذِكرِه، فَمِن أينَ يَتشرَّفون ويدَّعون التَّقدُّمَ، ويقولونَ: لنَدخُلنَّ البَّقَدُّمَ، ويقولونَ: لنَدخُلنَّ البَّقَدُّمَ، ويقولونَ: لنَدخُلنَّ البَّقَدُّمَ، ويقولونَ: لنَدخُلنَّ البَّقَدُّمَ، ويقولونَ: لنَدخُلنَّ البَّنَةَ قَبْلَهم (٢)؟!

وفيه مَناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ عُدِلَ هنا عن أنْ يُقالَ: (إِنَّا خَلَقْناهم مِن نُطفةٍ)، كما قال في آياتٍ أُخرى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [الإنسان: ٢] وقال: ﴿ أَوَلَهْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّ بِنُ \* وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خُلْقَةٌ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظْمَ وَهِى رَمِيمٌ ﴾ [يس: ٧٧، ٧٨]، وغيرها مَن لَا وَنِي خُلُقةٌ قَالَ مَن يُخِي ٱلْعِظْمَ وَهِى رَمِيمُ ﴾ [يس: ٧٧، ٨٧]، وغيرها مِن آياتٍ كثيرةٍ؛ عُدِلَ عن ذلك إلى الموصولِ في قوله: ﴿ مِمّا يَعْلَمُونَ ﴾ وعله اللّه عُمُونَ ﴾ توجيها للتّهكُّم بهم؛ إذ جادلوا وعاندوا، وعِلْمُ ما جادلوا فيه قائمٌ بأنفُسِهم وهم لا يَشعُرون! ومنه قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلشَّفَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولًا تَذَكَّرُونَ ﴾ وهم لا يَشعُرون! ومنه قولُه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلشَّفَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولًا تَذَكُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٦]. وكان في قولِه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْ أَنْ أَنْ عَلَمُونَ ﴾ [يماءٌ إلى أنهم يُخلقونَ الخلق الثَّانِيَ ممَّا لا يَعلَمونَ، كما قال في الآية الأُخرى: ﴿ مُمَّا لا يَعلَمونَ ﴾ [الواقعة: ٢٦]، فكان في الخلق الأول سِرٌ وقال: ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٦]، فكان في الخلق الأول سِرٌ لا يَعلَمونَهُ (").

- ومَجِيءُ ﴿ إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ﴾ مُؤكَّدًا بحرْ فِ التَّأْكيدِ؛ لتَنزيلِهم فيما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢١٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٩).



صَدَر منهم مِن الشُّبهةِ الباطلةِ مَنزلةَ مَن لا يَعلَمون أَنَّهم خُلِقوا مِن نُطفةٍ وكانوا مَعدومين؛ فكيف أحالوا إعادةَ خلْقِهم بعْدَ أَنْ عُدِمَ بَعضُ أجزائِهم، وبقِيَ بَعضُها (١٠)؟!

- وأُتبِعَ الكنايةُ عن إمكانِ إعادةِ الخلْقِ بالتَّصريحِ بذلك بقولِه: ﴿ فَلاَ أُفَيِمُ بِرَبِ ٱلْمَشَرِقِ وَاللَّغَرَبِ إِنَا لَقَادِرُونَ \* عَلَىٰ أَن نُبُدِلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ مُفرَّعًا على قولِه: ﴿ إِنَّا خَلَقَنْهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴾، والتَّقديرُ: فإنَّا لَقادِرون... الآيةَ (٢).

٣ - قولُه تعالَى: ﴿ فَلاَ أُقَيمُ رِبِّ الْمَشَرِقِ وَالْمَغَرْبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ \* عَلَى أَن نُبدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾
 بِمَسْبُوقِينَ ﴾

- قولُه: (لَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) مُعترِضٌ بيْنَ الفاءِ وما عطَفَتْه، والقسَمُ باللهِ بعُنوانِ رُبوبيَّتِه المَشارقَ والمغاربَ معْناه: رُبوبيَّتُه العالَمَ كلَّه؛ لأنَّ العالَمَ مُنحصِرٌ في جِهاتِ شُروقِ الشَّمس وغُروبها(٣).

- وفي إيثار المشارق والمغارب بالقسَم بربِّها رَعْيٌ لمُناسَبة طُلوعِ الشَّمسِ بعْدَ غُروبها؛ لتَمثيل الإحياءِ بعْدَ الموتِ(١٠).

- وقولُه: ﴿ عَلَىٰ أَن نُبَذِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ يَحتمِلُ مَعنيينِ؛ أوَّلُهما: أنْ يكونَ المعْنى: على أنْ نُبدِّلَهم خيرًا منهم، أي: نُبدِّلَ ذَواتِهم خلْقًا خيرًا مِن خلْقِهم الَّذي هم عليه اليومَ. والخيريَّةُ في الإتقانِ والسُّرعةِ ونحْوِهما، وإنَّما كان خلْقًا أَتَقَنَ مِن النَّشَأةِ الأُولى؛ لأنَّه خلْقٌ مُناسِبٌ لعالَم الخُلودِ، وكان الخلْقُ الأوَّلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

مُناسِبًا لعالَمِ التَّغيُّرِ والفَناءِ، وعلى هذا الوجْهِ يكونُ ﴿ نَبُدِلَ ﴾ مُضمَّنًا معْنى: نُعوِّضُ، ويكونُ المفعولُ الأوَّلُ لـ ﴿ نَبُدِلَ ﴾ ضَميرًا مِثلَ ضَميرٍ ﴿ مِنَهُمْ ﴾، و(مِن) تَفضيليَّةً، أي: خيرًا في أي: نُبدِّلَهم، والمفعولُ الثَّاني ﴿ خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾، و(مِن) تَفضيليَّةً، أي: خيرًا في الخِلْقةِ، والتَفضيلُ باعتبارِ اختلافِ زَماني الخلْقِ الأوَّلِ والخلْقِ الثَّاني، أو اختلافِ عالمَيْهما. والمعْنى الثَّاني: أنْ نُبدِّلَ هؤلاء بخيرٍ منهم، أي: بأُمَّةٍ خيرٍ منهم، والخيريَّةُ في الإيمانِ، فيكونُ (نُبدِّل) على أصلِ معْناهُ، ويكونُ مفعولُه مَحذوفًا مِثلَ ما في المعْنى الأوَّلِ، ويكونُ ﴿ خَيْرًا ﴾ مَنصوبًا على نَنْعِ مفعولُه مَحذوفًا مِثلَ ما في المعْنى الأوَّلِ، ويكونُ ﴿ خَيْرًا ﴾ مَنصوبًا على نَنْعِ الخافض، وهو باءُ البَدليَّةِ، ويكونُ هذا تَهديدًا لهم بأنْ سيَستَأْصِلَهم، ويأتِي بقومِ آخَرَينَ، وفي هذا تَثبيتُ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتذكيرٌ بأنَّ اللهُ عالِمُ بحالِهم ('').

- قولُه: ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴾ تَذييلٌ (٢).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ فَذَرْهُمُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يُومَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ تَفريعٌ على ما تَضمَّنه قولُه: ﴿ فَالِ اللَّهِ يَكُولُواْ قِبَلْكَ مُهْطِعِينَ ﴾ [المعارج: ٣٦] مِن إرادتِهم بفِعلِهم ذلك وقولِهم: إنَّنا نَدخُلُ الجنَّةَ، الاستهزاءَ بالقُرآنِ والنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وبعْدَ إبطالِه إجْمالًا وتَفصيلًا فُرِّعَ عن ذلك أَمْرُ اللهِ رسولَه بتَرْكِهم؛ للعِلمِ بأنَّهم لم يُجْدِ فيهم الهدي والاستدلالُ، وأنَّهم مُصِرُّون على العِنادِ والمُناوأةِ (٣).

- ومعْنى الأَمْرِ بالتَّرِكِ في قولِه: ﴿ فَذَرْهُمْ ﴾ أَنَّه أَمْرٌ بِتَرْكِ ما أَهمَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن عِنادِهم وإصرارِهم على الكُفْرِ معَ وُضوح الحُجَج على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٨١).



إثباتِ البعثِ، ولَمَّا كان أكبَرُ أسبابِ إعراضِهم وإصرارِهم على كُفْرِهم هو خَوضَهم ولَعِبَهم؛ كُنِّيَ به عن الإعراض بقولِه: ﴿ يَغُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ ﴾(١).

- وتَعديةُ فِعلِ (ذَرْ) إلى ضَميرِهم مِن قَبيلِ تَوجُّهِ الفِعلِ إلى الذَّاتِ، والمرادُ تَوجُّهُه إلى بَعضِ أحوالِها الَّتي لها اختصاصٌ بذلك الفِعلِ، وقد يُتوسَّلُ مِن الأَمْرِ بالتَّركِ إلى الكِنايةِ عن التَّحقيرِ، وقِلَّةِ الاكتراثِ، وما في هذه الآيةِ مِن ذلك الأُسلوبِ، أي: لا تَكترِثْ بهم؛ فإنَّهم دونَ أنْ تَصرِفَ هِمَّتَك في شأنِهم (٢).

- وجُزِمَ ﴿ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ ﴾ في جَوابِ الأمْرِ للمُبالَغةِ في ارتباطِ خَوضِهم ولَعِبِهم بقِلَةِ الاكتراثِ بهم؛ إذْ مُقْتضى جَزْمِه في الجوابِ أَنْ يُقدَّرَ: إِنْ تَذَرْهم يَخوضوا ويَلْعَبوا، أي: يَستمِرُّوا في خَوضِهم ولَعِبهم، وذلك لا يَضِيرُك (٣).

- و (حتَّى) مُتعلِّقةٌ بـ (ذَرْهُم) لِما فيه مِن معْنى: أَمْهِلْهم وانتظِرْهم؛ فإنَّ اليومَ الَّذي وُعِدوه هو يومُ النَّشورِ حينَ يُجازَون على استهزائِهم وكُفْرِهم، فلا يكونُ غايةً لـ ﴿ يَغُونُواْ وَلَلْعَبُواْ ﴾، والغايةُ هنا كِنايةٌ عن دَوام تَرْكِهم (٤٠).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ يَوْمَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴾

- لَفظُ ﴿ يُوفِضُونَ ﴾ مُضارِعُ (أوفَضَ)؛ إذا أسرَعَ وعَدَا في سَيرِه، أي: كأنَّهم ذاهِبون إلى صَنَم، شُبّه إسراعُهم يومَ القِيامةِ إلى الحشرِ بإسراعِهم في الدُّنيا إلى الأصنامِ لزِيارِتها؛ لأنَّ لهذا الإسراعِ اختصاصًا بهم، وفي هذا التَّشبيهِ إدماجٌ (٥) لتَفظيع حالِهم في عِبادةِ الأصنامِ، وإيماءٌ إلى أنَّ إسراعَهم يومَ القيامةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٨١، ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) تقدَّم تعريفُه (ص: ٤٦).





إسراعُ دَعِّ ودفْعٍ؛ جَزاءً على إسراعِهم للأصنامِ(١).

7 - قولُه تعالَى: ﴿ خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ ﴾ وُصِفَتْ أَبصارُهم بالخُشوعِ معَ أَنَّه وَصْفُ الكلِّ؛ لِغايةٍ ظُهور آثاره فيها(٢).

- وجُملةُ ﴿ ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ فَذْلَكةٌ (٣) لِما تَضمَّنتُه السُّورةُ في أوَّلِ أغراضِها مِن قولِه: ﴿ فِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ١] إلى قولِه: ﴿ فِي كَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَسِينَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ الآياتِ [المعارج: ١- ٤]، وهي مُفيدةٌ معَ ذلك تأكيدَ جُملةِ ﴿ حَتَى يُلِقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴾ [المعارج: ٢٦]. وفيها مُحسِّنُ رَدِّ العَجْزِ على الصَّدرِ (١٠).



ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تعريفُه (ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٨٤).

رَدُّ العَجُز على الصَّدرِ تقدَّم تعريفُه (ص: ٢٠١).

### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)









### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











## سورةُ نوح

أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسُورةِ (نوح)(١).

بِيانُ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سُورةُ (نوح) مكِّيَّةُ، ونقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن المفسِّرينَ (٢).

مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مَقاصِدِ السُّورةِ:

ضَرْبُ المَثَلِ للمشركينَ بقَومٍ نُوح، وهمْ أوَّلُ المشركينَ (٣).

مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أهمِّ المَوضوعاتِ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّورةُ:

١ - ذِكرُ دَعوةِ نوحِ عليه السَّلامُ قومَه وما قالَه لهم.

٢- ذِكرُ الطُّرِقِ الَّتِي سَلَكَها نوحٌ عليه السَّلامُ مع قَومِه في دَعوتِهم؛ كالتَّرغيبِ والتَّرهيب، وتَذكيرِهم بخَلْقِهم، ودَعوتِهم إلى التَّأمُّلِ والتَّفكُّرِ في نِعَمِ اللهِ عليهم، والتَّذكيرِ بيَومِ البعثِ.
 والاستِدلالِ ببَدائعِ صُنْعِ اللهِ تَعالى، والتَّذكيرِ بيَومِ البعثِ.

<sup>(</sup>١) سُمِّيت السُّورةُ بذلك؛ لذِكرِ نُوحِ عليه السَّلامُ في مُفتتَحِها ومُختتَمِها، وذِكرِ قصَّتِه مع قَومِه، ودَعْوتِه لهم. ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤٨٢).

قال السعديُّ: (لم يَذكُرِ اللهُ في هذه السُّورةِ سِوى قصَّةِ نوحٍ وحْدَها؛ لطُولِ لُبْيْه في قَومِه، وتَكرارِ دَعوتِه إلى التَّوحيدِ، ونَهْيه عن الشِّركِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) ممَّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيَّة، وابنُ الجَوزيِّ، والبِقاعيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢) ممَّن نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطية)) (٣٤ / ٣٤)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٥).



٣- بَيانُ مَوقفِ قومِ نوحٍ عليه السَّلامُ مِن دَعوتِه، وتَصميمِهم على عِصيانِه،
 وتَمسُّكِهم بشِرْكِهم، وعِقابِهم في الدُّنيا والآخِرةِ.

٤ - دُعاءُ نُوح عليه السَّلامُ على قَومِه بالاستئصالِ.

٥- دُعاءُ نُوحِ عليه السَّلامُ بالمغفرةِ له ولِوالدِّيه وللمؤمِنينَ، وبالتَّبَارِ للكافِرين.





#### الآيات (١-٤)

﴿إِنَّا آَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ آَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن فَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ أَلَ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّا لَكُورُ اللهِ عَلَى اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُوجِعُونُ اللهِ إِنَّا اللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤخِّرُ لَوْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ نَذِيرٌ ﴾: أي: مُنذِرٌ مُخَوِّفٌ، وأصلُ (نذر): يدُلُّ على تخويفٍ (١٠).

﴿ أَجَلِ مُّسَمَّى ﴾: أي: مُعَيَّنِ، مَعلومٍ سَمَّاهُ اللهُ للأعمارِ، والأجَلُ: غايةُ الوَقتِ، والمدَّةُ المضروبةُ للشَّيءِ في الموتِ وغَيره (٢).

## المعنى الإجماليّ:

يقولُ تعالى مخبِرًا عن نبيِّه نوحٍ عليه السَّلامُ: إنَّا أرسَلْنا نوحًا إلى قَومِه المُشرِكينَ بأنْ حذِّرْ قَومَك مِنَ الاستِمرارِ على شِرْكِهم، مِن قبْل أن يأتيَهم عذابٌ أليمٌ.

ثمَّ يَحكي سُبحانَه بعْدَ ذلك ما قاله نوحٌ عليه السَّلامُ لقَومِه، فيقولُ: قال نوحٌ مُبلِّغًا رِسالةَ رَبِّه: يا قَوم، إنِّي نَذيرٌ لكم ظاهِرُ النِّذارةِ، آمُرُكم بعِبادةِ اللهِ وَحْدَه، مُبلِّغًا رِسالةَ رَبِّه: يا قَوم، إنِّي نَذيرٌ لكم ظاهِرُ النِّذارةِ، آمُرُكم بعِبادةِ اللهِ وَحْدَه، وعَدَمِ الإشراكِ به شَيئًا، وآمُرُكم أن تتَّقُوه وتُطيعوني؛ فإنَّكم إنْ فعَلْتُم ذلك يَغفِرْ لكم مِن ذُنوبِكم، ولا يُعاجِلْكم بعذابِ الاستئصالِ، وإنَّما يُعافيكم إلى منتَهى لكم مِن ذُنوبِكم، ولا يُعاجِلْكم بعذابِ الاستئصالِ، وإنَّما يُعافيكم إلى منتَهى آجالِكم المُقَدَّرةِ، إنْ آمَنْتُم وأطَعْتُم، إنَّ أَجَلَ اللهِ الَّذي حَدَّده لِمَوتِ كُلِّ أحدٍ مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٤١٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٤/ ٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٠، ١٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٦٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٣، ٢٠٦، ١٨٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٩ - ٥٠، ٨٨٢).



خَلْقه: لا يُؤخَّرُ عن وَقته، لو كنتُم تَعلَمونَ!

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِر قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ إِنَّآ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾.

أي: إنَّا أرسَلْنا نوحًا إلى قَومِه المُشرِكينَ بأنْ حذِّرْ قَومَك مِنَ الاستِمرارِ على شِرْكِهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنِيۡ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف: ٥٩].

﴿ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

أي: مِن قَبْلِ أَن يأتيهم عذابٌ مُؤلِمٌ في غايةِ الإيلام(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۸ /۲۳)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ٤٩٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۲۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٨٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٢)، ((الفواتح الإلهية)) لعلوان (٢/ ٤٤٦).

قال ابن عرفة: (﴿ يَأْنِيَهُمْ ﴾ ولم يقُلْ: يَنزِلَ بهم؛ إمَّا إشارةٌ إلى أنَّه يَقصِدُهم ويَنزِلُ بسَبَهِم، أو أنَّه يأتيهم مِن كُلِّ الجهاتِ). ((تفسير ابن عرفة)) (٢٩٣/٤).

قال الماوَرْدي: (﴿ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ فيه وجُهانِ؛ أحدُهما: يعني: عذابَ النَّارِ في الآخرةِ، قاله ابنُ عبَّاسٍ. الثَّاني: عذابُ الدُّنيا، وهو ما يَنزِلُ عليهم بعْدَ ذلك مِن الطُّوفانِ، قاله الكلبيُّ). ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٩٨).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالعَذابِ هنا: الطُّوفانُ الَّذي غرَّقَهم اللهُ تعالى به: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والواحديُّ، وابن عطية، والخازن، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٤٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/ ٢٣٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٢)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٤٤٤)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٢٢).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ مِّمَا خَطِيَكَ نِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴾ [نوح: ٢٥].

﴿ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى عن رسالةِ نُوحٍ عليه السَّلامُ ومَضمونِها، بما أعلَمَ مِن أَنَّ الفَسادَ كان غالبًا عليهم؛ بيَّنَ امتِثالَه(١).

﴿ قَالَ يَنْقُومِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ ﴾.

أي: قال نوحٌ مُمتَثِلًا ما أمرَه اللهُ تعالى به: يا قَومٍ، إنِّي نَذيرٌ لكم ظاهِرُ النِّذارةِ، أُخَوِّ فُكم عذابَ اللهِ إن عبَدْتُم غَيرَه، وأبَيِّنُ لكم ما أرسَلني اللهُ به (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* أَن لَا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّي ٱخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ [هود: ٢٦،٢٥].

﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ٧٠٠٠.

مناسبة الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ تَرِكُ مَا أَنذَرَهم بِسَبَبِه مِنَ الكُفرِ لا يُغْنِيهم إلَّا إِن آمَنوا، وكان الإيمانُ

<sup>=</sup> وممَّن اختار أنَّه عذابُ النَّارِ: الشَّوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٥).

وقال العُلَيمي: (عذابُ الآخرةِ والطُّوفانُ إن لم يؤمِنوا). ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۸ / ۲۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸ / ۲۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸۱ / ۲۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸).



مُخلِّصًا مِن عواقِبِ الإنذارِ؛ لأنَّه لا يَصِحُّ إلَّا معَ تركِ جَميعِ أنواعِ الكُفرِ؛ فَسَّرَ الإنذارَ بقَوله (١٠):

﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾.

أي: قال نوحٌ لِقَومِه: آمُرُكم بعبادةِ اللهِ وَحْدَه، وعَدَم الإشراكِ به شَيئًا (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّنغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

﴿ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾.

أي: وآمُرُكم بأن تَجعَلوا بيْنَكم وبيْنَ سَخَطِ اللهِ وعِقابِه حاجِزًا يَقيكم ذلك؛ بامتِثالِ ما أَمَرَ به، واجتِناب ما نهَى عنه، وآمُرُكم بطاعتي (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نَنَقُونَ \* إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَأَتَقُواْ اللهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [الشعراء: ١٠٨ – ١٠٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّالِيُطُكَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]. ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴾.

﴿ يَغُفِرُ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾.

أي: فإنَّكُم إِنْ عَبَدْتُم اللهَ وَحْدَه واتَّقَيْتُموه وأطَعْتُموني، يَمْحُ مِن ذُنوبِكُم فلا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/ ٢٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٥/ ٢٥٥). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢٥٥).



### يُؤاخِذْكم بها(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۸۹)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۲/ ۲۷۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (// ۲۳۱)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٢٢).

اختلَف المفسَّرون في معنى ﴿ مِن ﴾؛ فقيل: هي صِلةٌ للتَّأْكِيدِ. وممَّن ذهب إلى هذا: مقاتلُ ابنُ سُلَيمانَ، وابنُ أبي زَمَنِين، والثعلبيُّ، والواحديُّ. وضَعَفَ هذا القولَ: مكِّيُّ بنُ أبي طالب، وابنُ كثير؛ لأنَّ زيادتَها في غيرِ النَّفي قليلٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٤)، ((تفسير ابنُ كثير؛ لأنَّ زيادتَها في غيرِ النَّفي قليلٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (١٠/ ٤٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣١).

وقيل: هي بمعنى: عن. وهو ظاهرُ اختيارِ الفرَّاءِ، وذهب إليه: ابنُ جريرٍ، ومكِّيُّ. والمعنى: يَصفَحْ لكم عن ذُنوبِكم. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٣/ ١٨٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٨٩)، ((الهداية)) لمكي (١٢/ ٧٧٢٩).

قال ابن عطيَّة: (وهذا غيرُ معروفٍ في أحكام «مِن»). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٢).

وقيل: هي لبيانِ الجنسِ، واختاره القُشَيْرِيُّ، ورِدَّه الزَّجَاجُ، وضعَّفه مكيُّ بنُ أبي طالب، والقُرطبيُّ؛ لكَونِه لم يَتقدَّمْ جِنسٌ يليقُ به بحيث تُبيَّنُه «مِن» بما بَعْدَه. يُنظر: ((تفسير القشيري)) (٣/ ٥٣٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٥/ ٢٢٨)، ((الهداية)) لمكي (١٢/ ٢٧٧)، ((تفسير القرطبي)) ((١٨/ ٢٩٩)).

وممَّن ذهب إلى أنَّها للتَّبعيضِ: ابنُ عطيَّة، وصحَّحه ابنُ جُزَي، واختاره أبو حيَّانَ، والشَّوكانيُّ، والمعنى: يَغفِرْ لكم ذُنوبِهم الماضية قبْلَ الإسلامِ؛ فهي بعضُ ذُنوبِهم، ولم يَضمَنِ اللهُ لهم مغفرة ذُنوبِهم المتأخِّرة بعْدَ إسلامِهم؛ فهي تحتَ مشيئة اللهِ تعالى. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٢)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٨٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٦).

وقيل: المرادُ بالبعضِ: ما لا يتعلَّقُ بحُقوقِ العبادِ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٦). وقيل: المعنى على ذلك القولِ: يَغفِرْ لكم الذُّنوبَ العِظامَ الَّتي وَعَدكم على ارتِكابِكم إيَّاها الانتقامَ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣١).

قال ابن كثير: (و «مِن» هاهنا قيل: إنَّها زائدةٌ. ولكنَّ القولَ بزيادتِها في الإثباتِ قليلٌ. ومنه قولُ بعضِ العربِ: «قد كان مِن مَطَرٍ». وقيل: إنَّها بمعنى «عن» تقديرُه: يَصْفَحْ لَكم عن ذُنوبِكم، واختارَه ابنُ جريرٍ. وقيل: إنَّها للتَّبعيض). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣١).



## ﴿ وَيُؤَخِّ رَكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمًّى ﴾.

أي: ولا يُعاجِلُكم اللهُ تعالى بعذابِ الاستئصالِ الَّذي تَستَحِقُّونَه؛ بِسَبَبِ شِرْكِكم، وإنَّما يُعافيكم إلى منتَهَى آجالِكم المُقدَّرة، إن آمَنتُم وأطَعْتُم (١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾ [إبراهيم: ١٠].

﴿ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوَ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.

أي: إِنَّ الأَجَلَ الَّذي كَتَبَه اللهُ لِمَوتِ كُلِّ أُحدٍ مِن خَلْقِه: لا يُؤخَّرُ عن وَقتِه، فلو كنتُم تَعلَمونَ ذلك لَتُبْتُم إلى اللهِ سُبحانَه مِمَّا أنتم عليه مِنَ الشِّركِ به(٢).

كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٥/ ٢٢٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٦)، ((تفسير المر ٢٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٢/ ١٩٢).

وقال البِقاعي: (﴿إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى ﴾، أي: قدْ سمَّاه اللهُ وعَلِمه قبْلَ إِيجادِكم، فلا يُزادُ فيه ولا يُنقَصُ منه، فيكونُ مَوتُكم على العادةِ مُتفرِّقًا، وإلَّا أَخَذَكم جَميعًا بعَذابِ الاستئصالِ. فهذا مِن عِلمِ ما لا يكونُ لو كان كيف يكونُ؛ وذلك أنَّه عَلِم أنَّهم إنْ أطاعوا نُوحًا عليه السَّلامُ كان مَوتُهم على العادةِ، وإلَّا هَلكوا هَلاكَ نَفْسٍ واحدة، وعَلِم أنَّهم لا يُطِيعونه، وأنَّ مَوتَهم إنَّما يكونُ بعَذابِ الاستئصال). ((نظم الدرر)) (٧٠/ ٤٢٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٥/ ٢٢٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢٩٩، ٣٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (١٣١/ ٢٣١). قال الواحدي: (﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لاَ يُؤَخِّرُ ﴾ يقولُ: آمِنوا قبْلَ الموتِ تَسْلَموا مِن العُقوباتِ؛ فإنَّ أَجَلَ الموتِ إذا حَلَّ لم يُؤخَّر، فلا يُمكِنُكم الإيمانُ إذا جاء الأجَلُ). ((الوسيط)) (٤/ ٣٥٦).



وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

الله تعالى: ﴿ وَيُوَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِمُ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمُ اللهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمُ اللهِ عَلَمُونَ ﴾ هذا وعد بخيرٍ دُنيويِّ يستوي النَّاسُ في رغبتِه، وهو طولُ البَقاءِ؛ فإنَّه مِن النَّعَمِ العظيمة؛ لأنَّ في جبِلَّةِ الإنسانِ حُبَّ البقاءِ في الحياةِ، على ما في الحياةِ مِن عوارض ومُكدِّراتٍ، وهذا ناموسٌ جعلَه اللهُ تعالى في جبِلَّةِ الإنسانِ؛ لتَجريَ مِن عوارض ومُكدِّراتٍ، وهذا ناموسٌ جعلَه اللهُ تعالى في جبِلَّةِ الإنسانِ؛ لتَجريَ أعمالُ النَّاس على ما يُعِينُ على حِفظِ النَّوع (۱).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ فيه سؤالٌ: ما الفائِدةُ في قَولِه تعالى: ﴿لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾؟

الجوابُ: الغَرَضُ: الزَّجرُ عن حُبِّ الدُّنيا، وعن التَّهالُكِ عليها، والإعراضِ عن الدِّين بسبَبِ حُبِّها، يعني: أنَّ غُلُوَّهم في حُبِّ الدُّنيا، وطَلَبِ لذَّاتِها بَلَغ إلى حيثُ يدُلُّ على أنَّهم شاكُّونَ في المَوتِ(٢)!

# الغَوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

السَّلامُ مَقصورةٌ على قَومِه، ومَن قال بعُمومِها فهي للإنسِ فقطْ، وأمَّا الرِّسالةُ نُوحِ عليه السَّلامُ مَقصورةٌ على قَومِه، ومَن قال بعُمومِها فهي للإنسِ فقطْ، وأمَّا الرِّسالةُ العامَّةُ فخاصَّةٌ بِنبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والفرْقُ بيْنَهما أيضًا: أنَّ رِسالةَ نُوحٍ عليه السَّلامُ أتَتْ لجَميعِ أهْلِ زَمانِه دونَ مَن بَعْدَهم، ونبيُّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَزالُ شَريعتُه ورسالتُه إلى يوم قِيام السَّاعة (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٢٩٣/٤).



٢- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ ذِكْرُ نوع الإرسالِ الدِّينيِّ، ويُقابِلُه الإرسالُ الكونيُّ، كما في قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا آَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَلَا رَسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَلَا إِنَّا اللَّهَ يَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَلَا إِنَّا اللَّهَ يَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَلَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

٣- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ
 عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ إلى قُولِه: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ أنَّ أعمالَ المُشرِكينَ كانت ذُنوبًا
 قَبْلَ إِنذارِ الرُّسُل إِيَّاهِم (٢).

إن قيل: كيف قال تعالى: ﴿ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمّى ﴾، فإن كان المرادُ به تأخيرَ هم عن الأجَلِ المُقدَّرِ لهم في الأزَلِ فهو مُحالٌ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَن يُؤَخِّر اللهُ اللهِ إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١]، وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ أَجَلُهَا ﴾ [المنافقون: ١١]، وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ أَجَلُ اللّهِ إِذَا جَآءً لَا يُؤخّرُ ﴾، وإن كان المرادُ به تأخيرَ هم إلى مجيءِ الأجَلِ المُقدَّرِ لهم في الأزَلِ فما فائدةُ تخصيصِهم بهذا وهُم وغيرُهم في ذلك سَواءٌ، على تقديرِ وُجودِ الإيمانِ منهم وعدم وُجودِه؟

والجوابُ: أنَّ معناه: ويُؤَخِّرْكم عن العذابِ إلى مُنتهى آجالِكم على تقديرِ الإيمانِ، فلا يُعذِّبْكم في الدُّنيا كما عذَّب غيرَكم مِن الأُمَم الكافرةِ.

وقيل: إنَّه سُبحانَه قضى أنَّهم إن آمَنوا عمَّرَهم أنْفَ سَنةٍ، وإن لم يؤمِنوا أهلكهم بالعذاب لتَمام خَمْسِمِئةِ سَنةٍ، فقيل لهم: آمِنوا يؤَخِّرْكم إلى ذلك الأجَل(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل)) لزين الدين الرازي (ص: ٥٤٥). قال الكوراني: (﴿ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ ﴾ والتَّوفيقُ بينَه وبينَ تأخيرِ الأجل: أنَّ القضاءَ مُعلَّقٌ ومُبرَمٌ، فالتَّأخيرُ بالنَّظرِ إلى الأَوَّل، وعدمُه بالنَّظرِ إلى الثَّاني. أي: لو آمنوا عاشوا كذا، وإنْ لم يُؤمنوا فكذا). ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٣٦).



٥ - قال اللهُ تعالى: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمُ وَيُؤَخِّ رَكُمُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ قد يَستَدِلُّ بهذه الآيةِ مَن يَقولُ: إِنَّ البِرَّ وصِلةَ الرَّحِمِ: يُزادُ بها في العُمُرِ حقيقةً، كما ورَد به الحديثُ (١).

٦ - في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ حُجَّةٌ على المعتزلةِ والقَدَريَّةِ فيما يَزعُمونَ: أنَّ المقتولَ ميِّتُ بغيرِ أَجَلِه! فالأَجَلُ المُؤَجَّلُ مِن الموتِ لا تَقَدُّمَ فيه ولا تأخُّرَ (٢).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ

= وقال ابن عاشور: (لا تعارُض بيْنَ قَولِه: ﴿ وَيُؤَخِّرَكُمُّ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى ﴾، وبيْن قَولِه: ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ ﴾؛ إمَّا لاختلافِ المرادِ بلَفظي «الأَجَلِ» في قَولِه: ﴿ إِنَّ أَجَلَ مُسَمَّى ﴾، وقوله: ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤخَّرُ ﴾؛ اللّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤخَّرُ ﴾؛ اللّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤخَّرُ ﴾؛ فانفَكَّت جِهةُ التَّعارُض). يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٩١).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣١).

قال القَصَّاب: (معناه: تَزيدُ في الأَجَلِ الَّذي أُجِّل بغيرِ صِلهِ الرَّحمِ، كأنَّه قد سبَق في القضاءِ أن يُوهبَ لواصِلي الأرحامِ عُمُرًا يكونُ زيادةً في أعمارِهم). ((النكت الدالة على البيان)) (٤/ ٩٠٤). وقد أخرج البخاريُّ (٢٠٦٧)، ومسلمٌ (٢٥٥٧) مِن حديثِ أنسِ بنِ مالكِ رضيَ الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن سرَّه أن يُبسَطَ له في رِزْقِه، أو يُنسَأَ له في أثرِه، فلْيَصِلْ رَحِمَه)).

(٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٩٠٤).

وقال ابنُ عطيَّةَ: (وقولُه تَعالى: ﴿ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَى ٓ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ ممَّا تَعلَّقَ المعتزلة به في قولِهم: إنَّ للإنسانِ أَجَلَينِ؛ وذلك أنَّهم قالوا: لو كان واحدًا مَحدودًا لَما صحَّ التَّأخيرُ إنْ كان الحدُّ قدْ بَلَغ، ولا المُعاجَلةُ إنْ كان الحدُّ لم يَبلُغْ. وليس لهم في الآية تَعلُّقٌ؛ لأنَّ المعنى: أنَّ نُوحًا عليه السَّلامُ لم يَعلَمْ هل همْ ممَّن يُؤخَّرُ أو ممَّن يُعاجَلُ؟ ولا قال لهم: إنَّكم تُؤخَّرون عن أَجَل قد حانَ لكم، لكنْ قد سَبَق في الأزَلِ أنَّهم إمَّا ممَّن قُضِيَ عليه بالإيمانِ والتَّاخيرِ، وإمَّا ممَّن قُضِيَ عليه بالكفْرِ والمعاجَلة). ((تفسير أبن عطية)) (٥/ ٣٧٣).



#### أَلِيمٌ ﴾

- افتتاحُ الكلامِ بالتَّوكيدِ بـ (إنَّ) للاهتمامِ بالخبَرِ؛ إذ ليس المَقامُ لرَدِّ إنكارِ مُنكِرٍ، ولا دفْع شَكِّ عن مُتردِّدٍ في هذا الكلامِ(١).

- وإضافة (قوم) إلى ضَميرِ نُوحٍ عليه السَّلامُ؛ لأنَّه أُرسِلَ إليهم، فلَهم مَزيدُ اختصاص به، ولأنَّه واحدٌ منهم، وهمْ بيْن أبناءٍ له وأنسباء، فإضافتُهم إلى ضَميرِه تَعريفٌ لهم؛ إذ لم يكُنْ لهم اسمٌ خاصُّ مِن أسماءِ الأُمَمِ الواقعةِ مِن بعْدُ(٢).

- وعُدِلَ عن أَنْ يُقالَ له: (أَنذِرِ النَّاسَ) إلى قولِه: ﴿ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾؛ إلْهابًا لنفْسِ نُوحٍ؛ ليكونَ شَديدَ الحرْصِ على ما فيه نَجاتُهم مِن العذابِ؛ فإنَّ فيهم أبناءَه وقر ابتَه وأحبَّته (٣).

- وحُذِفَ مُتعلَّقُ فِعلِ ﴿ أَنذِرَ ﴾؛ لدَلالةِ ما يأْتي بعْدَه مِن قولِه: ﴿ أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ (٤) [نوح: ٣].

- وحرْفُ (مِن) صِلةٌ للتَّوكيدِ، أي: قبْلَ أَنْ يَأْتِيَهم عَذَابٌ، فهي قبْليَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وتأْكيدُها باعتبار تَحقيق ما أُضِيفَ إليه (قبْل)(٥٠).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ قَالَ يَنْقُوْمِ إِنِّ لَكُوْ نَذِيرٌ مَّبِينٌ \* أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ
 لَكُو مِّن دُنُوبِكُو وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ نَعْلَمُونَ ﴾

- لم تُعطَفْ جُملةُ ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ ﴾ بالفاءِ التَّفريعيَّةِ على جُملةِ ﴿ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



قَوْمِهِ ﴿ الْوح: ١]؛ لأنَّها في معْنى البَيانِ لجُملةِ ﴿ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾ [نوح: ١]؛ للدّلالتِها على أنَّه أنذَر قومَه بما أمَرَه اللهُ أنْ يقولَه لهم، وإنَّما أُدمِجَ فيه فِعلُ قولِ نوحٍ؛ للدّلالةِ على أنَّه أُمِرَ أنْ يقولَ فقال، تَنْبيهًا على مُبادَرةِ نوحٍ عليه السَّلامُ لإنذارِ قومِه في حِينِ بُلوغِ الوحْيِ إليه مِن اللهِ بأنْ يُنذِرَ قَومَه. ولك أنْ تَجعَلَها استئنافًا بَيانيًّا لجوابِ شُؤالِ السَّامعِ أنْ يَسألَ: ماذا فَعَلَ نوحٌ حينَ أرسَلَ اللهُ إليه ﴿ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾ ؟ وهما مُتقاربانِ (١).

- قولُه: ﴿ قَالَ يَنْقَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينُ ﴾ افتتاحُ دَعوتِه قَومَه بالنِّداء؛ لطَلَبِ إقبالِ أَذْهانِهم. ونِداؤُهم بعُنوانِ أنَّهم قَومُه تَمهيدٌ لقَبولِ نُصْحِه؛ إذ لا يُريدُ الرَّجلُ لقَومِه إلَّا ما يُريدُ لنفْسِه. وتَصديرُ دَعوتِه بحرْفِ التَّوكيدِ (إنَّ)؛ لأنَّ المخاطَبينَ يَتردَّدونَ في الخبر (٢).

- وحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ نَذِيرٌ ﴾؛ لدَلالةِ قولِه: ﴿ أَنِ اَعَبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ عليه، والتَّقديرُ: إنِّي لكم نَذيرٌ بعَذابٍ أليمٍ إنْ لم تَعبُدوا اللهَ ولم تتَّقُوه ولم تُطيعوني (٣).

- وتَقديمُ ﴿لَكُمْ ﴾ على عامِلِه -وهو ﴿ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴾-؛ للاهتِمامِ بتَقديمِ ما دلَّت عليه اللَّامُ مِن كَونِ النِّذارةِ لفائدتِهم لا لِفائدتِه (؛).

- وقدْ جمَعَ في صَدْرِ دَعوتِه خَمسةَ مُؤكِّداتٍ؛ وهي: النِّداءُ، وجَعْلُ المُنادى لَفظَ (يا قوم) المُضافَ إلى ضَميرِه، وافتتاحُ كَلامِه بحرْفِ التَّأْكيدِ (إنَّ)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٨، ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



واجتلابُ لام التَّعليلِ، وتَقديمُ مَجرورِها(١).

- وأمرَهم بعبادةِ الله؛ لأنَّهم أعْرَضوا عنها ونَسُوها بالتَّمَّضِ لأصنامِهم، وكان قومُ نوحٍ مُشرِكين، كما دلَّ عليه قولُه تَعالى: ﴿فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ [يونس: ٧١]، وبذلك كان تَمثيلُ حالِ المشركين مِن العرَبِ بحالِ قومٍ نُوحٍ تَمثيلًا تامًّا(٢).

- قولُه: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِرَكُمُ إِلَى آجَلِ مُسَمًى ﴾ قيل: حرْفُ (مِنْ) صِلةٌ للتَّوكيد، وهذا مِن زيادة (مِن) في الإيجاب، فيُفيدُ أنَّ الإيمانَ يَجُبُّ ما قبْلَه في شَريعة نُوح عليه السَّلامُ مِثلَ شَريعة الإسلام. ويجوزُ أنْ تكونَ (مِنْ) للتَّبعيض، أي: ذُنوبَ الإسراكِ وما معه، فيكون الإيمانُ أي: يَغفِرْ لكم بعضَ ذُنوبِكم، أي: ذُنوبَ الإشراكِ وما معه، فيكون الإيمانُ في شرْعِ نُوحٍ عليه السَّلامُ لا يَقْتضي مَغفرة جَميعِ الذُّنوبِ السَّابقة، وليس يَلزَمُ تَماثُلُ الشُّرائعِ في جَميعِ الأحكامِ الفرعيَّة، ومَغفرةُ الذُّنوبِ مِن تَفاريعِ ما يُذنبون مِن بعْدُ. وهذا يَتمُّ ويَحسُنُ إذا قدَّرنا أنَّ شَريعة نوحِ عليه السَّلامُ ما يُذنبون مِن بعْدُ. وهذا يَتمُّ ويَحسُنُ إذا قدَّرنا أنَّ شَريعة نوح عليه السَّلامُ ما يُذنبون مِن بعْدُ. وهذا يَتمُّ ويَحسُنُ إذا قدَّرنا أنَّ شَريعة نوح عليه السَّلامُ الكلامِ بالقدْرِ المُحقَّقِ، أو هي لابتداءِ الغاية، كأنَّه يقولُ: يَبتدِئُ الغُفرانُ مِن الكلامِ بالقدْرِ المُحقَّقِ، أو هي لابتداءِ الغاية، كأنَّه يقولُ: يَبتدِئُ الغُفرانُ مِن الكلامِ بالقدْرِ المُحقَّقِ، أو هي لابتداءِ الغاية، كأنَّه يقولُ: يَبتدِئُ الغُفرانُ مِن الكلامِ القدْرِ المُحقَّقِ، أو هي لابتداءِ الغاية، كأنَّه يقولُ: يَبتدِئُ الغُفرانُ مِن الكلامِ بالقدْرِ المُحقَّقِ، أو هي لابتداءِ الغاية، كأنَّه يقولُ: يَبتدِئُ الغُفرانُ مِن الكَارِ بالعِظام الَّتي لهم (٣).

- قولُه: ﴿ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمًّى ﴾، الأجلُ المُسمَّى: هو الأجَلُ المُعيَّنُ بتَقديرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٢ / ١٨٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠ / ٢٢٢).

ويُنظر ما تقدَّم (ص: ٢٣٧).



اللهِ عِندَ خَلْقِه كلَّ أحدٍ منهم؛ فالتَّنوينُ في ﴿ أَجَلِ ﴾ للنَّوعيَّةِ، أي: الجنسِ، وهو صادقٌ على آجالٍ مُتعدِّدةٍ بعدَدِ أصحابِها، ومعْنى ﴿ مُسَمَّى ﴾ أنَّه مُحدَّدٌ مُعيَّنُ، وعُبِّرَ عن التَّعيينِ بالتَّسميةِ؛ لشَبَهِ عَدَمِ الاختلاطِ بيْنَ أصحابِ الآجالِ (۱).

- قولُه: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ يَحتمِلُ أَنْ تكونَ الجُملةُ استِئنافًا بَيانيًّا ناشئًا عن تَحديدِ غاية تأخيرِهم إلى أجَلِ مُسمَّى، أي: دونَ تأخيرِهم تأخيرِهم تأخيرًا مُستمرًّا، فيسألُ السَّامعُ في نفْسه عن عِلَّةِ تَنْهية تأخيرِهم بأجَلٍ تأخيرِهم تأخيرًا مُستمرًّا، فيسألُ السَّامعُ في نفْسه عن عِلَّةِ تَنْهية تأخيرِهم بأجَلٍ آخَرَ، فيكونَ ﴿أَجَلَ اللَّهِ ﴾ غيرَ الأَجَلِ اللَّذي في قولِه: ﴿إِلَى آجَلٍ مُستَّى ﴾. ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ قولُه: ﴿إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ تَعليلًا ليكلل الأَجَلِ المُفادِ مِن قولِه تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ ليكلا الأَجَلِين: الأَجَلِ المُفادِ مِن قولِه تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [نوح: ١]؛ فإنَّ لفظ (قبْل) يُؤذِنُ بأنَّ العذابَ مُوقَّتُ بوقْتِ غيرِ بَعيد، فله أَجَلٌ مُبهَمٌ غيرُ بعيدٍ، والأَجَلِ المذكورِ بقولِه: ﴿وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَى آجَلِ مُستَّى ﴾، وهو أَجَلُ كلِّ نفْسٍ مِن فيكونَ ﴿أَجَلُ اللَّهِ ﴾ صادقًا على الأَجَلِ المُسمَّى، وهو أَجَلُ كلِّ نفْسٍ مِن القوم، وقيل غيرُ ذلك (٢).

- قوله: ﴿ أَجَلَ ٱللَّهِ ﴾ أضاف الأجَلَ إليه سُبحانَه؛ لأنَّه الَّذي أثبَتَه، فالإضافةُ

یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹، ۱۹۰، ۱۹۱)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (۲۲۳/۱۰). قال أبو السعود: (هِإِنَّ أَجَلَ اللهِ هُ أَي: ما قدَّرَ لكُم على تقديرِ بقائِكم على الكُفرِ... ويجوزُ أن يُرادَ به وقْتُ إِنْيانِ العذابِ المذكورِ في قولِه تعالَى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ فإنَّه أَجَلٌ مُو يُولِه تعالَى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ فإنَّه أَجَلٌ مُؤتَّتٌ له حَتْمًا، وحمْلُه على الأَجَلِ الأطولِ ممَّا لا يُساعدُه المقامُ، كيفَ لا والجُملةُ تَعليلُ للأمرِ بالعبادةِ المُستبعةِ للمَغفرةِ والتأخيرِ إلى الأَجَلِ المسمَّى، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ المَنفيُ عندَ مَجيءِ الأَجَلِ هو التَّاخيرَ الموعودَ، فكيفَ يُتصوَّرُ أَنْ يكونَ ما فُرِضَ مَجيئُه هو الأجلُ المسمَّى؟!). ((تفسير أبي السعود)) (٩/٣٧).





إضافةُ كشْفٍ، أي: الأجَلُ الَّذي عيَّنه اللهُ وقدَّره لكلِّ أحدٍ. وقد يُضافُ إلى القَوم، كقَولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ [النحل: ٦١]؛ لأنَّه مَضروبٌ لهم (١٠).

- وفي مجيءِ فِعلِ ﴿ كُنتُمْ ﴾ قَبْلَ ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ إيذانٌ بأنَّ عِلْمَهم بذلك المنتفي -لوُقوعِه شَرْطًا لحرْفِ (لو) - مُحقَّقٌ انتفاؤُه (٢).

- وجَوابُ (لو) مَحذوفٌ دلَّ عليه قولُه: ﴿لَا يُؤَخِّرُ ﴾، والتَّقديرُ: لَأَيقنْتُم أَنَّه لا يُؤخَّرُ، أو لآمَنْتُم. وأيضًا حُذِفَ مَفعولُ ﴿ تَعَلَمُونَ ﴾، أي: لو كُنتُم تَعلَمون ذلك (٣).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲۹۹، ۳۰۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۹۰، ۱۹۱)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۱۰/ ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٩٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٢٣).



#### الآيات (٥-١٢)

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيُلا وَنَهَا وَالْ الْ فَلَمْ يَرِدْ هُو دُعَاءِى إِلَّا فِرَارًا الْ وَإِنِ كُلَمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَلِعَهُم فِي ءَاذَا نِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ شِيابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُواْ السَيْكَبَارًا اللهِ لَيَعْفِرُواْ رَبَّكُمْ فَعَلَتُ السَّمَاءَ عَلَيْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اللهِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ فَدُ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا اللهَ مُنَا إِنِي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اللهِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنْهُ وَلَيْ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُو جَنَاتِ إِنَّهُ وَلَا اللهُ مَا عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُولُ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُو جَنَاتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهُمُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا اللهُ وَيُمْدِدُولُ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُو جَنَاتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ ال

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَٱسۡ تَغۡشَواْ ثِيَابَهُمُ ﴾: أي: تغطَّوْ ابها، وجَعَلوها غِشاوةً على أسماعِهم وأبصارِهم، وذلك عبارةٌ عن الامتِناعِ عن الإصغاءِ، وأصلُ (غشي): يدُلُّ على تغطيةِ شَيءٍ بشَيءٍ (١٠).

﴿ مِدْرَارًا ﴾: أي: مُتتابِعًا غَزيرًا، والدَّرُّ: تحلُّبُ الشَّيءِ حالًا بعدَ حالٍ، وأصلُه مِنَ الدَّرِّ، أي: اللَّبَن، ويُستعارُ ذلك للمَطَرِ (٢).

## المعنى الإجماليُّ:

يَحكي الله تعالى شكوى نوح -عليه السَّلامُ- إليه مِن إعراضِ قومِه، فيقولُ: قال نوحٌ: رَبِّ إنِّي دَعَوتُ قَومي لَيلًا ونهارًا إلى توحيدك، فلم يَزِدْهم دُعائي لهم إلَّا هَرَبًا وإعراضًا! وإنِّي كُلَّما دَعوتُهم إلى الإيمانِ بك لكي تَغفِرَ لهم ذُنوبَهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٥)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٢٥٥)، ((البسيط)) للواحدي (۲۲/ ٢٥٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٨٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٧٥).



جَعَلُوا أَصابِعَهِم في آذانِهِم؛ كي لا يَسمَعُوا كَلامي، وتغَطُّوا بثِيابِهِم؛ لتَلَّا يَرَوني، واستَمَرُّوا على شِرْكِهم ولم يَتوبوا، وتكبَّروا عن قَبولِ الحقِّ.

ثمَّ يذكرُ اللهُ تعالى ما أخبر به نوحٌ عليه السَّلامُ عن طُرقِه في دعوة قَومِه، وتوجيهاتِه ونصائحِه لهم، فيقولُ: ثمَّ إنِّي دَعَوتُ قَومِي إلى الحَقِّ مجاهرًا، ثمَّ إنِّي أظهَرتُ دَعوتي لهم ونشَرْتُها بيْنَهم، ودَعَوتُهم سِرَّا فيما بيْني وبيْنَهم، فقُلْتُ لهم: استَغفِروا رَبَّكم؛ إنَّه سُبحانَه متَّصِفٌ أزَلًا وأبدًا بكَمالِ المَغفِرةِ لذُنوبِ عِبادِه؛ فإنَّكم إن استَغفَرتُم رَبَّكم يُرسِلْ عليكم أمطارًا مُتتابعةً مُتواصِلةً، ويُعْطِكم أموالًا وأبناءً، ويجعَلْ لكم أنهارًا جارِيةً.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال نوحٌ مُشتَكِيًا إلى رَبِّه طُغيانَ قَومِه: رَبِّ إنِّي دَعَوتُ قَومي في اللَّيلِ والنَّهار إلى توحيدِك، وحذَّرْتُهم مِنَ الشِّركِ بك ومَعصيتِك (١).

﴿ فَلَمْ يَزِدُهُو دُعَآءِيّ إِلَّا فِرَارًا ۞ ﴾.

أي: فلم يَزِدْهم دُعائي لهم إلى الحقِّ ليتَّبِعوه إلَّا هَرَبًا منه، وإعراضًا عنه (٢)! كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ كُذَّبَتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾ [القمر: ٩].

﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۰)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۹۶).



## وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧٧٠٠.

﴿ وَإِنِّي كُلُّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواً أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ ﴾.

أي: وإنِّي كُلَّما دَعوتُهم إلى سَبَبِ المَغفِرةِ -وهو الإيمانُ بك، وتوحيدُك وطاعتُك - لِتَمحوَ بذلك ذُنوبَهم، وتتجاوزَ عن مؤاخَذتِهم بها؛ جَعَلوا أصابِعَهم في آذانِهم، فسَدُّوها؛ كي لا يَسمَعوا كَلامي(١).

﴿ وَأَسْتَغْشُواْ شِيابَهُمْ ﴾.

أي: وتغَطُّوا بثِيابِهم لئلًّا يَرَوني؛ مُبالَغةً منهم في الإعراضِ عَنِّي (٢).

﴿ وَأَصَرُّوا ﴾.

أي: واستَمَرُّوا على شِرْكِهم ولم يَتوبوا(٣).

﴿ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴾.

أي: وتعاظَموا وتكبَّروا عن قَبولِ الحقِّ، وعن اتِّباعه(٤).

كما قال تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثَلَنَا وَمَا

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸ / ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ / ۲۳۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰ / ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۸).

(۲) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٣٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) ( ( تفسير البن كثير)) (ص: ٨٨٨). ( ( نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٣١، ٤٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٨).

قال الشوكاني: (و قيل: جَعلوا ثيابَهُم على رؤوسِهم لئلًا يَسْمَعوا كلامي، فيكونُ استِغشاءُ الثَّيابِ على هذا زيادةً في سَدِّ الآذانِ. وقيلَ: هو كنايةٌ عن العداوةِ، يُقالُ: لَبِس فُلانٌ ثيابَ العداوةِ. وقيل: استَغشَوْ اثيابَهم؛ لئلًا يَعْرفَهم فيَدْعُوهم). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٦).

- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۱/۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۲۹۱).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۹۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير))
   (۲۳۲/۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۹۱).



نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ [هود: ٢٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذِلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١].

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَازًا ۞ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّ نُوحًا عليه السَّلامُ ارتقى في شَكواه واعتِذارِه بأنَّ دَعوتَه كانت مختَلِفةَ الحالاتِ في القَولِ؛ مِن جَهر وإسرارِ(١).

﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۞ ﴾.

أي: ثمَّ إنِّي دَعَوتُ قَومي إلى الحَقِّ بمسمَع منهم، مجاهِرًا بالدَّعوةِ (٢).

﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ١٠٠٠ ﴾.

﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَكُمْ ﴾.

أي: ثمَّ إنِّي أَظهَرتُ دَعوتي لهم، وأشَعْتُها ونشَرْتُها بيْنَهم (٣).

﴿ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾.

أي: ودَعَوتُهم سِرًّا فيما بيْني وبيْنَهم في الخَفاءِ(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۲)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٣٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٨٨٨).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۲/۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/۲۳۲)، ((نظم الدرر))
 للبقاعي (۲۰/ ٤٣٥، ٤٣٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٩٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) =



## ﴿ فَقُلْتُ ٱستَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَاكَ غَفَّارًا ١٠٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَرَ نوحٌ عليه السَّلامُ أنَّه بالَغَ في الدَّعوة إلى حَدِّ لا مَزيدَ عليه، فلم يَدَعْ مِنَ الأوقاتِ ولا مِن الأحوالِ شَيئًا؛ سَبَّبَ عنه بيانَ ما قال في دَعوتِه، وهو التَّسَبُّبُ في السَّعادةِ كُلِّها بدَفع المَضارِّ، وجَلبِ المسارِّ(۱).

﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾.

أي: فقُلْتُ لهم: اطلُبوا مِن رَبِّكم أن يَغفِرَ لكم ذُنوبَكم، فيَمحوَها عنكم، ويَتجاوَزَ عن مؤاخَذتِكم بها(٢).

﴿إِنَّهُ, كَانَ غَفَّارًا ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ متَّصِفٌ أَزَلًا وأبدًا بكمالِ المَغفِرةِ لذُنوب عِبادِه (٣).

 $<sup>= (\</sup>Lambda / \Upsilon \Upsilon)$ ، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰  $\chi \Upsilon \Upsilon$ ).

قال الماوَرْدي: (فيه وجْهانِ؛ أحدُهما: أنَّه دعاهم في وقتِ سرَّا، وفي وقتِ جهرًا. الثَّاني: دعا بعضَهم سرَّا، وبعضَهم جهرًا). ((تفسير الماوردي)) (٦/ ١٠١).

وقال الزمخشري: (فإنْ قُلْتَ: ذَكَر أنَّه دعاهم لَيلًا ونَهارًا، ثمَّ دعاهم جِهارًا، ثمَّ دعاهم في السَّرُ والعَلَنِ، فيَجِبُ أن تكونَ ثلاثَ دَعُواتٍ مُختَلِفاتٍ حتَّى يَصِحَّ العَطفُ. قلتُ: قد فَعَل عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كما يَفعَلُ الَّذي يأمُرُ بالمعروف ويَنهى عن المنكر: في الابتداء بالأهون، والتَّرَقِّي في الأشَدِّ فالأَشَدِّ؛ فافتَتَح بالمناصَحةِ في السِّرَ، فلمَّا لم يَقبَلوا ثَنَّى بالمجاهرةِ، فلمَّا لم تؤثَّر ثَلَّث بالجَمعِ بيْن الإسرارِ والإعلانِ. ومعنى ﴿ ثُمَّ ﴾ الدَّلالةُ على تباعُدِ الأحوالِ؛ لأنَّ الجِهارَ أغلَظُ مِن إفرادِ أحَدِهما). ((تفسير الزمخشري)) (١٦٢/٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱/۱۸)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۱/ ۳۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۳۷۷)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۸۸۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٩٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٣٨، ٤٣٨)، =



﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ١

أي: فإنَّكم إنِ استَغْفَرْتُم رَبَّكم يُرسِلْ عليكم أمطارًا مُتتابِعةً مُتواصِلةً(١).

كما قال هو دُ عليه السَّلامُ لقومِه: ﴿ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ
السَّمَآءَ عَلَيْكُمُ مِّدُرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ ﴾ [هود: ٥٢].

﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُورُ أَنْهَارًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنينَ ﴾.

أي: ويُعْطِكم رَبُّكم أموالًا وأبناءً، ويُكَثِّرْ ذلك لكم (٢).

﴿ وَيَجْعَلَ لَّكُورُ جَنَّنتِ ﴾.

أي: ويجعَلْ لكم في الدُّنيا بساتينَ فيها أنواعُ التِّمار (٣).

﴿ وَيَجْعَل لَّكُورُ أَنَّهُ رَّا ﴾.

أي: ويَجعَلْ لكم أنهارًا جاريةً (٤).

<sup>= ((</sup>تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) ( ( ( ( تفسير ابن عاشور ) ) ( ( ( ( تفسير البعدي ) ) ( ( ( تفسير ابن عاشور ) ) ( ( ( تفسير ابن ) ) ( ( ( تفسي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸ / ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير المعدي)) (ص: ۸۸۹)، ((تفسير المعدي)) (ص: ۸۸۹)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۹۸ / ۱۹۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٩ / ٢٩)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢ / ٢٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣ / ٢٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٧).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبَّكُم ۚ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَتَّى وَيُؤْتِكُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ, ﴾ [هود: ٣].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ [النحل: ٣٠].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَـُهُۥ حَيَوْةً طَيِّـبَةً ﴾ [النحل: ٩٧].

وقال جَلَّ شأنُه: ﴿ وَأَلَو اَسْتَقَامُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَاهُم مِّآءً غَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦]. الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ جَمَع بيْنَ الحالتينِ أقوى في الدَّعوةِ وأغلَظُ من إفرادِ إحداهما(١).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ غَفَارًا ﴾ حَثُّ على الاستغفارِ ،
 وإشارةٌ إلى وُقوعِ المغفرةِ لِمَنِ استغفَرَ (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُرُ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنَهُ رًا ﴾ في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الاستِغفار يُستَنزَلُ به الرِّزقُ والأمطارُ (٣). ففيها استِحبابُ الاستِغفارِ عِندَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٧). ويُنظر ما تقدُّم (ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١١/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٣٠٢).



الجَدْب وضيق الرِّزق، وأنَّه مَجلَبةٌ له (١).

3- في قَولِه تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَارًا \* يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم قِدْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَسَنِينَ وَيَجْعَل لَكُو جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهُ رَاكً \* دليلٌ على تكثيرِ الأولاد بالعَمَل الصَّالح؛ لأنَّ نوحًا عليه السَّلامُ وَعَدَ قومَه على الاستغفار إمدادًا بالبَنينَ (٢)، ولو أنَّ رجُلًا ممَّن لا يُولَدُ له اشْتَهَى أنْ يكونَ له ولدٌ فاستَغفَر محتسبًا مستعطفًا به أولادًا، لَولدَ له، وإنْ كان مِئْنَاتًا (٣) فأحَبَّ الذُّكورَ مِن الأولادِ لم يَعْدَمْهم؛ فإنَّ الله صادِقُ في قَولِه، لا يُخْلِفُ مِيعادَه (٤).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا \* يُرۡسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيۡكُم مِّذَرَارًا \* وَيُمۡدِدُكُم بِأَمُوٰلِ وَيَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنَهُ رَا ﴾ أنَّ مَن أراد أنْ تُرفَعَ عنه العقوبة فَلْيَتُبْ إلى اللهِ تعالى؛ فإنَّ التَّوبة مِن أسبابِ رَفْعِ العُقوبة، وجَلْبِ المَثُوبة (٥٠).

7- في قُولِه تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَارًا \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمَوْلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُو جَنَّنتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَرًا ﴾ أنَّه لا بأسَ مِن مُلاحظةِ الأمورِ الدُّنيويَّةِ في الاستقامةِ، وأنَّ مُلاحظتَها لا تَضُرُّه؛ فالرُّسُلُ مُلاحظةِ الأمورِ الدُّنيويَّة في الاستقامةِ، وأنَّ مُلاحظتَها لا تَضُرُّه؛ فالرُّسُلُ يأمُرون أقوامَهم بالطَّاعةِ، ثُمَّ يَذكُرونَ المصالحَ الدُّنيويَّة، فقولُ نوحٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَارًا ﴾ هذه المصلحةُ الدِّينيَّةُ، و﴿ يُرْسِلِ وَالسَّلامُ: ﴿ فَقُدُلُوا \* وَيُمْولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُو جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُو أَنْهَارًا ﴾ هذه المصلحةُ الدِّينيَّةُ، و﴿ يُرْسِلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/٦١٤).

 <sup>(</sup>٣) مِئناث -على وزن مِفْعال- مِن الأبنيةِ الدَّالَّةِ على الكثرةِ، يُقالُ: امرأةٌ مِذْكارٌ، إذا كانت تلِدُ الذُّكورَ، وكذلك «مِئناثٌ» في الإناث. يُنظر: ((الصاحبي)) لابن فارس (ص: ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: ٢٥٨).



مصلحةٌ دُنيويَّةٌ، ولولا أنَّ الإنسانَ لا يَضُرُّه إذا لاحظَها ما ذَكَرَها الرُّسُلُ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ(١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ فَوْمِ لِيَلا وَنَهَارًا ﴾ استُدِلَ به على أنَّ اسمَ «القوم» واقعٌ على الرِّجالِ والنِّساء، وأنَّه لا يُفْرَدُ به الرِّجالُ إلَّا بإرادة ذلك وإضماره، لا أنَّه اسمٌ لا يَقَعُ إلَّا على الرِّجالِ فقط؛ لإحاطةِ أنَّ نوحًا عليه السَّلامُ دَعَا الرِّجالَ والنِّساءَ إلى دِينِه (٢).

٢ - قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَارًا ﴾، جَعَل دَعوتَه مَظروفةً في زَمني اللَّيلِ والنَّهار؛ للدَّلالةِ على عدَمِ الهوادةِ في حِرْصِه على إرشادِهم، وأنَّه يَترصَّدُ الوقتَ النَّهار؛ للدَّلالةِ على عدَمِ الهوادةِ في حِرْصِه على إرشادِهم، وأنَّه يَترصَّدُ الوقتَ النَّهاطِ، الوقتَ النَّهم فيه أقرَبُ إلى فَهْم دَعوتِه منهم في غيره مِن أوقاتِ النَّشاطِ، وهي أوقاتُ النَّهارِ، ومِن أوقاتِ الهُدوِّ وراحةِ البالِ، وهي أوقاتُ اللَّيل (٣).

قيل: القَوْمُ: الجماعةُ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ معًا؛ لأنَّ قَومَ كلِّ رجُلِ شِيعَتُه وعَشِيرتُه، ولأنَّ في التَّنزيلِ: ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ [الشعراء: ١١]، و﴿ قَوْمَ نُوجٍ ﴾ و﴿ قَوْمَ هُودٍ ﴾ و﴿ قَوْمَ صَليحٍ ﴾ و﴿ قَوْمُ لُوطٍ ﴾ [هود: ٨٩]، وهو اسمٌ يَجمَعُ الرِّجالَ والنِّساءَ.

وقيل: القَومُ هم الرِّجالُ خاصَّةً، ولا يقعُ على النِّساءِ إلَّا على وجْهِ التَّبع، واستدَلُّوا بقولِه تعالَى: ﴿ لاَ يَسَخَرَ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِساءً مِن نِساءٍ، فلو كانت النِّساءُ مِن القَومِ لم يَقُلْ: ولا نِساءٌ مِن نِساءٍ، فلو كانت النِّساءُ مِن القَومِ لم يَقُلْ: ولا نِساءٌ مِن نِساءٍ، فلو كانت النِّساءُ مِن القومِ لم يَقُلْ: ولا نِساءٌ مِن نِساءٍ، فلو كانت النِّساءُ مِن القومِ لم يَقُلْ: ولا نِساءٌ مِن نِساءٍ، فلو كانت النِّساءُ مِن القومِ لم يَقُلْ: ولا نِساءٌ مِن نِساءٍ، يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُريْد (٢/ ٩٧٨ ، ٩٧٨)، ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ٢٨٠)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٤/ ٢٨٤)، ((لسان العرب)) للزَّبيدي (٣٣/ ٥٣٥، ٢٠٦).

(۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲۱۲/۶)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ۲۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٥).



٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعُوتُ قَوْمِى لَيْلاً وَنَهَارًا \* فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِى ٓ إِلَّا فِرَارًا ﴾ يدُلُّ على أنَّ جميع الحوادِثِ بقضاءِ اللهِ وقَدَرِه؛ وذلك لأنَّا نرى إنسانينِ يسمَعانِ دَعوة الرَّسولِ في مجلِسٍ واحِدٍ بلَفظٍ واحِدٍ، فيصيرُ ذلك الكلامُ في حَقِّ أحدِهما سَببًا لحصولِ الهِدايةِ، والمَيلِ والرَّغبةِ، وفي حَقِّ الثَّاني سَببًا لِمَزيدِ العُتُوِّ والتَّكبُّرِ، ونهايةِ النَّفرةِ (١٠).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ, كَانَ غَفَارًا ﴾ أنَّه سُبحانَه يُعَلِّلُ أحكامَه وأفعالَه بأسمائه؛ فليست أسماؤُه ألفاظًا مُجَرَّدةً لا مَعانيَ لها! ولو لَمْ يكُنْ لها معنًى لَمَا كان التَّعليلُ صحيحًا (٢)!

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ, كَانَ غَفَارًا ﴾، فيه سؤالُ: نوحٌ عليه السَّلامُ أَمَر الكفَّارَ قَبْلَ هذه الآيةِ بالعبادةِ والتَّقْوى والطَّاعةِ، فأيُّ فائدةٍ في أَنْ أَمَرهم بعدَ ذلك بالاستِغفار؟

الجوابُ: كأنَّهم لَمَّا أَمَرَهم بالعبادةِ قالوا: إنْ كنَّا على حقِّ فلا نَترُكُه، وإنْ كنَّا على حقِّ فلا نَترُكُه، وإنْ كنَّا على باطل، فكيف يَقبَلُنا ويَلطُفُ بنا مَن عَصَيْناهُ؟ فأمَرَهم بما يَجُبُّ مَعاصيَهم، ويَجلِبُ إليهم المِنَح، ولذلك وَعَدَهم عليه بما هو أوقَعُ في قُلوبهم (٣).

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْرَبَّكُمُ إِنَّهُ كَاكَ غَفَارًا ﴾ فيه سُؤالٌ: لِمَ قال: ﴿ إِنَّهُ خَفَارًا ﴾ ولم يقُلْ: (إنَّه غَفَارٌ)؟

الجوابُ: أنَّ المرادَ: أنَّه كان غَفَّارًا في حَقِّ كُلِّ مَن استَغفَروه، كأنَّه يقولُ: لا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٨).



تَظُنُّوا أَنَّ مَغفِرتَه إِنَّما حَدَثَت الآنَ، بل هو أبدًا هكذا كان(١).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اُسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وَمُدَرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمُّ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُمُ أَنْهُ كَالَ فيه دَلالةٌ على أَنَّ اللهُ مِنْمُدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمُ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُمُ أَنْهُ كُو أَنْهَا فِيهِ دَلالةٌ على أَنَّ الله تعالى يُجازي عِبادَه الصَّالِحينَ بطِيبِ العَيشِ؛ قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن تعالى يُجازي عِبادَه الصَّالِحينَ بطِيبِ العَيشِ؛ قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْ أَهُلَ دَكِرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنَحْمِينَاهُ, حَيُوةً طَيِّبَهُ ﴾ [النحل: ١٩]، وقال: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ وَقَالَ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ اللّهُ مَنْ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٦]، وقال: ﴿ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُم مَالّهُ عَدَقًا ﴾ [الجن: ١٦].

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَازًا \* فَلَمْ يَزِدْ هُرْ دُعَآءِيَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِى لِنَلا وَنَهَالاً ﴾ جُرِّد فِعلُ (قال) مِن العاطف؛ لأنَّه حِكايةُ جَوابِ نوحٍ عن قولِ اللهِ له: ﴿ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾ ، عُومِلَ مُعامَلةَ الجوابِ اللهِ له: ﴿ أَنذِرْ قَوْمَكَ ﴾ ، عُومِلَ مُعامَلةَ الجوابِ اللهِ له الأَمْرُ على الفورِ على طَريقةِ المُحاوَراتِ؛ تنبيهًا على مُبادَرةِ نُوحٍ عليه السَّلامُ بإبلاغِ الرِّسالةِ إلى قَومِه، وتَمامِ حِرصِه في ذلك كما أفادَه قولُه: ﴿ لَيُلا وَنَهَالاً ﴾ [نوح: ٥]، وحُصولِ يأسِه منهم، فجَعَل مُراجَعتَه ربَّه بعْدَ مُهلةٍ مُستفادةٍ مِن قولِه: ﴿ لَيُلا وَنَهَالاً ﴾ بمنزلةِ المراجَعةِ في المقامِ الواحدِ بيْنَ المُتحاوريْنِ. ولك أَنْ تَجعَلَ جُملةَ ﴿ قَالَ رَبِّ ﴾ إلخ مُستأنفة استئنافًا بَيانيًّا؛ لأنَّ السَّامِعَ يَترقَّبُ مَعرفةَ ماذا أجابِ قومُ نُوحٍ دَعوتَه؟ فكان في هذه الجُملةِ بَيانُ ما يَترقَّبُهُ السَّامِعُ مع زِيادةِ مُراجَعةٍ نُوحٍ ربَّه تَعالى (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٢).

ويُنظر ما يأتي في البلاغةِ (ص: ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٩٣).



- وهذا الخبر مُستعمَلُ في لازِم معْناه، وهو الشِّكايةُ والتَّمهيدُ لطلَبِ النَّصرِ عليهم؛ لأنَّ المخاطَبَ به عالِمٌ بمَدلولِ الخبَرِ، وذلك ما سيُفْضي إليه بقولِه: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ الآياتِ(١).

- وفائدةُ حِكايةِ ما ناجَى به نوحٌ ربَّه إظهارُ تَوكُّلِه على اللهِ، وانتصارُ اللهِ له، والإتيانُ على مُهِمَّاتٍ مِن العِبرةِ بقصَّتِه، بتَلوينٍ لحِكايةِ أقوالِه، وأقوالِ قَومِه، وقَولِ اللهِ له، وتلك ثَمانِ مَقالاتِ؛ هي:

أ- ﴿ أَنْ أَنذِر قُومُكَ ... ﴾ إلخ [نوح: ١].

ب- ﴿ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ... ﴾ إلخ [نوح: ٢].

ج- ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي ... ﴾ إلخ [نوح: ٥].

د- ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ... ﴾ إلخ [نوح: ١٠].

هـ- ﴿ قَالَ ثُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ ... ﴾ إلخ [نوح: ٢١].

و- ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَكًا ... ﴾ إلخ [نوح: ٢٤].

ز - ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ ... ﴾ إلخ [نوح: ٢٦].

ح- ﴿ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي ... ﴾ إلخ (٢) [نوح: ٢٨].

- قولُه: ﴿ فَلَمْ يَزِدُهُو دُعَآءِى إِلَّا فِرَارًا ﴾ فيه تأكيدٌ للمدْحِ بما يُشبِهُ الذَّمَّ، أو تأكيدُ الشَّيءِ بما يُشبِهُ ضِدَّه، وهو هنا تأكيدُ إعراضِهم المُشبَّهِ بالابتعادِ بصُورةٍ تُشبِهُ ضِدَّ الإعراض، ولَمَّا كان فِرارُهم مِن التَّوحيدِ ثابتًا لهم مِن قبْلُ، كان قولُه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٩٤، ١٩٤).



﴿ فَلَمْ يَزِدِ هُوْ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ مِن تأكيدِ الشَّيءِ بما يُشبِهُ ضِدَّه (١).

- وتصديرُ كلامِ نُوحِ بالتَّأكيدِ؛ لإرادةِ الاهتِمامِ بالخبرِ(٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَإِنِي كُلَمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَدِعَهُمْ فِي ٓ اَذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْا شِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ اَسْتِكْبَارًا \* ثُمَّ إِنِي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمُ إِسْرَارًا ﴾
 إسْرَارًا ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَدِعَهُمْ فِي ءَاذَا نِهِمْ ﴾ جاء بكلمة (كلَّما) الدَّالَةِ على شُمولِ كلِّ دَعوةٍ مِن دَعواتِه مُقترِنةً بدَلائلِ الصَّدِّ عنها؛ لأنَّ المعنى: أنَّهم لم يُظهروا مَخِيلةً مِن الإصغاء إلى دَعوتِه، ولم يَتخلَّفوا عن الإعراض والصُّدودِ عن دَعوتِه طَرْفة عَين (٣).

- وحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ دَعَوْتُهُمْ ﴾؛ لدَلالةِ ما تَقدَّمَ عليه مِن قولِه: ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾ [نوح: ٣]، والتَّقديرُ: كلَّما دَعوتُهم إلى عِبادتِك وتَقْواك وطاعَتي فيما أَمَرْتُهم به(٤).

- واللَّامُ في قولِه: ﴿ لِتَغْفِرَ ﴾ لامُ التَّعليلِ، أي: دَعوتُهم بدَعوةِ التَّوحيدِ، فهو سبَبُ المغفرةِ، فالدَّعوةُ إليه مُعلَّلةٌ بالغُفرانِ. وجُعلَت الدَّعوةُ مُعلَّلةً بمَغفرةِ اللهِ لهم؛ لأنَّها دَعوةٌ إلى سَببِ المغفرةِ، وهو الإيمانُ باللهِ وحْدَه وطاعةُ أمْرِه على لِسانِ رَسولِه، وفي ذلك تَعريضٌ بتَحميقهم، وتَعجُّبٌ مِن خُلُقِهم؛ إذ يُعرضون عن الدَّعوةِ لِما فيه نَفْعُهم، فكان مُقْتضى الرَّشادِ أنْ يَسمَعوها يُعرضون عن الدَّعوةِ لِما فيه نَفْعُهم، فكان مُقْتضى الرَّشادِ أنْ يَسمَعوها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹ / ۱۹٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



ويَتدبَّرُوها(١).

- قولُه: ﴿ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمُ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ شِيَابَهُمْ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ كِنايةً عن المُبالَغةِ في إعراضِهم عمَّا دَعاهم إليه، فهمْ بمَنزلةِ مَن سَدَّ سَمْعَه، ومنَعَ بَصَرَه (٢). ويجوزُ أَنْ يكونَ تَمثيلًا لحالِهم في الإعراضِ عن قَبولِ كَلامِه، ورُؤيةِ مَقامِه بحالِ مَن يسُكُّ سمْعَه بأُنملتَيْه، ويَحجُبُ عَينَيه بطَرَفِ ثُوبه (٣).

- وعُبِّرَ عن الأناملِ بالأصابعِ؛ للمُبالَغةِ في إرادةِ سَدِّ المَسامِعِ، بحيث لو أمكنَ لأَدْخَلوا الأصابع كلَّها(٤).

- والسِّينُ والتَّاءُ في (اسْتَغْشَوْا) للمُبالَغةِ (°).

- وحُذِفَ مُتعلَّقُ ﴿ وَأَصَرُّواْ ﴾؛ لظُهورِه، أي: أصَرُّوا على ما همْ عليه مِن الشِّركِ(١٠).

- قولُه: ﴿ وَٱسۡتَكۡبَرُوا ٱسۡتِكۡبَارًا ﴾ (اسْتَكْبَرُوا) مُبالَغةٌ في تَكبَّروا، أي: جَعَلوا أَنفُسَهم أَكبَرُ مِن أَنْ يَأْتمِروا لواحدٍ منهم. وتأْكيدُ ﴿ وَٱسۡتَكۡبَرُوا ﴾ بمَفعولِه المُطلَق ﴿ ٱسۡتِكَبَارًا ﴾؛ للدَّلالةِ على تَمكُّن الاستِكبار (٧٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢١٦/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٨)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣١/ ٣٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٨١ / ٢٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٩٥، ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٨١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٩٧/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٦).



- و تَنوينُ ﴿ أَسْتِكُبَارًا ﴾ للتّعظيم، أي: استِكبارًا شَديدًا، لا يَفُلّه حدُّ الدَّعوة (١٠). و قُولُه: ﴿ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِي آغَلَتُ لَمُمْ وَأَسْرَرَتُ لَمُمُ إِسْرَارًا ﴾ عُطِفَ الكلامُ بـ (ثُمَّ) الَّتي تُفيدُ في عَطْفِها الجُملَ أنَّ مَضمونَ الجُملةِ المعطوفةِ أهمُّ مِن مَضمونِ المعطوف عليها؛ لأنَّ اختلاف كيفيَّةِ الدَّعوةِ أَلْصَقُ بالدَّعوةِ مِن أوقاتِ إِلْقائِها؛ لأنَّ الحالةَ أشدُّ مُلابَسةً بصاحِبِها مِن مُلابَسةِ زَمانِه، فذكر أنَّة دَعاهم جِهارًا، أي: عَلنًا، ثمَّ ارْتَقي فذكرَ أنَّة جمَعَ بيْن الجهرِ والإسرارِ؛ لأنَّ الحالتينِ أقوى في الدَّعوةِ، وأغلَظُ مِن إفراد إحداهما، فقولُه: ﴿ وَعَنْ أَلَهُ مَنْ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ صَفاتِ الدَّعوةِ؛ فَمُمْ إِسْرَارًا ﴾؛ ذُكِرَ ليُبْني عليه عظف ﴿ وَأَسْرَرَتُ لَكُمْ إِسْرَارًا ﴾، والمعنى: أنَّة تَوخَى ما يَظُنَّهُ أَوْغَلَ إلى قُلوبِهم مِن صِفاتِ الدَّعوةِ؛ فَجَهَر حين يكونُ الجهرُ أجْدى مِثلُ مَجامعِ العامَّةِ، وأسرَّ للَّذين يَظُنُّهُم مُتجنِّبينَ في قولِه: ﴿ وَقُولِهِ: ﴿ أَعَلَتُ لُمُمْ وَالْمَرَتُ لَكُمْ إِسْرَارًا ﴾، مُوزَّعةً على مُختَلِف في قولِه: ﴿ وقولِه: ﴿ أَعَلَتُ لَكُمْ وَلَهُمْ مُنَوَنَّهُمْ هُمُ مُوزَّعةً على مُختَلِف في قولِه: ﴿ وقولِه: ﴿ أَعَلَتُ لَكُمْ وَلَهُمْ مُنَونَ عَلَى مُختَلِفٍ في قولِه: ﴿ وقولِه: ﴿ أَعَلَتُ لَكُمْ وَلَوْدَهُمْ عَلَى مُختَلِفٍ في قولِه: ﴿ وقولِه: ﴿ أَعَلَتُ لَكُمْ وَلَوْدَهُمْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مُنْ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَق عَلَى مُختَلِفٍ في قولِه: ﴿ وقولِه: ﴿ أَعَلْنَتُ لَكُمْ وقولِه: ﴿ وقولِه: ﴿ فَعَلَا اللَّهُ مَا عَلَى مُختَلِفٍ في قولِه: ﴿ وقولِه السَّقِينَ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى مُختَلِفٍ في قولِه السَّورِ وقولِه السَّه وقولِه السَّقَولُهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَلَيْهُ عَلَى مُختَلِفٍ في قولِه السَّهُ وقولِه السَّور الْعَلَيْ عَلَيْهُ مَا مُؤْلِهُ الْعَلَالَةُ عَلَى مُحْتَلِفُ الْعَلَيْ عَلَى مُعْتَلِقُ الْعَلَى الْعَلْوِيهِ الْعَلَقِ السَّعِولِة الْعَلَيْ عَلَيْهُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْ عَلَيْهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلَيْفِ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْلُولِهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ ا

- وانتصب ﴿ جِهَارًا ﴾ بالنيابة عن المفعولِ المطلقِ المبيِّنِ لنوعِ الدعوةِ، وانتصَب ﴿ إِسْرَارًا ﴾ على أنَّه مَفعولُ مُطلَقٌ مُفيدٌ للتَّوكيدِ، أي: إسرارًا خَفيًّا (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡ تَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا \* يُرۡسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيۡكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَارًا \* يُرۡسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيۡكُمۡ مِدۡرَارًا ﴾ فصَّل دَعوتَه بفاءِ التَّفريعِ فقال: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡ تَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ﴾؛ فهذا القولُ هو

النَّاس(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٧).



الَّذي قالَه لهم ليلًا ونهارًا، وجهارًا وإسرارًا(١).

- قولُه: ﴿إِنَّهُ,كَانَ عَفَارًا ﴾ تعليلٌ لقوله: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾؛ علَّلَ لهم بأنَّ الله مَوصوفٌ بالغُفرانِ صِفةً ثابتةً تَعهَّدَ اللهُ بها لعبادِه المستغفرين، فأفاد التَّعليلَ بحرْفِ (إنَّ)، وأفاد ثُبوتَ الصِّفةِ للهِ بذكرِ فِعلِ (كان)، وأفاد كَمالَ عُفرانِه بصيغةِ المُبالَغةِ بقولِه: ﴿ غَفَارًا ﴾، وهذا وعْدٌ بخيرِ الآخرةِ ورتَّبَ على الوعْدِ بخيرِ الآخرة وعْدًا بخيرِ الدُّنيا بطَريقِ جَوابِ الأمرِ، وهو ﴿ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيَكُمُ ... ﴾ الآية (٢).

- قولُه: ﴿ غَفَارًا ﴾ صيغةُ مبالغةٍ، وهو أبلغُ في المغفرةِ مِن (غافر)؛ لأنَّ (فعَّالًا) يدلُّ على كثرةِ صدورِ الفعلِ، و(فاعلًا) لا يدلُّ على الكثرةِ، وقوَّةُ اللفظِ تدلُّ على قوة المعنَى، فالألفاظُ أدلةٌ على المعاني، وأمثلةٌ للإبانةِ عنها (٣).

- وقدَّمَ إليهم الموعدَ بما هو أوقَعُ في نُفوسِهم وأحَبُّ إليهم؛ مِن المنافع الحاضرة، والفوائدِ العاجلة؛ تَرغيبًا في الإيمانِ وبَرَكاتِه، والطَّاعةِ ونَتائجِها مِن خَير الدَّارَين (٤).

- قولُه: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ الإرسالُ: مُعبَّرٌ به عن الإيصالِ والإعطاءِ، وتَعديتُه ب ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ لأنَّه إيصالُ مِن عُلوِّ. والمِدرارُ: الكثيرةُ الدَّرِ والدُّرورِ، وهو السَّيلانُ، ومعنى ذلك: أنْ يَتبَعَ بَعضُ الأمطارِ بَعضًا، ومِدرارٌ زِنةُ مُبالَغة (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ١٩٨، ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المثل السائر)) لابن الأثير (٢/ ١٩٨، ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشرى)) (٤/ ٦١٧)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٥/ ٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٨/٩٩).





٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُو مَنْتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَ رَا ﴾ فيه إعادة فعل (يَجعَل) بعْدَ واو العطف في قولِه: ﴿ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَ رَا ﴾ للتَّوكيد؛ اهتمامًا بشأنِ المعطوف؛ لأنَّ الأنهارَ قوامُ الجنَّاتِ، وتَسْقي المزارعَ والأنعامَ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٨).





#### الآيات (١٤-٢)

﴿ مَّا لَكُورُ لَا نَرْجُونَ لِلَهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُو أَطُوارًا ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ أَنْهَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ عَمَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ عَمَلَ اللَّهُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ فَيَهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ فَيَهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّهُ الللللْلَا اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَقَارًا ﴾: أي: عَظَمةً مُقتَضِيةً للإجلالِ، وأصلُ (وقر): يذُلُّ على ثِقلٍ في الشَّيءِ (١٠). ﴿ أَطُوارًا ﴾: أي: تاراتٍ، حالًا بَعْدَ حالٍ؛ نُطفةً، ثمَّ عَلَقةً، ثمَّ مُضْغةً، إلى تمامِ الخَلق، وأصلُ (طور): يدُلُّ على امتِدادٍ في شَيءٍ مِن مكانٍ أو زمانٍ (٢٠).

﴿ طِبَاقًا ﴾: أي: مُتَطابِقةً بَعضُها فَوقَ بَعضٍ، والمُطابَقةُ: أن تَجعَلَ الشَّيءَ فَوقَ آخَرَ بِقَدْرِه، وأصلُ (طبق): يدُلُّ على وَضع شَيءٍ مَبسوطٍ على مِثْلِه حتَّى يُغَطِّيه (٣).

﴿ بِسَاطًا ﴾: أي: مَبسوطةً، مُتَّسِعةً، مُمهَّدةً كالفِراشِ، وأصلُ (بسط): يذُلُّ على امتِدادِ الشَّيءِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٩٦/٢٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/٢٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٢٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ١١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٤٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (٢٠٦/١٨).



﴿ فِجَاجًا ﴾: أي: مَسالِكَ وطُرُقًا، الواحِدُ فَجُّ، والفَجُّ: الطَّريقُ الواسِعُ، وكلُّ فَتحِ بيْنَ جَبَلينِ أو شَيئينِ، وأصلُ (فجج): يدُلُّ على تفتُّحِ وانفِراجِ (١٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يحكي الله تعالى إنكارَ نوح عليه السَّلامُ على قَومِه سوءَ أدبِهم معَ الله، واستخفافَهم بما يَدعوهم إليه، وأنَّه قال لَهم: ما لَكم لا تُعَظِّمونَ اللهَ تعالى حقَّ عَظَمتِه، وقد خلَقكم حالًا بعْدَ حالٍ، فكُنتُم نُطْفةً، ثمَّ عَلَقةً، ثمَّ مُضْغةً، إلى تمام خَلْقِكم؟!

قال نوحٌ لِقَومِه داعيًا لهم إلى التَّأَمُّلِ في عجائبِ خَلقِ الله: أَلَم تَرَوا كيفَ خَلَق الله عَلَم سَمُواتٍ بَعضُها فوقَ بَعضٍ، وجَعَل القَمَرَ في السَّمَواتِ نُورًا، وجعَلَ الشَّمسَ مِصباحًا مُضيئًا؛ فتَستَدِلُّوا بذلك على كَمالِ قُدرةِ اللهِ تعالى، واستحقاقِه للعبادةِ دونَ ما سِواه؟!

ثمَّ دعاهم إلى التَّأَمُّلِ في خَلقِ أنفُسِهم، وفي مَبدئِهم ومعادِهم، فقال: واللهُ ابتداً خَلْقَ أبيكم آدَمَ مِن تُرابِ الأرضِ، فأصلُ نَشأتِكم منها، ثمَّ يُعيدُكم اللهُ في الأرض بعْدَ مَوتِكم، ويُخرجُكم منها يَومَ القيامةِ للحِسابِ والجَزاءِ.

ثمَّ دعاهم إلى التَّأَمُّلِ في خَلقِ الأرضِ الَّتِي يعيشونَ عليها، فقال: واللهُ جعَل لكم الأرضَ مَبسوطةً ممهَّدةً كالفِراشِ؛ لتتَّخِذوا منها طُرُقًا واسِعةً مُيسَّرةً للسَّيرِ فها.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ مَّا لَكُورَ لَا فَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۷۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٣٧)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٥)، ((التبيان)) لابن الجوزي (ص: ٢٩٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٩٩).





# أي: قال نوحٌ لِقَومِه مُعاتِبًا لهم على كُفْرِهم: ما لَكم لا تُعَظِّمونَ اللهَ تعالى حقَّ عَظَمته؛ فتُوحِّدوه وتُطيعوه (١٠؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۷)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٨)، ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ١٨٧، ١٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).

قال الماوَرْدي: (﴿ مَّا لَكُرُ لَا نَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴾ فيه خمسةُ تأويلاتِ:

أحدُها: ما لَكم لا تَعرفونَ للهِ عَظَمةً. قاله مجاهدٌ، وعكرمةُ.

الثَّاني: لا تَخشَونَ للهِ عِقابًا وتَرجُونَ منه ثوابًا. قاله ابنُ عبَّاسِ في رواية ابن جُبَيرٍ.

الثَّالثُ: لا تَعرفونَ للهِ حَقَّه، ولا تَشكُرونَ له نِعَمَه. قاله الحَسَنُ.

الرَّابِعُ: لا تؤَدُّونَ للهِ طاعةً. قاله ابنُ زَيدٍ.

الخامِسُ: أَنَّ الوَقارَ: الثَّباتُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي: اثبُتْنَ، ومعناه: لا تُثبِتونَ وحدانيَّة اللهِ، وأنَّه إلهُكم الَّذي لا إلهَ لكم سواه). ((تفسير الماوردي)) (٦/ ١٠١). وقال ابن القيِّم: (وهذه الأقوالُ تَرجِعُ إلى معنى واحدٍ، وهو أنَّهم لو عَظَموا اللهَ وعَرَفوا حتَّ عظَمتِه وحَدُوه وأطاعوه وشَكروه). ((الفوائد)) (ص: ١٨٧، ١٨٨).

وممَّن قال: إِنَّ الرَّجاءَ هنا بمعنى الخَوفِ، أي: ما لَكم لا تَخافونَ للهِ عظَمةً: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والفَرَّاءُ، والأخفش، وابن قُتيبة، وابن جرير، والواحديُّ، والسمعاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٥٠)، ((معاني القرآن)) للفراء (٣/ ١٨٨)، ((معاني القرآن)) للأخفش (٢/ ٥٥٠)، ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢١)، ((تفسير ابن جرير)) للأخفش (٢/ ٢٥٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٨)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٥٦)، ((تفسير السمعاني)) (ص: ٨٨٩).

وقد ردَّ الرَّازِيُّ هذا القولَ ولم يُجَوِّزْه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٥٣).

وقال ابن القيِّم: (قال كثيرٌ مِن المفسِّرينَ: المعنى: ما لَكم لا تَخافونَ للهِ عَظَمةً؟ قالوا: والرَّجاءُ بمعنى الخوف، والتَّحقيقُ أنَّه ملازِمٌ له؛ فكُلُّ راج خائِفٌ مِن فواتِ مَرجُوِّه. والخوفُ بلا رجاءٍ يأسٌ وقُنوطٌ. وقال تعالى: ﴿قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ ﴾ [الجاثية: ١٤] قالوا في تفسيرِها: لا يَخافُونَ وقائعَ اللهِ بهم، كوقائِعِه بمَن قَبْلَهم مِنَ الأُمَمِ). ((مدارج السالكين))

وقيل: المعنى: ما لَكم لا تَكونونَ على حالِ تأمُلونَ فيها تعظيمَ الله إيَّاكم في دارِ الثَّوابِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الزمخشريُّ، والشربيني. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٧)، ((تفسير الشربيني)) (٤/ ٣٩٢).



## ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١١٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ نُوحٌ عليه السَّلامُ بتَعظيمِ اللهِ؛ استَدَلَّ على التَّوحيدِ بوُجوهٍ مِنَ الدَّلائِلِ(١)، فقال:

## ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ١

أي: كيف تَترُكونَ تَعظيمَ اللهِ تعالى وإجلاله، وقد جَعَل لكم في أنفُسِكم آيةً تدُنُّ على توحيدِه، وتَحمِلُ على تَعظيمِه، وهي خلْقُه إيَّاكم حالًا بعدَ حالٍ، فكُنتُم نُطْفةً، ثمَّ عَلَقةً، ثمَّ مُضْغةً، إلى تمام خَلْقِكم (٢)؟!

كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرَارٍ مَّكِينٍ \* ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْفَحَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْفَةَ

<sup>=</sup> وقال البقاعي: (﴿ وَقَالًا ﴾ أي: ثوابًا يوقِّرُكم فيه ولو قَلَّ؛ فإنَّ قليلَه أكثرُ مِن كثيرِ غيرِه، ولا تَخافونَ له إهانةً بالعقابِ بأن تعلَموا أنَّه لا بدَّ مِن أن يُحاسِبَكم بعدَ البعث، فيُثيبَ الطَّائعَ، ويُعاقبَ له إهانةً بالعقابِ بأن تعلَموا أنَّه لا بدَّ مِن أن يُحاسِبَكم بعدَ البعث، فيُثيبَ الطَّائعَ، ويُعاقبَ العاصيَ... ولأَجْلِ أنَّ المطلوبَ تحصيلُ الأعمالِ الَّتي هي أسبابٌ ظاهريَّةٌ، عبَّر بالرَّجاءِ؛ ليسرَّهم بأنَّ أعمالَهم مؤثِّرةٌ، وعبَّر بالطَّمعِ في غيرِ هذه الآيةِ؛ تنبيهًا على أنَّه لا سببَ في الحقيقةِ إلاّ رحمةُ الله لحالِ دعا إلى ذلك). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۷)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٣٦)، ((تفسير السمعاني)) (حر: ١٨٨). ((تفسير القرطبي)) (٨١/ ٣٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).

قال الزجَّاج: (خلَقَكم مِن تُرابٍ، ثمَّ منِ نُطفةٍ، ثمَّ مِن عَلَقةٍ، ثمَّ مِن مُضغةٍ، ثمَّ جَعَل المُضغةَ عَظمًا، وكَسا العَظمَ لَحمًا). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٥/ ٢٢٩).

وقال السعدي: (أي: خَلْقًا مِن بَعدِ خَلْق، في بَطنِ الأُمَّ، ثمَّ في الرَّضاعِ، ثمَّ في سِنِّ الطُّفوليَّةِ، ثمَّ التَّميزِ، ثمَّ الشَّبابِ، إلى آخِرِ ما يَصِلُ إليه الخَلقُ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩١).



عِظَكُمًا فَكُسُوْنَا ٱلْعِظَكُمَ لَحُمًّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلَقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٢ - ١٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةَ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: ٥٤].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن ظُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوَّا أَشُدَكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفَى مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوّاً أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [غافر: ٦٧].

﴿ أَلَمْ تَرَوَّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ١٠٠٠ ﴾.

مناسبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا نَبَّهَهم نُوحٌ عليه السَّلامُ على الفِكرِ في أنفُسِهم، وكيف انْتَقَلوا مِن حالٍ إلى حالٍ، وكانتِ الأنفُسُ أقرَبَ ما يُفكِّرون فيه منهم؛ أرشَدَهُم إلى الفِكرِ في العالَمِ عُلْوِه وسُفلِه، وما أودَعَ تعالَى فيه، أي: في العالَمِ العُلويِّ مِن هذَينِ النَّيِّرَينِ اللَّذَينِ عُلْوِه وسُفلِه، وما أودَعَ تعالَى فيه، أي: في العالَمِ العُلويِّ مِن هذَينِ النَّيِّرَينِ اللَّذَينِ بهما قِوامُ الوُجودِ(۱).

﴿ أَلَوْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: قال نوحٌ لِقَومِه: أَلَم تَرَوا كيف خَلَق اللهُ سَبْعَ سَمَواتٍ بَعضُها فوقَ بَعضٍ ؟ فَتَستَدِلُّوا بذلك على كَمالِ قُدرةِ اللهِ، واستِحقاقِه للعبادةِ دونَ ما سِواه (٢)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۰٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۰۲).

قال ابنُ عرفة: (وهذه الآيةُ مِن كلامِ نوحٍ عليه السَّلامُ لقومِه). ((تفسير ابن عرفة)) (٢٩٦/٤). وقال الفرطبي: (وقولُه: ﴿ أَلَوْتَرَوْا ﴾ على جهةِ الإخبارِ لا المُعايَنةِ، كما تقولُ: ألم تَرَني كيفَ صنعتُ بفُلان كذا). ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٤٠٣).



#### ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ ثُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١١٠ ﴾.

﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ﴾.

# أي: وجَعَل اللهُ القَمَرَ في السَّمَواتِ السَّبع نُورًا(١).

= قال ابنُ عجيبة: (والرُّؤيةُ هنا علميَّةٌ؛ إذ لا يُرَى بالبصرِ إلَّا واحدةٌ). ((تفسير ابن عجيبة)) (٧/ ١٤٦). وقيل: الرُّؤيةُ بصَريَّةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٠٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۹۹)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).

قال ابن جرير: (وقولُه: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾ يقولُ: وجَعَل القمرَ في السَّمواتِ السَّبعِ نورًا). ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٩٩).

قيل: المرادُ بقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ ﴾: أنَّ القَمَر في بَعضِها؛ لأنَّه في السَّماءِ الدُّنيا، كما يُقالُ: فلانٌ في المدينة، وهو في بعض نواحيها. وممَّن قال بهذا المَعنى: الأخفش، والسمر قندي، والزمخشري، وابن عطية، والرازي، وابن جُزَي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للأخفش (٢/ ٥٠٠)، ((تفسير الرمخشري)) (٤/ ٢١٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٥)، ((تفسير الرازي)) (٣٧ عرفي)) (٢/ ٤١٥).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: الحسَنُ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٧).

قال الشوكاني: (وجعْلُ القمرِ في السَّمواتِ على كونِه في سماءِ الدُّنيا؛ لأنَّه إذا كان في إحداهنَّ، فهو فيهنَّ، كذا قال ابنُ كَيْسانَ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٥٨).

وقيل: المرادُ أَنَّ أَحَدَ وَجهَيِ القَمَرِ يُضيءُ السَّمَواتِ، والوَجهَ الآخَرَ يُضيءُ الأرضَ. وممَّن ذهب إليه: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٤٣). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٣٠).

وممَّن رُوِيَ عنه نحوُ هذا القَولِ مِنَ السَّلَفِ: عبدُ الله بنُ عَمرِ و بنِ العاص، وابنُ عبَّاس، وعِكْرِمةُ، وعَطاءٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٣/ ٣٠٠)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٧)، ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٢٩١).

وقيل: الألِفُ واللَّامُ في القَمَرِ للجِنسِ، لا للعَهدِ؛ فليس القَمَرُ خاصًّا بالأرضِ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: القاسميُّ. يُنظر: ((مجلة المنار)) للمحمد رشيد رضا (١٤/ ٧٧).



كما قال تعالى: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـكُمُرًا مُشْرِيرًا ﴾ [الفرقان: 71].

﴿ وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾.

أي: وجعل اللهُ الشَّمسَ مِصباحًا مُضيئًا(١).

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرُ نُورًا ﴾ [يونس: ٥].

﴿ وَٱللَّهُ أَنْبُتَاكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١

#### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّهَا رُجُوعٌ إلى دَلائلِ الأَنفُسِ، وهي كالتَّفسيرِ لقَولِه تعالى: ﴿خَلَفَكُمُ أَطُوارًا ﴾ [نوح: ١٤]؛ فإنَّه بيَّنَ أَنَّه تَعالى خَلَقَهم مِن الأرضِ، ثمَّ يَرُدُّهم إليها، ثمَّ يُخرِجُهم منها مرَّةً أُخرى (٢).

وأيضًا لَمَّا دَّلَ اللهُ تعالَى على كَمالِ عِلمِه وتَمامِ قُدرتِه بخلْقِ الإنسانِ، ثمَّ بخلْقِ ما هو أكبَرُ منه؛ أعاد الدَّلالةَ بخَلْقِ الإنسانِ؛ لأنَّه أعظَمُ المُحدَثاتِ، وأدَلُّها على اللهِ سُبحانَه وتعالَى على وجْهِ آخَرَ (٣).

﴿ وَاللَّهُ أَنْكِتُكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١

أي: واللهُ ابتداً خَلْقَ أَبيكم آدَمَ مِن تُرابِ الأرضِ، فأصلُ نَشأتِكم منها(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٨)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٧)، ((تفسير القرطبي)) (/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٥٥١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٢٠٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٨٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٠٤).



## ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُونَ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ١١٠ ﴾.

﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا ﴾.

أي: ثمَّ يُعيدُكم اللهُ في الأرضِ بعْدَ مَوتِكم، فتُدفَنونَ فيها، وتَصيرونَ تُرابًا كما كُتتُم قبْلَ خَلْقِكم(١).

﴿ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾.

أي: ويُخرِجُكم اللهُ مِنَ الأرضِ يَومَ القيامةِ للحِسابِ والجَزاءِ، فتَخرُجونَ مِن قُبوركم أحياءً (٢).

كما قال تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥]. وقال سُبحانَه: ﴿ ثُمُ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُۥ ﴾ [عبس: ٢٢].

﴿ وَأُللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١١٠ ﴾.

أي: واللهُ جعَل لكم الأرضَ مَبسوطةً ممهَّدةً كالفِراش (٣).

= قال الرازي: (في هذه الآيةِ وَجهانِ:

أَحَدُهما: معنى قَولِه: ﴿ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: أنبَتَ أباكم مِن الأرضِ، كما قال: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثُلِ ءَادَمُّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابٍ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

والثَّاني: أنَّه تعالى أنبَتَ الكُلَّ مِنَ الأرضُ؛ لأنَّه تعالى إنَّما يَخلُقُنا مِنَ النُّطَفِ، وهي متوَلِّدةٌ مِنَ الأغذيةِ المتولِّدةِ مِن النَّباتِ المتولِّدِ مِنَ الأرضِ). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٤). ويُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (١٠/ ٢٣٠)، ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٢٠٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٥)، ((تفسير القرطبي)) ((). مناه ((). ١٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٣٤). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٤).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۰۰)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٣٠٢ / ٢٠٥). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).



كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ [البقرة: ٢٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا ﴾ [الزخرف: ١٠].

﴿ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۞ ﴾.

أي: لتتَّخِذوا منها طُرُقًا واسِعةً سَهلةً مُيسَّرةً للسَّيرِ فيها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴾ [الزخرف: ١٠]. وقال الله سُبحانَه وتعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [الملك: ١٥].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - ممّا يَستقيمُ به القَلبُ تَعظيمُ الأمرِ والنّهي، وهو ناشِئُ عن تَعظيمِ الآمِرِ النّاهي؛ فإنّ الله تعالى ذَمّ مَن لا يُعَظِّمُ أَمْرَه ونَهْيَه، قال سُبحانَه وتعالى: ﴿ مَّا لَكُمْ لَا نُرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ (٢).
 لا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ (٢).

٢ - قال تعالى: ﴿ مَّا لَكُورُ لَا نَرْجُونَ لِللهِ وَقَالًا ﴾ ومن وقار الله تعالى أن لا تعدل به شيئًا مِن خلقه لا في اللَّفظ -بِحَيْثُ تَقولُ: والله، وحياتِك، ما لي إلَّا الله وأنت، وما شاء الله وشئت - ولا في الحبِّ والتَّعظيم والإجلالِ، ولا في الطَّاعةِ، ولا في الخوفِ والرجاءِ، ولا يجعلَه أهْونَ النَّاظرينَ إليه، ولا يستهينَ بحقِّه، ويَقولَ:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩٥)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير الركة)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٤٦،٤٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٠٥).

قال ابنُ عاشور: (الفَحُّ: الطَّريقُ الواسِعُ، وأكثَرُ ما يُطلَقُ على الطَّريقِ بيْن جَبَلينِ؛ لأنَّه يكونُ أوسَعَ مِن الطَّريق المعتادِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: ٨).



هو مَبْنِيُّ على المُسامحة، ولا يجعله على الفضلة، ويقدِّمَ حقَّ المخلوقِ عليه، ولا يَجعلَ مُرادَ نَفسِه مقدَّمًا على مُرادِ ربِّه، فهذا كلُّه مِن عدمِ وقارِ الله في القلبِ، وَمن وقارِ الله أن يستحيَ من اطِّلاعِه على سرِّه وضميرِه فيرَى فيه ما يكرهُ، ومِن وقارِه أنْ يستحيَ منه فِي الخلُوةِ أعظمَ مِمَّا يستحي مِن أكابِرِ النَّاسِ. وإنَّ مِن أعظمِ الظُّلمِ والجهلِ أن تطلبَ التَّعظيمَ والتَّوقيرَ مِن النَّاسِ وقلبُك خالٍ مِن تعظيم الله وتوقيره (۱).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا \* وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِي وَثُرَوْ اللهُ عَلَى عِظَمِ خَلقِ هذه الأشياء، وكثرة المنافع في نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسِ والقَمَرِ، الدَّالَةِ على رحمةِ الله، وسَعةِ إحسانِه؛ فالعظيمُ الرَّحيمُ يَستَحِقُّ أَن يُعظَّمَ، ويُحَبَّ، ويُعبَدَ، ويُخافَ، ويُرجَى (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَا لَكُورُ لَا نُرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾ فيه مِن شُعَبِ الإيمانِ: الرَّجاءُ والخَشيةُ، على القَولَين في تَفسيره (٣).

٢ - قال تعالى: ﴿ مَا لَكُو لَا نُرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَ \* وَقَدْ خَلَقَكُو أَطُوارًا ﴾؛ فاللّذي انفَر دَ بالخَلقِ والتَّدبيرِ البديعِ مُتعيِّنٌ أَنْ يُفر دَ بالعِبادةِ والتَّوحيد. وفي ذِكرِ ابتداءِ خَلْقِهم تَنبيهُ لهم على الإقرارِ بالمَعادِ، وأنَّ الَّذي أَنْشَأَهُم مِن العدَمِ قادرٌ على أَنْ يُعيدَهم بعْدَ مَوتِهم (٤٠).

٣ - قَولُ اللهِ تعالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَوُّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا ﴾ فيه سُؤالُ، وهو:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).



كيف قِيل لهم: ﴿ أَلَوْ تَرَوَّا كَيْفَ ﴾، و(الكَيفُ) للحالةِ والهيئةِ، وهمْ لم يُشاهِدوها، كما قال تعالَى: ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمُ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمٍمْ ﴾ [الكهف: ٥٥]؟

والجوابُ: حيثُ إنَّ اللهَ خاطَبَهم هنا ﴿ أَلَوْ تَرَوْا كَيْفَ ﴾؛ فكان هذا أَمْرًا -لِفَرْطِ صِدقِ الإخبارِ به- كالمُشاهَدِ المحسوسِ المُلزِم لهم. وقيل غيرُ ذلك(١١).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا ﴾ فيه سؤالٌ: كيف قال ذلك، والقَمَرُ ليس فيها بأسْرها، بل في السَّماءِ الدُّنيا؟

الجوابُ: هذا كما يُقالُ: (السُّلطانُ في العراقِ) ليس المرادُ أنَّ ذاتَه حاصِلةٌ في جميع أحيازِ العِراقِ، فكذا هاهنا(٢٠).

٥- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ في جَعلِ القَمَرِ نُورًا إيماءُ إلى أنَّ ضَوءَ القَمَرِ ليس مِن ذاتِه؛ فإنَّ القَمَر مُظلِمٌ، وإنَّما يَستضيءُ بانعكاسِ أشِعَّةِ الشَّمسِ على ما يَستَقبِلُها من وَجهِه بحسبِ اختلافِ ذلك الاستقبالِ مِن تبَعُّضٍ وتمام (٣)، وأيضًا جَعْلُ الشَّمسِ سِراجًا: فيه إشارةٌ إلى أنَّ نُورَ القَمَرِ مِن الشَّمسِ مُكتَسَبُ، حيث جَعَل الشَّمسَ بمنزلةِ نَفسِ السِّراجِ، والقمرَ بمنزلةِ ضَوبِه ونُوره (٤).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُو مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ مِن أَدَلِّ الأَدلَّةِ على الحُدوثِ؛
 لأنَّهم إذا كانوا نَباتًا كانوا مُحْدَثينَ - لا مَحالةً - حُدوثَ النَّباتِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٣١٠-٣١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٤).

ويُنظر ما تقدَّم (ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٤/٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (٣/ ١٥٥٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢١٨/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٩)، ((تفسير أبي =



٧- لطيفة: أجسامُ بني آدَمَ بل وسائِرِ الحيواناتِ: كنَباتِ الأرضِ، تَنقَلِبُ مِن
 حالٍ إلى حالٍ، ثمَّ تجِفُّ وتصيرُ تُرابًا؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا
 \* ثُمُّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُحْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ (١).

#### بلاغةُ الآيات:

1 - قولُه تعالَى: ﴿ مَّا لَكُوْ لَا نَرْجُونَ لِلَهِ وَقَالًا \* وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا \* بدَّلَ نوحٌ عليه السَّلامُ خِطابَه مع قَومِه مِن طَريقة النَّصحِ والأمرِ إلى طَريقة التَّوبيخِ بقولِه: ﴿ مَّا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلَهِ وَقَالًا ﴾، وهو استفهامٌ صُورتُه صُورةُ السُّؤالِ عن أمْرٍ ثبَتَ لهم في حالِ انتفاءِ رَجائِهم تَوقيرَ اللهِ، والمقصودُ أنَّه لا شَيءَ يَثبُتُ لهم صارِفٌ عن تَوقيرِ اللهِ؛ فلا عُذْرَ لكم في عدم تَوقيرِه (٢).

- قولُه: ﴿ مَّا لَكُو لَا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالًا ﴾ اختُلِفَ في معناه وفي تَعلُّقِ مَعمو لاتِه بعوامِلِه على أقوالٍ: فإذا حُمِلَ الرَّجاءُ على معنى تَرقُّبِ الأمرِ، وحُمِلَ الوَقارُ على معنى العَظَمةِ المُقتضيةِ للإجلالِ؛ فالمعنى: ما لَكمْ لا تَرجُون ثَوابًا مِن اللهِ، ولا تَخافون عِقابًا، أي: فتَعْبُدوه راجينَ أنْ يُثيبَكم على عِبادتِكم وتوقيرِكم إيَّاه، وهذا التَّفسيرُ يَنْحو إلى أنْ يكونَ في الكلام اكتِفاءٌ (٣)، أي: ولا تَخافون

<sup>=</sup> السعود)) (۹/ ۳۹)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) الاكتفاءُ: هو أَنْ يَقتضيَ المقامُ ذِكْرَ شيئينِ بَيْنَهما تَلازُمٌ وارتباطٌ، فيُكتفَى بأحدِهما عن الآخرِ؛ النُكتةِ بلاغيَّةٍ؛ ومثالُ ذلك قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَا خَلَقَ ظِلَالا وَجَعَلَ لَكُمْ مِرَبِيلَ تَقِيكُم بَاللهِ عَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِهُ مِن الْجِبَالِ أَكْنَ نَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُم الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِهُ لَيْ فَي قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا



عِقابًا، وإنَّ نُكتةَ الاكتِفاءِ بالتَّعجُّبِ مِن عدَم رَجاءِ الثَّوابِ: أنَّ ذلك هو الَّذي يَنْبغي أنْ يَقصِدَه أهلُ الرَّشادِ والتَّقوى، والتَّقديرُ: ما لَكمْ لا تَكونونَ على حالٍ تأمُلونَ فيها تَعظيمَ اللهِ إيَّاكم في دارِ الثَّوابِ. وهذا يَقْتضي أنْ يكونَ الكلامُ كِنايةً تَلويحيَّةً عن حَثِّهم على الإيمانِ باللهِ الَّذي يَستلزِمُ رَجاءَ ثَوابِه، وخوفَ عِقابِه؛ لأنَّ مَن رَجا تَعظيمَ اللهِ إيَّاه آمَنَ به، وعبَدَه، وعمِلَ الصَّالحاتِ.

وعلى أنَّ الرَّجاءَ بِمَعْنى الاعتقادِ، و ﴿ لَا نَرْجُونَ ﴾ حالٌ من ضَميرِ المُخاطَبينَ، والعاملُ فيها مَعْنى الاستقرارِ في ﴿ لَكُو ﴾، على أنَّ الإنكارَ مُتوجِّهٌ إلى السَّبِ فقط مع تَحقُّقِ مَضمونِ الجُملةِ الحاليَّةِ لا إليهما معًا؛ فيكونُ قولُه إنكارًا لأنْ يكونَ لهُم سَببٌ ما في عدم رَجائِهم للهِ تعالَى وَقارًا؛ فقولُه: ﴿ مَا لَكُو لا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَارًا ﴾، أي: لا تَعتقدون له عَظمةً، فتَخافوا عِصيانَه؟! وإنَّما عبَّرَ عن الاعتقادِ بالرَّجاءِ التَّابِع لأَدْنى الظَّنِّ مُبالَغةً.

وعلى القَولِ بأنَّ معنى الوَقارِ: العاقبةُ، أي: ما لَكمْ لا تَرْجُون للهِ عاقبةً، أي: عاقبة الإيمانِ؛ فيكونُ الكلامُ كِنايةً عن التَّوبيخ على تَرْكِهم الإيمانَ باللهِ تعالَى (١).

- وجُملةُ ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُو أَطْوَارًا ﴾ حالٌ مُقرِّرةٌ للإنكارِ مِن حيثُ إنَّها مُوجِبةٌ للرَّجاءِ؛ فهي حالٌ مِن ضَميرِ ﴿ لَكُو ﴾ أو ضَميرِ ﴿ لَرَجُونَ ﴾ ، أي: في حالِ تَحقُّقِكم أنَّه خَلَقَكم أطُوارًا ، فأمَّا أنَّه خَلَقَهم فمُوجِبٌ للاعتراف بعَظَمتِه ؛ لأنَّه مُكوِّنُهم وصانعُهم ، فحقَّ عليهم الاعتراف بجَلالِه ، وأمَّا كونُ خلقِهم أطوارًا ؛ فلأنَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٧، ٦١٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٣٤، ٣٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٨٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٣٨/٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩١، ٢٠٠). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٢٩، ٢٣٠).



الأطوارَ الَّتِي يَعلَمونها دالَّةٌ على رِفقِه بهم في ذلك التَّطوُّر، فهذا تَعريضٌ بكُفْرهم النِّعمةَ، ولأنَّ الأطوارَ دالَّةٌ على حِكمةِ الخالِق وعِلمِه وقُدرتِه؛ فإنَّ تَطُوُّرَ الخلْق مِن طَور النُّطفةِ، إلى طَور الجنين، إلى طَور خُروجِه طِفلًا، إلى طَور الصِّبا، إلى طَورِ بُلوغ الأشُدِّ، إلى طَور الشَّيخوخةِ، وطُروِّ الموتِ على الحياةِ، وطُروِّ البِلي على الأجسادِ بعدَ الموتِ؛ كلَّ ذلك والذَّاتُ واحدةٌ، فهو دَليلٌ على تَمكُّن الخالِق مِن كَيفيَّاتِ الخلْق والتَّبديل في الأطوار، وهم يُدركون ذلك بأذنى الْتِفاتِ الذِّهن، فكانوا مَحقوقينَ بأنْ يَتوصَّلوا به إلى مَعرفةِ عَظَمةِ اللهِ تعالى، وتَوقُّع عِقابِه؛ لأنَّ الدَّلالةَ على ذلك قائمةٌ بأنفُسِهم، وهل التَّصرُّ فُ فيهم بالعِقاب والإثابةِ إلَّا دونَ التَّصرُّ فِ فيهم بالكونِ والفسادِ(١)؟ - قَولُه: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطُوارًا ﴾ بدَأَ بدَلائل الأنفُس، وبعْدَها بدَلائل الآفاق؛ لأنَّها مع شَرَفِها أقرَبُ مَنظور إليه لهم، فنفْسُ الإنسان أقرَبُ الأشياء إليه، فلا جَرَمَ بِدَأَ بِالأَقْرَبِ، وثَنَّى بِالعُلويِّ؛ لأنَّه يليها في الشَّرَفِ ووُضوحِ الآياتِ. وتارَّةً يَبِدَأُ بِدَلائلِ الآفاق، ثمَّ بِدَلائلِ الأنفُس؛ إمَّا لأنَّ دَلائلَ الآفاق أبهَرُ وأعظَمُ، فَوَقَعَت البدايةُ بها لهذا السَّبب، أو مِن أَجْل أنَّ دَلائلَ الأنفُس حاضرةٌ، لا حاجةَ بالعاقل إلى التَّأمُّل فيها، إنَّما الَّذي يَحتاجُ إلى التَّأمُّل فيه دَلائلُ الآفاق؛

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَوَّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ﴾

لأنَّ الشُّبَهَ فيها أكثَرُ، فلا جَرَمَ تَقَعُ البدايةُ بها(٢).

- هذا الكلامُ إِنْ كَانَ هذا مِن حِكَايةِ كَلامِ نوحٍ عليه السَّلامُ لقومِه، كَانَ تَخلُّصًا مِن التَّوبيخِ والتَّعريضِ إلى الاستدلالِ عليهم بآثارِ وُجودِ اللهِ ووَحدانيَّتِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٣٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٠١ / ٢٩٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٣٨ / ٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠١ / ٢٠١). (٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٤). ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٤١، ٤٤٢).



وقُدرتِه، ممَّا في أنفُسِهم مِن الدَّلائلِ إلى ما في العالَمِ منها؛ لِما في قولِه: ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطُوارًا ﴾ [نوح: ١٤] مِن تَذكيرِ بالنِّعمةِ وإقامة للحُجَّةِ، فتَخلَّصَ منه لذكرِ حُجَّةٍ أُخرى، فكان قد نبَّهَهم على النَّظَرِ في أنفُسِهم أولًا؛ لأنَّها أقرَبُ ما يُحِسُّونه ويَشعَرون به، ثمَّ على النَّظرِ في العالَمِ وما سُوِّيَ فيه مِن العجائبِ الشَّاهدةِ على الخالقِ العليمِ القديرِ. وإنْ كان مِن خطابِ اللهِ تعالَى للأُمَّةِ -وهو ما يَسمَحُ به سِياقُ السُّورةِ مِن الاعتبارِ بأحوالِ الأُمَمِ الماضيةِ المُساويةِ لأحوالِ المُشركينَ - كان هذا الكلامُ اعتراضًا للمُناسَبةِ (١٠).

- والهمزةُ في ﴿ أَلَمْ تَرَوْا ﴾ للاستفهام التَّقريريِّ مُكنَّى به عن الإنكارِ عن عدَمِ العِلمِ بدَلائلِ ما يَرَونه، والمعْنى: أَلَسْتُم تَرَون هَيئةَ وحالةَ خلْقِ اللهِ السَّمواتِ (٢٠؟! وقولُه: ﴿ سَبْعَ سَمَوْتِ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ وضْفُ سبْع مَعلومًا للمُخاطبينَ مِن قومٍ نوحٍ، أو مِن أُمَّةِ الدَّعوةِ الإسلاميَّةِ؛ بأنْ يكونوا عَلِموا ذلك مِن قبْل، فيكون مَمَّا شَمِلَه فِعلُ ﴿ أَلَمْ تَرَوْا ﴾، ويجوزُ أَنْ يكونَ تَعليمًا للمخاطبينَ على طريقةِ الإدماج (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِي نَ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ الإخبارُ عن القمرِ بأنَّه نورٌ مُبالَغةٌ في وصْفِه بالإنارةِ بمنزلةِ الوصْفِ بالمَصدرِ (١٠).

- قَولُه: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرُ فِي نَ ثُورًا ﴾ بداً به؛ لقُربه، وسُرعةِ حَرَكتِه، وقَطعِه جميعَ البروجِ في كُلِّ شَهرٍ مَرَّةً، وغَيبتِه في ليالي السِّرارِ (٥)، ثمَّ ظُهورِه، وذلك أعجَبُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۲/۲۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٠٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٢/٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩٣/٢٩).

<sup>(</sup>٥) السِّرارُ: يومَ يَستَسِرُّ فيه الهلالُ آخِرَ يومٍ مِن الشَّهرِ أو قبْلَه، ورُبَّما استَتَر لَيلتَينِ اذا تَمَّ الشَّهرُ. =



في القُدرةِ (١).

- والسِّراجُ: المِصباحُ الزَّاهرُ نُورُه، الَّذي يُوقَدُ بفَتيلةٍ في الزَّيتِ يُضِيءُ الْتهابُها المُعدَّلُ بمِقدارِ بَقاءِ مادَّةِ الزَّيتِ تَغمُرُها، والإخبارُ به عن الشَّمسِ مِن التَّشبيهِ المُعدَّلُ بمِقدارِ بَقاءِ مادَّةِ الزَّيتِ تَغمُرُها، والإخبارُ به عن الشَّمسِ مِن التَّشبيهِ البليغِ، والقصدُ منه تقريبُ المُشبَّهِ مِن إدراكِ السَّامعِ؛ فإنَّ السِّراجَ كان أقْصى ما يُستضاءُ به في اللَّيل (۲).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ لم يُخبَرُ هنا عن الشَّمسِ بالضِّياء، كما في آيةِ سُورةِ (يُونسَ) ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَل ٱلشَّمْسَ ضِيآءً ﴾ [يونس: ٥]، والمعنى واحدٌ، وهو الإضاءةُ، ولعلَّ إيثارَ السِّراجِ هنا لمُقارَبةِ تَعبيرِ نُوحٍ في لُغتِه، مع ما فيه مِن الرِّعايةِ على الفاصلة؛ لأنَّ الفواصلَ الَّتي قبْلَها جاءتْ على حُروف صَحيحة، ولو قِيل: (ضِياءً) لصارتِ الفاصلةُ هَمزة، والهمزةُ قريبةٌ مِن حُروفِ العِلةِ، فيثقُلُ الوقفُ عليها(٣).

3 - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُو مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا \* ثُمَّ يَعِيدُكُو فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ أنشأ الاستدلال بخلْقِ السَّمواتِ حُضورَ الأرضِ في الخيالِ؛ فأعقبَ نوحٌ عليه السَّلامُ به دَليلَه السَّابق، استدلالًا بأعجبِ ما يَرَونه مِن أحوالِ ما على الأرضِ، وهو حالُ الموتِ والإقبارِ، ومهَّدَ لذلك بما يَتقدَّمُه مِن إنشاءِ النَّاسِ، وأُدمِجَ في ذلك تَعليمُهم بأنَّ الإنسانَ مَخلوقٌ مِن عناصرِ الأرضِ مِثلَ النَّباتِ، وإعلامُهم بأنَّ الإنسانَ مَخلوقٌ مِن عناصرِ الأرضِ مِثلَ النَّباتِ، وإعلامُهم بأنَّ الإنسانَ مَخلوقٌ مِن عناصرِ الأرضِ مِثلَ النَّباتِ، وإعلامُهم بأنَّ الإنسانَ مَخلوقٌ مِن عناصرِ الأرضِ مِثلَ النَّباتِ، وإعلامُهم بأنَّ الموت حياةً أخرى ﴿ عَلَى السَّالِ اللَّهُ الموت حياةً أخرى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الموت حياةً أخرى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوتِ عِلْهُ الْمُوتِ عِلْهُ الْمُوتِ عِلْهُ السَّالِ السَّالِ المُوتِ عِلْهُ المُوتِ عِلْهُ الْمُوتِ عِلْهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ السَّالِ المُوتِ عِلْهُ السَّالِ اللَّهُ المُوتِ عِلْهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ المُوتِ عِلْهُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ السَّورِ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>=</sup> يُنظر: ((العين)) للخليل (٧/ ١٨٧)، ((السنن الكبرى)) للبيهقي (٤/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩٤/ ٢٠٤).



- قولُه: ﴿ وَاللّهُ أَنْبَتَكُمُ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ التَّقديرُ: أنشاً آدَمَ مِن الأرضِ، وصارتْ ذُرِّيَّتُه منه، فصَحَّ نِسبتُهم كلِّهم إلى أنَّهم أُنبِتوا منها، وأُطلِقَ على معْنى (أنشاَكُم) فِعلُ ﴿ أَنْبَتَكُمُ ﴾؛ للمُشابَهة بيْنَ إنشاء الإنسانِ وإنباتِ النَّباتِ مِن حيثُ إنَّ كِلَيهما تكوينٌ، كما قال تعالَى: ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عمران: حيثُ إنَّ كِلَيهما تكوينٌ، كما قال تعالَى: ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴾ [آل عمران: وَرَعَك اللهُ للخيرِ، ويَزيدُ وَجْهَ الشَّبهِ هنا قُربًا مِن حيث إنَّ إنشاءَ الإنسان مُركَّبٌ مِن عناصر الأرض (١١).

- ولَفظُ ﴿ نَاتًا ﴾ اسمٌ مِن (أَنْبَتَ)، عُومِلَ مُعامَلةَ المصدر، فوَقَع مَفعولًا مُطلقًا لـ ﴿ أَنْبَاتًا ﴾ الله في الله في الإتيانُ به - لأنّه مُستعمَلٌ فصيحٌ - لم يُعدَلْ عنه إلى الثّقيلِ أخفُ، فلمّا تَسنّى الإتيانُ به - لأنّه مُستعمَلٌ فصيحٌ - لم يُعدَلْ عنه إلى الثّقيلِ كَمالًا في الفَصاحة، بخلافِ قولِه بعْدَه: ﴿ إِخْرَاجًا ﴾ ؛ فإنّه لم يُعدَلْ عنه إلى (خروجًا) ؛ لعدَم مُلاءَمتِه لألفاظِ الفواصلِ قبلَه المَبْنيَّة على ألفٍ مِثلِ ألفِ التَّأسيسِ (٢)، فكما تُعدُّ مُخالفتُها في القافية عَيبًا، كذلك تُعدُّ المُحافظةُ عليها في الأسجاعِ والفواصلِ كَمالًا . ويجوزُ أن يكونَ الأصلُ (أنبَتَكُم مِن الأرضِ إنباتًا، فنبَتُّم نباتًا)، فحُذِفَ مِن الجُملةِ الأُولى المصدرُ، ومِن الثَّانيةِ الفعلُ ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٩)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠ / ٢٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٠٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠ / ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) ألِفُ التَّأْسيسِ: مِن مُصطَّلحاتِ عِلمِ العَروضِ والقافية، وهو كلُّ ألِفِ وقعَتْ في القافية وبيْنَها وبيْنَها وبيْنَ الرَّويِّ حرفٌ مُتحرِّكٌ يُسمَّى هذا الحَرْفُ المتحرِّكُ الدَّخيلَ، والتَّأْسيسُ يَلزَمُ ذلك الموضِعَ في القَصيدةِ كُلِّها؛ ففي قولِ زيادِ بنِ مُعاويةَ اللَّبيانيِّ -وهو في ((ديوانه)) (ص: ٤٧)-: كِلِينَ في القَصيدةِ كُلِّها؛ ففي قولِ زيادِ بنِ مُعاويةَ اللَّبيانيِّ -وهو في ((ديوانه)) (ص: ٤٧)-: كِلِينَ في القَصيدةِ كُلِّها؛ ففي قولِ زيادِ بنِ مُعاويةَ اللَّبيانيِّ ولَكيْل أُقاسِيهِ بَطيءِ الحواكِبِ كِلينَ في المُعْمَل المُعْمَل المُعْمَل اللَّهِ وَعْلُ. والباءُ رَويُّ، والياءُ المتولِّدةُ مِن كَسْرةِ الباءِ وصْلُ. يُنظر: ((القوافي)) للأخفش الأوسط (ص: ٢٨)، ((أمالي ابن الشجري)) (٢/ ٤٩١)، ((العِقد الفريد)) لابن عبد ربه (٦/ ٣٤٣)، ((عِلم العَروض والقافية)) لعبد العزيز عتيق (ص: ١٣٦).



اكتِفاءً في كلِّ منهُمَا بما ذُكِرَ في الأُخرى(١).

وهذا مِن بَديعِ القُرآنِ، لا تَرى العُدولَ مِن لَفظٍ إلى آخَرَ إلَّا لَمعْنَى، والنَّحْويُّ يقولُ: أُجريَ المصدرُ على غيرِ فِعلِه، وصاحبُ المعاني يقولُ: له فائدةٌ في التَّحقيقِ وراءَ هذا؛ وهو التَّنبيهُ على تَحتُّم القُدرةِ، وسُرعةِ نَفاذِ حُكْمِها، حتَّى كأنَّ إنباتَ اللهِ تعالَى نفسُ نَباتِهم، أي: إذا وُجِدَ مِن اللهِ الإنباتُ وُجِدَ لهم النَّباتُ حتْمًا، فكان أحدُ الأمْرَين عيْنَ الآخَر، فقُرنَ به (۲).

- وقد أُدمِجَ الإنذارُ بالبعثِ في خلالِ الاستِدلالِ، ولِكُونِه أَهمَّ رُتبةً مِن الاستدلالِ عليهم بأصلِ الإنشاءِ، عُطِفَتِ الجُملةُ بحرْفِ (ثُمَّ) الدَّالَّةِ على التَّراخي الرُّتبيِّ في قولِه: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُو فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾؛ لأنَّ المقصودَ مِن الجُملةِ هو فِعلُ (يُخرِجُكم)، وأمَّا قولُه: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُو ﴾ فهو تَمهيدٌ له (٣).

- وأُكِّدَ (يُخْرِجُكُمْ) بالمفعولِ المُطلَقِ ﴿ إِخْرَاجًا ﴾؛ لرَدِّ إنكارِهم البعثَ (٤).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلأَرْضَ بِسَاطًا \* لِتَسَلَكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ استِدلالُ وامتِنانٌ؛ ولذلك عُلِّقَ بفِعلِ ﴿ جَعَلَ ﴾ مَجرورٌ بلامِ التَّعليلِ، وهو ﴿ لَكُو ﴾، أي: لأَجْلِكم (٥٠).

- وتَوسيطُ ﴿ لَكُو ﴾ بيْن الجَعْلِ ومَفعولَيهِ في قولِه: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْأَرْضَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢١٨/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٤٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٣٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٠٤، ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المُنيِّر)) (٢/ ٣٣١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٧/١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



بِسَاطًا ﴾ مع أنَّ حقَّه التَّأْخيرُ؛ للاهتِمامِ ببَيانِ كُونِ المَجعولِ مِن مَنافِعِهم، والتَّشويقِ إلى المؤخّرِ؛ فإنَّ النَّفْسَ عندَ تأخيرِ ما حقُّه التَّقديمُ -ولا سِيَّما عندَ كُونِ المُقدَّمِ مُلوِّحًا بكُونِه مِن المنافعِ - تَبْقَى مُترقِّبةً له، فيَتمكَّنُ عندَ وُرودِه لها فضْلَ تَمكُّنِ (١).

- والبساطُ: ما يُفرَشُ للنَّومِ عليه، والجلوسِ؛ مِن ثَوبٍ أو زَرْبيَّةٍ (٢)؛ فالإخبارُ عن الأرضِ ببساطٍ تَشبيهُ بَليغٌ، أي: كالبساطِ، ووَجْهُ الشَّبَهِ: تَناسُبُ سطْحِ الأرضِ في تَعادُلِ أجزائِه بحيث لا يُوجِعُ أرجُلَ الماشينَ، ولا يُقِضُّ جُنوبَ المُضطجعينَ (٢).

- وليس المرادُ أَنَّ اللهَ جَعَلَ حجْمَ الأرضِ كالبِساطِ؛ لأنَّ حجْمَ الأرضِ كُرُويُ، والعِلَّةِ الغائيَّةِ في قولِه: ﴿ لَكُونُ ﴾، والعِلَّةِ الغائيَّةِ في قولِه: ﴿ لَكُونُ ﴾، والعِلَّةِ الغائيَّةِ في قولِه: ﴿ لِلشَّارَةُ إلى جَميعِ النِّعَمِ النِّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّعَمِ النَّاسِ مِن تَسويةِ سطْحِ الأرضِ مِثل الحرْثِ والزَّرعِ، وإلى نِعمةٍ خاصَّةٍ، وهي السَّيرُ في الأرضِ، وخُصَّت بالذِّكرِ؛ لأنَّها أهمُّ؛ لاشتِراكِ كلِّ الناسِ في الاستفادةِ منها(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٩، ٤٠).

<sup>(</sup>٢) الزَّرْبيَّة: الوِسادةُ تُبسَطُ للجُلوسِ عليها، والجمع: زَرابيُّ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١/ ٤٤٧)، ((المعجم الوسيط)) (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (٥١-١٥)

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُواْ مَن لَّهَ يَزِدُهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُمُ اللهُ وَقَالُواْ نَوْ اللهُ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ كُو وَلَا نَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَسَّرًا ﴿ فَكَبَارًا اللهِ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثُ وَلَا فَلَمْ يَجِدُواْ وَقَدْ أَضَلُواْ فَأَدْخِلُواْ فَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ فَمُ مِن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ﴿ ﴾ .

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ خَسَارًا ﴾: أي: خُسْرانًا، والخُسْرانُ في البيعِ: انتِقاصُ رأسِ المالِ، وأصلُ (خَسِرَ): يدُلُّ على النَّقص(١).

﴿ كُبَّارًا ﴾: أي: كَبِيرًا عَظِيمًا، يُقالُ: كَبِيرٌ، وكُبَارٌ: بالتَّخفيفِ، وكُبَّارٌ: بالتَّشديدِ؛ كُلُّها بمعنَّى واحِدٍ، وأصلُ (كبر): يذُلُّ على خِلافِ الصِّغَر<sup>(٢)</sup>.

﴿ لَا نَذَرُنَ ﴾: أي: لا تَدَعُنَّ، فهو بوَزْنِ وَدَعَ الشَّيءَ يَدَعُه وَدْعًا، ومَعْناه، والمُضارِعُ منه: يَذَرُ، والأَمْرُ منه: ذَرْ، ولم يَرِدْ في اللَّغةِ استِعْمالُ ماضِيه ولا مَصْدَرِه، وهو بمعنى التَّرْكِ والإهمال(٣).

## المعنى الإجماليِّ:

يَحكي الله تعالى تضَرُّعَ نُوحِ إليه، وشَكُواه مِن تعنُّتِ قَومِه، فيقولُ: قال نوحٌ: ربِّ إِنَّ قَومِي عَصَوني، واتَّبَعوا المُبطِلينَ الَّذين لم تَزِدْهم كَثرةُ أموالِهم وأولادِهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ٤٤٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٨١)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز ابادي (٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٥٣)، ((البسيط)) للواحدي (٢٦/ ٢٦٣)، ((تفسير البغوي)) (٨/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٣٦٨).



إِلَّا هَلاكًا وضَلالًا، ومَكروا مَكْرًا كبيرًا جدًّا، وقال بعضُهم لبَعض: لا تَترُكوا أصنامَكم الَّتي يَنْهاكم نوحٌ عن عبادتِها، ولا تَترُكوا وَدَّا، ولا سُواعًا، ولا يَغُوثَ ويَعوقَ ونَسْرًا!

وقد أضَلُّوا كثيرًا مِنَ النَّاسِ عن طَريقِ الحَقِّ، ولا تَزِدْ -يا رَبِّ- هؤلاءِ الظَّالِمينَ بالشِّركِ والتَّكذيب إلَّا ضَلالًا عن الحَقِّ.

ثمَّ يذكُرُ سبحانَه عقوبةَ قومِ نوحِ الدُّنيويَّةَ والأخرويَّةَ، فيقولُ: بسَبَبِ ذُنوبِهِم أغرَقَهم اللهُ، فأُدخِلوا نارًا يُعذَّبونَ فيها، فلم يَجِدوا حينَها مَن يَنصُرُهم، ويَمنَعُهم مِن عذاب اللهِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبِعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠٠ ﴾.

#### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّ نوحًا عليه السَّلامُ لَمَّا دعا قَومَه إلى اللهِ، ونَبَّهَهم على هذه الدَّلائِلِ الظَّاهِرةِ؛ حكى عنهم أنواعَ قَبائِحِهم وأقوالِهم وأفعالِهم (١).

﴿ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ﴾.

أي: قال نُوحٌ: ربِّ إنَّ قَومي خالَفوا ما أمَرْتُهم به، ورَدُّوا ما دَعَوتُهم إليه، فلم يتَّبعوني على الحَقِّ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَحِنْوُنُ وَاُزْدُجِرَ \* فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِي مَغْلُوبٌ فَٱنْصِرً ﴾ [القمر: ٩، ١٠].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۰٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ٤٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹).



﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ﴾.

أي: واتَّبَعوا على الباطِلِ أبناءَ الدُّنيا الَّذين لم تَزِدْهم كَثرةُ أموالِهم وأولادِهم إلَّا هَلاكًا وبُعْدًا مِن اللهِ، وضَلالًا عن الحَقِّ(١).

﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: ومَكروا مكرًا كبيرًا جدًّا بنوح والَّذينَ آمَنوا معه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَاكَ مَكْرُهُمْ لِيَرَوُلُ مِنْهُ ٱلِلْمِبَالُ ﴾ [إبراهيم: ٤٦].

﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُمْ وَلَا نَذَرُنَّ وَذًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَمَرًا ﴿ ﴾.

أي: وقال بعضُهم لبَعضٍ: لا تَترُكوا أصنامَكم الَّتي يَنهاكم نوحٌ عن عبادتِها(٣)! ﴿ وَلَا نَذَرُنَ وَذًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۱/۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ٢٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۰۲،۲۰۲).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۲/۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ٢٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۰۷).

قال البغوي: (واختَلَفوا في مَكرِهم. قال ابنُ عبَّاس: قالوا قولًا عظيمًا. قال الضَّحَّاكُ: افتَرَوْا على الله كَذِبًا، وكذَّبوا رُسُلَه. وقيل: مَنَع الرُّؤساءُ أَتْباعَهُم عن الإيمانِ بنوحٍ، وحَرَّضوهم على قتله). ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٧).

وقال ابن كثير: (والمعنَى في قوله: ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ﴾ أي: بأَتْباعِهم في تَسويلهم لهم بأنَّهم على الحقِّ والهدَى، كما يقولونَ لهم يومَ القيامةِ: ﴿ بَلْ مَكْرُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥ أَنْدَادًا ﴾ [سَبَأ:٣٣]). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٤).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۰۳)، ((تفسير السمر قندي)) (۳/ ۵۰۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۵/ ۳۶۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۰۷).



أي: ولا تَترُكوا عِبادةَ الصَّالِحينَ: وَدِّ، وسُواع، ويَغُوثَ، ويَعوقَ، ونَسرِ (١)!

قال عَطاءٌ: عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: (صارت الأوثانُ الّتي كانت في قوم نوح في العَرَبِ بَعْدُ؛ أمَّا وَدُّ كانت لكلبٍ بدَومةِ الجَنْدلِ، وأمَّا سُواعٌ كانت لهُذيلٍ، وأمَّا يَغُوثُ فكانت لِمُرادٍ، ثمَّ لَبَني غُطَيفٍ بالجَوفِ عندَ سَبَإٍ، وأمَّا يَعُوثُ فكانت لِمُرادٍ، ثمَّ لَبَني غُطيفٍ بالجَوفِ عندَ سَبَإٍ، وأمَّا يَعوقُ فكانت لهَمْدانَ، وأمَّا نَسْرٌ فكانت لِحِمْير؛ لآلِ ذي الكلاع؛ أسماءُ رجالٍ عنوقُ فكانت لهَمْدانَ، وأمَّا مَسْرٌ فكانت لِحِمْير؛ لآلِ ذي الكلاع؛ أسماءُ رجالٍ صالحينَ مِن قوم نُوح، فلمَّا هَلكوا أوحى الشّيطانُ إلى قومِهم: أن انصبوا إلى مجالسِهم الّتي كانوا يجلسونَ أنصابًا، وسَمُّوها بأسمائهم، ففعَلوا، فلم تُعبَدُ، عَبَدُ، حتّى إذا هلَكَ أولئك، وتنَسَخَ (٢) العِلمُ، عُبدَت!) (٣).

﴿ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۞ ﴾.

﴿ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ﴾.

أي: وقد أضَلُّوا كثيرًا مِنَ النَّاس عن طَريق الحَقِّ(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲ / ۳۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸ / ۳۰۷)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۶ / ۳۶۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۸ / ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) وتنَسَّخَ: أي: تغيَّر العِلمُ بها، وزالت المعرفةُ بحالِها. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلَّاني (٧/ ٤٠١).

وفي رواية أبي ذَرِّ والكُشْمِيهَني: (ونُسِخ العِلمُ)، أي: عِلمُ تلك الصُّورِ بخُصوصِها. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٥٠٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٥٩، ٣٦٠)، ((تفسير النسير البن الجوزي)) (٤/ ٣٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٣١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩). قال ابنُ الجوزي: (قولُه عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَقَدُ أَضَلُوا كَثِيرًا ﴾ فيه قو لانِ؛ أحدُهما: وقد أضَلَّت الأصنامُ كثيرًا مِن النَّاسِ، أي: ضَلُّوا بسبَبِها. والثَّاني: وقد أضَلَّ الكُبَراءُ كثيرًا مِنَ النَّاسِ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٤٤).



كما قال تعالى حكايةً عن دُعاءِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبَنِيَ أَن نَعۡبُدَ الْأَصۡنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [إبراهيم: ٣٥، ٣٦].

﴿ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾.

أي: ولا تَزِدْ هؤلاءِ الظَّالِمينَ بالشِّركِ والكُفرِ والتَّكذيبِ إلَّا ضَلالًا عن الحَقِّ؛ حتَّى يَموتوا على ضلالِهم، ويَزدادوا إثمًا وعُقوبةً على باطِلِهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَمَا نُمُلِي لَهُمُّ خَيْرٌ لِلْأَنفُسِمِمُ ۚ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُّ لِيَرُدَادُوٓاْ إِثْمَا وَلَهُمُّ عَذَابُ مُنْهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ [مريم: ٧٥].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

﴿ مِّمَّا خَطِيٓتَ لِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠٠ ﴾.

= وممَّن ذهب إلى القولِ الأوَّلِ: ابنُ جرير، واختاره ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٦).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: الحسَنُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٤٢).

وممَّن ذَهَب إلى القَولِ الثَّاني: ابنُ عطيَّة، والقُرطبيُّ، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٣١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).

وممَّن جمَع بيْن القولَين: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/٢٥).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۰۵)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۲/ ۲۶۷۷)، ((تفسير الماوردي)) (٦/ ۲۰٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۱۰).

قال الواحدي: (هذا دعاءٌ عليهم بعدَ أن أعلَمَه اللهُ أنَّهم لا يُؤمِنونَ، وهو قَولُه: ﴿أَنَهُ, لَن يُؤمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦]). ((الوسيط)) (٤/ ٣٦٠). ويُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (١٠/ ٢٣٥).

وقال ابن كثير: (دعاءٌ منه على قَومه؛ لتمَرُّدِهم وكُفرِهم وعِنادِهم، كما دعا موسى على فِرعَونَ وَمَلَئِه في قولِه: ﴿رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أَمَوْلِهِمْ وَٱشۡدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى بَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨]). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٦).



## ﴿ مِّمَّا خَطِيَّ نِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾.

أي: بسَبَب ذُنوبِهم أَغْرَقَهم اللهُ، فأُدخِلوا نارًا يُعذَّبونَ فيها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِاَيْنَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجُمْعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۲/۲۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٢/٢٩).

قال ابنُ عاشور: (جَمعُ الخَطيئاتِ مرادٌ بها: الإشراكُ، وتكذيبُ الرَّسولِ، وأذاه، وأذى المؤمنينَ معه، والسُّخْريةُ منه حينَ توَعَّدَهم بالطُّوفانِ، وما يَنطوي عليه ذلك كُلُّه مِن الجرائِمِ والفواحِشِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩).

وقال الزمخشري: (جَعَل دُخولَهم النَّارَ في الآخِرةِ كَأَنَّه مُتعَقِّبٌ لإغراقِهم؛ لاقترابِه، ولأنَّه كائنٌ لا مَحالةً، فكأنَّه قد كان، أو أُريدَ عَذابُ القَبرِ، ومَن مات في ماءٍ أو في نارٍ أو أكلَتْه السِّباعُ والطَّيرُ: أصابه ما يُصيبُ المقبورَ مِنَ العَذاب). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٢٠).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالنَّارِ المذكورة ِ هنا: نارُ جهنَّمَ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والسمر قنديُّ، والواحدي، والسمعاني، وابن عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (١/ ٢٠٥)، ((تفسير البن جرير)) (٢/ ٢٠٣)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٠٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٣٨)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٢٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٦).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ: عَذابُهم بالنَّارِ في قبورِهم: النَّسَفيُّ، والخازنُ، والألوسيُّ. يُنظر: ((تفسير النسفي)) (٣٤/ ٢٥)، ((تفسير الخازن)) (٣٤٧ )، ((تفسير الألوسي)) (٨٨ /١٥). ويُنظر ما يأتي (ص: ٢٩٠).

وقال البِقاعي: (﴿ فَأَدْخِلُوا ﴾ أي: بقَهر القَهَّارِ في الآخرة الَّتي أُوَّلُها البَرزَخُ يُعرضَونَ فيه على النَّارِ بُكْرةً وعَشِيًّا ﴿ فَارَا ﴾ أي: عَظيمةً جِدًّا أَخَفُها ما يكونُ مِن مبادِئِها في البَرزخِ، قال الشَّيخُ وليُّ الدِّينِ المَلَّويُّ: فعُذَّبوا في الدُّنيا بالغَرَقِ، وفي الآخِرةِ بالحَرقِ، والإياسِ مِن الرَّحمةِ، وأيُّ عذاب أشدُّ مِن ذلك؟!). ((نظم الدرر)) (٧٠/ ٤٥٤، ٤٥٤).





﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴾.

أي: فلم يَجِدْ قَومُ نوحٍ حينَ أُغرِقوا وأُدخِلوا النَّارَ أعوانًا ومُغيثِينَ يَنصُرونَهم، ويَمنَعونَ عنهم عذابَ اللهِ(١).

كما قال تعالى حاكيًا قُولَ ابنِ نُوحٍ: ﴿ قَالَ سَاوِى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [هود: ٤٣].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ ثُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَتَبَعُواْ مَن لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَا خَسَارًا ﴾ هذه الآية حُجَّةٌ على كُلِّ مَن عَوَّلَ على شَيءٍ غَير اللهِ تعالى (٢).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَهُمْ عَصَوْنِ وَأَنَّبَعُواْ مَن لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ, وَوَلَدُهُۥ إِلَا خَسَارًا ﴾ نَصَّ تعالى هنا على أنَّ قَومَ نُوحِ اتَّبَعوا مَن هذا وَصْفُه، مع أنَّ المالَ يَزيدُ الإنسانَ نَفعًا، وقد بيَّنَ تعالى أنَّ المالَ قد يُورِثُ خَسارةً وهَلاكًا، كما في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى \* أَن رَّءَاهُ اَسْتَغْنَ ﴾ (") [العلق: ٢، ٧].

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - مِن أصولِ الشِّركِ باللهِ: اتِّخاذُ القُبورِ مَساجِدَ، كما قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ في قَولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ عَالِهَ مَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴾: (هؤلاء كانوا قومًا صالِحينَ في قومٍ نُوحٍ، فلمَّا ماتوا عَكَفوا على قُبورِهم، ثُمَّ صَوَّرُوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۱۱)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ ۲۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳ ۲۱۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٣١٢).



على صُورِهم تماثيلَ، ثُمَّ طال عليهم الأَمَدُ، فعبَدوها!)، وقد ذكر البُخاريُّ في صَحيحِه هذا المعنى عن ابنِ عَبَّاسٍ<sup>(۱)</sup>، وذكره محمَّدُ بنُ جريرٍ الطَّبَريُّ وغيرُه في التَّفسير<sup>(۲)</sup>، عن غير واحدٍ مِنَ السَّلَفِ<sup>(۱)</sup>.

٢- في قوله تعالى: ﴿ وَلا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلا ﴾ حُجَّةٌ على المعتزلة والقَدَريَّة المُنْكِرينَ أَنَّ الهِداية والإضلالَ بيدِ اللهِ-؛ مِن أَجْلِ أَنَّ نوحًا عليه السَّلامُ لا يجوزُ عليه أَنْ يَدعو بالباطِلِ، ولا اللهُ تبارك وتعالى يُشأَلُ باطِلًا، وقد سَأَلَه أَنْ يَزيدَ الظَّالِمينَ ضَلالًا؛ فدلَّ على أَنَّ الكفرَ الَّذي فيهم، والزَّائدَ بدُعائِه معًا: هو مِن عندِ رَبِّه (٤).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مِمَّا خَطِيَكَ نِهِم أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ استُدِلَّ به على إثباتِ عَذاب القَبر؛ وذلك مِن وجهَين:

الوجهُ الأوَّلُ: أَنَّ الفاءَ في قَولِه: ﴿ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ تدُلُّ على أَنَّه حَصَلت تلك الحالةُ عَقِيبَ الإغراقِ، فلا يمكِنُ حَملُها على عذابِ الآخِرةِ، وإلَّا بطَلَت دَلالةُ هذه الفاء.

الوَجهُ الثَّاني: أنَّه قال: ﴿ فَأُدْخِلُوا ﴾ على سَبيلِ الإخبارِ عن الماضي (٥).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ مِمَّا خَطِيَّكِنْ مِمْ أُغُرِفُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ دليلٌ على أنَّ اسمَ «الخطيئة» واقِعٌ على الكُفرِ، ومعناها أنَّها ضِدُّ الصَّوابِ، فمَن خالَفَ اللهَ سُبحانَه وتعالى في الإيمانِ الَّذي آمَنَ به، أو واقَعَ ما نهَى عنه مِن كُفْرٍ أو مَعصيةٍ؛ فهو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٧/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٩).



مُخطئُ غيرُ مُصيبٍ، وإنَّما تَختَلِفُ عُقوبةُ الفِعلَينِ فقط، فليس لِتَعَلُّقِ المُعتَزِلةِ في بابِ الوعيدِ باسم «خطيئةٍ ذُكِرَ في عقوبتِها خُلودٌ»: وَجهٌ(١).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُواْ مَن لَّرْ نَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴾ هذه الجُملةُ بدَلٌ مِن جُملةِ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ قَرْمِي ﴾ [نوح: ٥] بدَلَ اشتِمالِ؛ لأنَّ حِكايةَ عصيان قومه إيَّاه ممَّا اشتَمَلَت عليه حكايةُ أنَّه دَعاهم، فيَحتملُ أنْ تكونَ المَقالتانِ في وقْتِ واحدِ جاء فيه نُوخٌ إلى مُناجاةٍ ربِّه بالجوابِ عن أمْره له بقولِه: ﴿ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴾ [نوح: ١]، فتَكونَ إعادةٌ فِعلِ (قال) مِن قَبيلِ ذِكْرِ عامل المُبدَلِ منه في البدَلِ؛ للرَّبطِ بيْنَ كَلامَيه؛ لطُولِ الفصل بيْنَهما، ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ المَقالتانِ في وَقتين جَمَعَها القرآنُ حِكايةً لجَوابَيه لربِّه، فتَكونَ إعادةُ فِعل (قال)؛ للإشارةِ إلى تَباعُدِ ما بيْن القولين. ويَجوزُ أنْ تكونَ الجُملةُ مُستأنَفةً استِئنافًا بَيانيًّا؛ لأنَّ ما سَبَقَها مِن قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَرْمِي ﴾ إلى هنا، ممًّا يُثيرُ عَجَبًا مِن حالِ قومِه المَحكيِّ بحيث يَتساءَلُ السَّامعُ عن آخِرِ أَمْرهم، فابتُدئ ذِكرُ ذلك بهذه الجُملة وما بعْدَها إلى قوله: ﴿أَنصَارًا ﴾ [نوح: ٢٥]، وتأْخيرُ هذا عن قولِه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعُوتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴾ [نوح: ٥] ارتقاءٌ في التَّذمُّر منهم؟ لأنَّ هذا حِكايةٌ حُصولِ عِصيانِهم بعدَ تَقديمِ الموعظةِ إليهم بقولِه: ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴾ إلى قولِه: ﴿ سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ (٢) [نوح: ١١- ٢٠].

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قالَ تعالَى هنا: (قَالَ نُوحٌ) بغيرِ واوٍ، ثمَّ قال: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ ﴾ [نوح: ٢٦]، بزِيادةِ الواوِ؛ لأنَّ الأوَّلَ ابتداءُ دُعاءٍ، والثَّانيَ عُطِفَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٠٦).



عليه(١).

- وإظهارُ اسمِ نُوحٍ مع القولِ الثَّاني دونَ إضمارٍ؛ لبُعدِ مَعادِ الضَّميرِ لو تَحمَّلَه الفعلُ (٢).

- قولُه: ﴿ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ ... ﴾ هذا الخبر مُستعمَلُ في لازِم معناه، وهو الشِّكايةُ والتَّمهيدُ لطَلَبِ النَّصْرِ عليهم؛ لأنَّ المُخاطَبَ به عالِمٌ بمَدْلولِ الشِّكايةُ والتَّمهيدُ لطَلَبِ النَّصْرِ عليهم؛ لأنَّ المُخاطَبَ به عالِمٌ بمَدْلولِ الضّبرِ. وذلك ما سَيُفْضي إليه بقوله: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لاَ نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ الخبرِ. وذلك ما سَيُفْضي إليه بقوله: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لاَ نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ وَيَارًا ... ﴾ الآياتِ [نوح: ٢٦]. وتأكيدُ الخبرِ بـ (إنَّ)؛ للاهتمامِ بما استُعمِلَ فيه مِن التَّحسُّرِ والاستِنْصارِ (٣).

- وفي قولِه: ﴿ وَٱتَبَعُواْ مَن لَوْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ وَوَلَدُهُ وَاللَّهُ عَدَلَ عن التّعبيرِ عن الكافِرينَ بالكُبراءِ ونحوه إلى المَوصولِ؛ لِما تُؤذِنُ به الصّّلةُ مِن بَطَرِهم نِعمةَ اللهِ عليهم بالأموالِ والأولادِ، فقَلَبوا النّعمة عندَهم مُوجبَ خَسار وضَلالِ (٤).

- وأُدمِجَ في الصِّلةِ أنَّهم أهلُ أموالٍ وأولادٍ؛ إيماءً إلى أنَّ ذلك سَببُ نَفاذِ قولِهم في قَومِهم، وائتمارِ القَومِ بأمْرِهم؛ فأمْوالُهم إذ أنْفَقوها لتأليفِ أتْباعِهم؛ قال تعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَفِقُونَ أَمُوالُهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [الأنفال: ٣٦]، وأولادُهم أرْهَبوا بهم مَن يُقاوِمُهم (٥). ففي وصْفِهم بذلكَ إشعارٌ بأنَّهم إنَّما اتَّبعوهم لوَجاهتِهم الحاصِلةِ لهم بسَبب الأموالِ والأولادِ، لا لِما شاهَدُوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٤١)، ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي (١/ ٤٨٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٠٦، ٢٠٧).



فيهم مِن شُبهةٍ مُصحِّحةٍ للاتِّبَاعِ في الجُملةِ(١).

- وجَعَل أموالَهم وأولادَهم الَّتي لم تَزِدْهم إلَّا وَجاهةً ومَنفعةً في الدُّنيا زائدةً خَسارًا في الآخرة، وأجْرى ذلك مُجرى صِفةٍ لازمةٍ لهم، وسِمةٍ يُعرَفون بها؛ تحقيقًا له وتَثبيتًا، وإبطالًا لِما سِواه؛ فكنَّى عن الرُّؤساء بقوله: ﴿مَن لَوَ يَزِدُهُ مَالُهُۥ وَوَلَدُهُۥ إلَّا خَسَارًا ﴾، كما يُكنَّى عن الإنسانِ بقولهم: حَيُّ مُستوى القامة، عَريضُ الأظفار؛ لأنَّه صِفةٌ لازِمةٌ، أي: كاشِفةٌ مُوضِّحةٌ، فنَفى عنهم جَميع وُجوهِ الأرباحِ والمنافع، وأثبتَ لهم الخسارَ (٢).

- والخَسارُ: مُعبَّرٌ به عن حُصولِ الشَّرِّ مِن وَسائلَ شأْنُها أَنْ تكونَ سَببَ خيرٍ، كَخَسارةِ التَّاجِرِ مِن حيثُ أرادَ الرِّبحَ، فإذا كان هؤ لاء خاسِرينَ فالَّذين يَتْبَعونهم يَكونونَ مِثلَهم في الخسارةِ، وهم يَحسَبون أنَّهم أرْشَدوهم إلى النَّجاح (٣).

- وماصَدَقَ (٤) (مَن) فريقٌ مِن القومِ أهلُ مالٍ وأو لادٍ ازْ دادوا بذلك بَطَرًا دونَ الشُّكرِ، وهم سادَتُهم؛ ولذلك أُعِيدَ عليه ضَميرُ الجمْعِ في قولِه: ﴿ وَمَكُرُوا ﴾، وقولِه: ﴿ وَمَكُرُوا ﴾، وقولِه: ﴿ وَمَدَّأُوا كَثِيرًا ﴾ (٥) [نوح: ٢٤].

## ٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦١٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣٨/١٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٧/٢٩).

<sup>(</sup>٤) الماصَدَق -عند المناطقة -: الأفرادُ الَّتي يتحقَّقُ فيها معنى الكُلِّيِّ، ويُقابِلُه: المفهومُ، وهو: مجموعُ الصِّفاتِ والخصائصِ الموضحةِ لمعنَّى كلِّيٍّ. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (١/ ٥١١) ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) لحبنكة (ص: ٢٥، ٤٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٠٧).



- قولُه: ﴿ كُبَّارًا ﴾ مُبالَغةٌ، أي: كبيرًا جدًّا('').

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَ ءَالِهَ تَكُمُ وَلَا نَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَيَعُونَ لِيَوْنَ لِقُومِ نُوحٍ أَصِنَامٌ كثيرةٌ جَمَعَها قولُ كُبرائِهم: ﴿ لَا نَذَرُنَ اللّهَ تَكُونَ ذِكْرُها مِن عَطْفِ ءَالِهَ تَكُونَ ذِكُرُها مِن عَطْفِ اللّهَ تَكُونَ ذِكْرُها مِن عَطْفِ النّهَ عَلَى العَامِّ؛ للاهتمامِ به. ويَحتمِلُ أَلَّا يكونَ لهم غيرُ تلك الأصنامِ الخاصِّ على العامِّ؛ للاهتمامِ به. ويَحتمِلُ أَلَّا يكونَ لهم غيرُ تلك الأصنامِ الخَمسة؛ فيكونَ ذِكْرُها مُفصَّلةً بعْدَ الإجمالِ؛ للاهتمامِ بها، ويكونَ العطْفُ مِن الخَمسة؛ فيكونَ ذِكْرُها مُفصَّلةً بعْدَ الإجمالِ؛ للاهتمامِ بها، ويكونَ العطْفُ مِن طَريقُ الإبدالِ، والتَّوكيدُ اللَّفظيُّ قَدْ يُقرَنُ بالعاطِفِ كَقُولِه تعالَى: ﴿ وَمَا أَذَرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ (") [الانفطار: ١٧، ١٥].

- وتَكريرُ (لا) النَّافيةِ في قولِه: ﴿ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ ﴾ لتَأْكيدِ النَّفيِ الَّذي في قولِه: ﴿ وَعَدَمُ إعادةِ (لا) مع قولِه: ﴿ وَيَعُونَ وَنَمْرًا ﴾؛ لأنَّ الاستِعمالَ جارِ على ألَّا يُزادَ في التَّأْكيدِ على ثلاثِ مرَّاتٍ (٣).

# ٤ – قولُه تعالَى: ﴿ وَقَدُ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ۖ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَالَ ﴾

- يَجوزُ أَنْ تَكُونَ جُملةً ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ﴾ تَتمَّةَ كلامِ نوحٍ، مُتَّصِلةً بحِكايةٍ كَلامِه السَّابقِ، فتَكُونَ الواوُ عاطفةً جُزءَ جُملةٍ مَقولةٍ لَفِعلِ ﴿ قَالَ ﴾ [نوح: ٢١] على جُزئِها الَّذي قَبْلَها عطْفَ المَفاعيلِ بَعضِها على بَعضٍ. ويجوزُ أَنْ تكونَ هذه الجُملةُ غيرَ مُتَّصلةٍ بحِكايةٍ كَلامِه في قولِه: ﴿ قَالَ نُوحٌ رَبِ إِنَّهُمُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۱۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (۹/ ٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٠٩، ٢١٠).



عَصَوْنِ ﴾ [نوح: ٢١]، بلْ هو حِكايةُ كلام آخَرَ له صدَرَ في مَوقفِ آخَرَ؛ فتكونَ الواوُ عاطفة جُملةَ مَقولةِ قولٍ آخَرَ ، أي: نائبةٍ عن فِعلِ ﴿ قَالَ ﴾ (١). ويجوزُ أَنْ تكونَ جُملةً مُعترِضةً، وهي مِن كَلام اللهِ تعالَى لنوحٍ عليه السَّلامُ، فتكونَ الواوُ اعتراضيَّةً، ويُقدَّرُ قولُ مَحذوفٌ: وقُلْنا: لا تَزِدِ الظَّالِمينَ، والمعنى: ولا تَزِدْ في دُعائِهم؛ فإنَّ ذلك لا يَزيدُهم إلَّا ضَلالًا، فالزِّيادةُ منه تَزيدُهم كُفرًا وعِنادًا. وبهذا يَبْقى الضَّلالُ مُستعملًا في معْناه المشهورِ في اصطلاحِ القُرآنِ، فصِيغةُ النَّهيِ مُستعملةٌ في التَّأييسِ مِن نَفْعِ دَعوته إيَّاهم (٢).

- والمرادُ بالظَّالِمينَ: قومُه الَّذين عَصَوه، فكان مُقْتضى الظَّاهرِ التَّعبيرَ عنهم بالضَّميرِ عائدًا على ﴿ قَوْمِى ﴾ مِن قولِه: ﴿ دَعَوْتُ قَوْمِى لِيُلاَ وَنَهَالًا ﴾ [نوح: ٥]، فعُدِلَ عن الإضمارِ إلى الإظهارِ على خِلافِ مُقتضى الظَّاهرِ؛ لِما يُؤذِنُ به وصْفُ الظَّالِمينَ مِن استِحقاقِهم الحِرمانَ مِن عِنايةِ اللهِ بهم لظُلْمِهم، أي: إشراكهم بالله (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ وَلا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ﴾، وقال في آخِرِ السُّورة: ﴿ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴾؛ فاختَصَّ الأوَّلَ بالإضلالِ، والثَّانيَ بالإهلاكِ الَّذي هو التَّبارُ؛ ووجْهُ ذلك: أنَّ الأوَّلَ جاء بعْدَ قولِه: ﴿ وَلا يَعُوثَ وَيَعُوقَ بِالإهلاكِ الَّذي هو التَّبارُ؛ ووجْهُ ذلك: أنَّ الأوَّلَ جاء بعْدَ قولِه: ﴿ وَلا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَنَمُرًا \* وَقَدُ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴾ [نوح: ٣٣]. وأمَّا الآخرُ فَخَتَمَه بقولِه: ﴿ لَبَازًا ﴾، أي: هَلاكًا؛ مُوافَقةً لقولِه قبْلُ: ﴿ رَبِّ لا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٢٠)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۰ / ٢٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) ((۱ / ٢٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۲ / ۲۱۰)، ((إعراب القرآن)) لدرويش (۱۰ / ۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٠، ٢١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١٣٠٥، ١٣٠٥)، ((أسرار التكرار في =



٥- قولُه تعالَى: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّكِنِهِم أُغُرِقُواْ فَالْدِخِلُواْ نَارًا فَلَمْ عِبِدُواْ لَمُمْ مِن دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بيْنَ مَقالاتِ نوحٍ عليه السَّلامُ، وليستْ مِن حِكايةِ قولِ نوحٍ عليه السَّلامُ؛ فهي إخبارٌ مِن اللهِ تعالَى لرَسولِه محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنَّه قدَّرَ النَّصرَ لنُوحٍ والعِقابَ لِمَن عَصَوه مِن قَومِه قَبْلَ أَنْ يَسأَلُه نوحٌ استئصالَهم، قدَّرَ النَّصرَ لنُوحٍ والعِقابَ لِمَن عَصَوه مِن قَومِه قَبْلَ أَنْ يَسأَلُه نوحٌ استئصالَهم، فإغراقُ قوم نُوحٍ مَعلومٌ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنَّما قُصِدَ إعلامُه بَسببه. والغرَضُ مِن الاعتراض بها التَّعجيلُ بتسلية رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ما يُلاقِيه مِن قَومِه ممَّا يُماثِلُ ما لاقاهُ نوحٌ عليه السَّلامُ مِن قومِه. ويَجوزُ أَنْ تكونَ مِن مُتَّصِلةً بجُملة ﴿ وَلا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَا ضَلَلا ﴾ [نوح: ٢٤] على وَجْهِ أَنْ تكونَ مِن كَلام اللهِ تعالَى الموجَّه إلى نوحٍ عليه السَّلامُ، بتَقديرِ: وقُلْنا: لا تَزِدِ الظَّالمينَ إلَّا ضَلاً لا وَوْدِه فَلُهُ المُضِيِّ في قولِه: ﴿ أُغُولُوا نَارًا ﴾ مُستعملةً في تَحقُّقِ الوعدِ ضَلاً لا وَدَكُونَ صِيغةُ المُضِيِّ في قولِه: ﴿ أَغُولُوا نَارًا ﴾ مُستعملةً في تَحقُّقِ الوعدِ لئُوحِ بإغراقِهم، وكذلك قولُه: ﴿ فَأَذُخِلُوا نَارًا ﴾ (١٠).

وقيل: هو اعتراضٌ وُسِّطَ بيْنَ دُعائِه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ للإيذانِ مِن أوَّلِ الأمرِ بأنَّ ما أصابَهم مِن الإغراقِ والإحراقِ لم يُصِبْهم إلَّا مِن أَجْلِ خَطيئاتِهم النَّم عَدَّدَها نوحٌ عليه السَّلامُ، وأشارَ إلى استحقاقِهِم للإهلاكِ مِن أَجْلِها، لا أنَّها حكايةٌ لنفْسِ الإغراقِ والإحراقِ على طَريقةِ حِكايةِ ما جَرى بيْنَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وبيْنَهم مِن الأحوالِ والأقوالِ، وإلَّا لأُخِّرَ عن حِكايةِ دُعائِه: ﴿رَبِّ لاَنْذَرُ عَن حِكايةِ دُعائِه: ﴿رَبِّ لاَنْذَرُ عَن حِكايةِ دُعائِه: ﴿رَبِّ لاَنْذَرُ عَن حِكايةِ دُعائِه: ﴿رَبِّ لاَنْذَرُ

<sup>=</sup> القرآن)) للكرماني (ص: ٢٤١)، ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٤٨٣)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤٨٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٨٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤١).

THE THE STATE OF T

- وقُدِّمَ ﴿ مِمَّا خَطِيَّكَ بِهِمْ ﴾ على عامِلِه لإفادة القصْرِ (١)، أي: أُغرِقوا فأُدخِلوا نارًا مِن أَجْلِ مَجموع خَطيئاتِهم، لا لمُجرَّد استجابة دَعوة نوح عليه السَّلامُ الَّتي ستُذكَرُ عقبَ هذا؛ ليُعلَمَ أنَّ اللهَ لا يُقرُّ عِبادَه على الشِّركِ بعْدَ أنْ يُرسِلَ اللهِم رَسولًا، وإنَّما تأخَّرَ عَذابُهم إلى ما بعْدَ دَعوة نوح عليه السَّلامُ؛ لإظهار كرامتِه عند ربِّه بيْنَ قومِه، ومَسرَّة له وللمؤمنينَ معه، وتَعجيلًا لِما يَجوزُ تأخيرُه. و(مِن) تَعليليَّةٌ، و(ما) مُؤكِّدةٌ لمعْنى التَّعليل، والتَّفخيم (١).

- قولُه: ﴿أُغُرِفُواْ فَأَدُخِلُواْ نَارًا ﴾ المرادُ عَذابُ القَبرِ، أو عذابُ الآخِرةِ، والتَّعقيبُ بالفاءِ علَى الأوَّلِ ظاهرٌ، وهو على هذا لعَدَمِ الاعتدادِ بما بيْنَ الإغراقِ والإدخالِ، فكأنَّه شبَّه تخلُّلُ ما لا يُعتَدُّ به بعدَم تَخلُّلِ شيءٍ أصلًا. أو لأنَّ المُسبَّبَ كالمُتعقِّبِ للسَّببِ وإنْ تَراخَى عنه لفَقْدِ شَرطٍ، أو وُجودِ مانعٍ، كما أنَّه عبَّر عن المُستقبَلِ بالماضي لتَحقُّقِه. ولا يَخفَى ما في ﴿أُغُرِفُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ مِن الحُسنِ الذي لا يُجارَى، وللهِ تعالَى درُّ التَّنزيل (٣).

- قوله: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّكَ نِهِمْ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ [نوح: ٢٥] فيه ما يعرف بالطباق الخفي، وهو أن تكونَ الضِّدِّيَّةُ في الصُّورةِ متَوهَّمةً، فتَبدو المُطابَقةُ خفيَّةً لتعلُّق أحدِ الرُّكنينِ بما يُقابِلُ الآخَرَ تعلُّقَ السَّببيَّةِ أو اللُّزومِ؛ فإنَّ إدخالَ النَّارِ يستلزمُ الإحراقَ المُضادَّ للإغراقِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) سيأتي تعريفُه (ص: ٣٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٦٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ٢٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢ / ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٠، ٦٢٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (١٥/ ٢٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤١)، ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٥٥٥ - ٤٥٧)، ((خزانة الأدب)) للحموي =





- وتَنكيرُ النَّارِ إِمَّا لتَعظيمِها وتَهويلِها، أو لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أعدَّ لهم على حسَبِ خَطيئاتِهم نَوعًا مِن النار(١١).

- وتَفريعُ ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ اللّهِ أَنصَارًا ﴾ تعريضٌ بالمشركين مِن العرَبِ النَّذين كانوا يَزعُمون أنَّ الأصنامَ تَشفَعُ لهم، وتَدفَعُ عنهم الكوارثَ -أي: في الدُّنيا؛ لأنَّهم لا يُؤمِنون بالبعثِ -، وتَهكُّمٌ بهم، كأنَّه قال: فلمْ يَجِدوا لهم مِن دونِ اللهِ آلهةً يَنصُرونهم، ويَمنَعونهم مِن عَذابِ اللهِ (٢).



<sup>= (</sup>١/ ١٥٩، ١٦٠)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ٥٦٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۲۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۲۰، ۲۲۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (١٥/ ٢٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) ((/ ٢١٢، ٢١٢).





#### الآيات (٢٦-٨٦)

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَ فَوْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَ فَارًا ۞ زَبِ ٱغْفِرُ لِى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَلْمُؤْمِنِينَ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ۞ ﴾.

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ دَيَّارًا ﴾: أي: أحدًا يَدورُ فيها، وهو مِن ألفاظِ العُمومِ الَّتي تُستَعمَلُ في النَّفي النَّفي العامِّ، وهو فَيْعالُ مِنَ الدَّورانِ، وقيل: مِن الدَّارِ، أي: نازِلَ دارٍ، وأصلُ (دور): يدُلُّ على إحداق الشَّيءِ بالشَّيءِ مِن حوالَيه (۱).

﴿ نَبَازًا ﴾: أي: هَلاكًا وخُسرانًا، وأصلُ (تبر) هنا: الهلاكُ(٢).

## المعنى الإجماليُّ:

يَحكي الله تعالى ما دعا به نوحٌ عليه السَّلامُ على قومِه -بعْدَ أَنْ يئِس مِن إيمانِهم-، وما دعا به للمؤمِنينَ، فيقولُ: وقال نوحٌ: رَبِّ لا تُبْقِ على الأرضِ أَحَدًا حيًّا مِنَ الكافرينَ.

ثمَّ ذكر نوحٌ عليه السَّلامُ السَّببَ في ذلك، فقال: إنَّك إنْ أبقَيْتَهم أحياءً يُضِلُّوا عِبادَك المؤمِنينَ، ولا يَلِدوا إلَّا مَن سيَكونُ فاجِرًا شديدَ الفَسادِ، وكثيرَ الكُفرِ برَبِّه.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٠٧/٢٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣١٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٦/ ٣٠٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٩٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٢٨).



ثمَّ ختَم نوحٌ عليه السَّلامُ دعاءَه بقولِه: رَبِّ اغفِرْ لي ولوالِدَيَّ، ولِمَن دَخَل مَنزِلي مِنَ المُؤمِنينَ، واغفِرْ للمُؤمِنينَ والمؤمِناتِ، ولا تَزِدِ الظَّالِمِينَ أَنفُسَهم بكُفرهم إلَّا هَلاكًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: وقال نوحٌ: رَبِّ لا تُبْق على الأرض أحدًا حيًّا مِنَ الكافِرينَ (١).

(۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٠٧/٢٣)، ((تفسير الفير القرطبي)) (ص: ٣٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (م. ٢٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢١٣).

قال الأُلوسيُّ: (الدَّيَّارُ مِن الأسماءِ الَّتي لا تُستعمَلُ إلَّا في النَّفْيِ العامِّ؛ يُقالُ: ما بالدَّارِ دَيَّارٌ أو مِن الدَّوْرِ، كأنَّه قِيل: لا تَذَرْ أو مِن الدَّارِ أو مِن الدَّوْرِ، كأنَّه قِيل: لا تَذَرْ على الأَرضِ مِنَ الكَافِرِينَ مَن يَسكُنُ دارًا، أو لا تَذَرْ عليها منهم مَن يَدورُ ويَتحرَّكُ). ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٨٨).

ممَّن اختار القولَ الأُوَّلَ في الجملةِ -أي: أَنَّ الدَّيَّارَ مأخوذٌ مِن الدَّارِ، والمعنى: الَّذي يَنزِلُ ويحلُّ بالدِّيارِ -: ابنُ قُتَيْبةَ، والواحديُّ، وجلال الدين المحلي، والشنقيطي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٠)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٧٦٩)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٤٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢١٣).

وممَّن اختار القولَ الثَّانيَ في الجملة -أي: أنَّ الدَّيَّارَ مأخوذٌ مِن الدَّوَرانِ، والمعنى: الَّذي يَدورُ في الأرضِ فيَذهَبُ ويَجِيءُ -: ابنُ جرير، والثعلبيُّ، والبغوي، وابن عطية، والنسفي، والعُليمي، والعُليمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳)، ((تفسير الثعلبي)) (۱۰/ ۲۷)، ((تفسير البغوي)) (۱۰/ ۲۶)، ((تفسير البنعوي)) (۱۰/ ۲۶)، ((تفسير السعدي)) (۵/ ۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۸۹).

قال البقاعي: (﴿ دَيَارًا ﴾ أي: أحدًا يَدورُ فيها، وهو مِن ألفاظِ العُمومِ الَّتي تُستَعمَلُ في النَّفي العامِّ، فيُقالُ مِن الدَّورِ أو الدَّارِ، لا فَعَالُ، وإلَّا لَكان دَوَّارًا، ويجوزُ -وهو أقرَبُ- أن يكونَ هذا الدُّعاءُ عندَ رُكوبِه السَّفينةَ، وابتِداءِ الإغراقِ فيهم، يريدُ به العُمومَ؛ كراهيةَ أن يبقى أحدٌ منهم =



كما قال تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَـَبُلُ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ, فَنَجَيْنَكُ وَأَهَلَهُ, مِنَ ٱلۡكَرُبِٱلۡعَظِيمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٦].

﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ٧٠٠﴾.

مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الرُّسُلُ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ لا يَقولونَ ولا يَفعَلونَ إلَّا ما فيه مَصلحةُ الدِّين؛ عَلَّل نوحٌ عليه السَّلامُ دُعاءَه بقَولِه(١٠):

﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ ﴾.

أي: إنَّك إنْ أبقَيْتَهم أحياءً يُضِلُّوا عِبادَك المؤمِنينَ، فيَصُدُّوهم عن الحَقّ، ويُزيِّنوا لهم الباطِلَ(٢).

﴿ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾.

أي: ولا يَلِدوا إلَّا مَن سيَكونُ فاجِرًا شديدَ الفَسادِ، وكثيرَ الكُفرِ برَبِّه (٣).

= على ذروة جَبَلٍ أو نحوِه، لا أصل الإغراق، وأن يكونَ معنى ما قَبْلَه الحُكمَ بإغراقِهم، وتحتُّمَ القَضاءِ به، أو الشُّروعَ فيه). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٤٥٧).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٥٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲/ ۳۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱ / ۲۹).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٠٧)، ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (٢/ ١١١٠، ١١١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٤).

قال السعدي: (أي: بَقاؤُهم مَفسَدةٌ مَحْضةٌ لهم ولِغَيرِهم، وإنَّما قال نوحٌ عليه السَّلامُ ذلك؛ لأنَّه مع كثرةِ مخالطتِه إيَّاهم، ومُزاوَلَتِه لأخلاقِهم، عَلِمَ بذلك نتيجةَ أعمالِهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٨٩).

وقال ابنُ عاشور: (عَلِمَ نُوحٌ أنَّهم لا يَلدونَ إلَّا فاجِرًا كَفَّارًا بأنَّ أولادَهم يَنشَؤونَ فيهم، فيُلَقِّنونَهم دينَهم، ويَصُدُّونَ نُوحًا عن أن يُرشَدهم، فحَصَل له عِلمٌ بهذه القِضيَّة بدَليل التَّجربة). =



﴿ زَبِّ ٱغْفِرُ لِى وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْقِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَمُ لَيْسَالِمُ مِنْ إِلَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِينَالِقُومِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِمُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِينَالِقُومِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِكُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِينَالِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِينَالِينِينَ وَلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِي

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا دعا نوحٌ عليه السَّلامُ على الكُفَّارِ، استَغفَرَ للمُؤمِنينَ؛ فبدأ بنَفْسِه، ثمَّ بمَن وجَبَ برُّه عليه، ثمَّ للمُؤمِنينَ(١).

# ﴿ زَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى ﴾.

أي: وقال نوحٌ: رَبِّ امْحُ الذُّنوبَ عنِّي وعن والِدَيَّ، واسْتُرْها علينا، ولا تُؤاخِذْنا بها(٢).

﴿ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا ﴾.

أي: واغفِرْ لِمَن دَخَل مَنزِلي مِنَ المُؤمِنينَ (٣).

= ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱ × ۲۱۲).

واستظهَر البقاعي أنَّ هذا الكلامَ لا يَقولُه إلَّا عن وَحي، كما في سورةِ هودِ عليه السَّلامُ، مِن قَولِه تعالى: ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦]. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٥٨).

(١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٨٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۳/ ۳۰۸)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۱۲/ ۹۷۷)،
 ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۱۳)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۱/ ۳۱٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢١٥).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بـ ﴿ بَيْقِ ﴾: مَنْزلي: الثعلبيُّ، والبغوي، والزمخشري، وابنُ جُزَي، والعليمي، وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٢٨/١٠)، ((تفسير البغوي)) (٢٨/١٥)، ((تفسير العليمي)) ((تفسير الزمخشري)) (٢/١٦)، ((تفسير العليمي)) ((٢٨/١٥)، ((تفسير أبي السعود)) ((٢/١٤). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/٢٠).





## ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾

أي: واغفِرْ ذُنوبَ جَميع المُؤمِنينَ والمؤمِناتِ(١).

﴿ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ﴾

أي: ولا تَزِدِ الظَّالِمِينَ أنفسَهم بكُفرِهم إلَّا هَلاكًا(٢).

= وقال ابنُ كثير: (ولا مانِعَ مِن حَملِ الآيةِ على ظاهِرِها، وهو أنَّه دعا لكُلِّ مَن دَخَل مَنزِلَه وهو مُؤمنٌ). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٧).

وذهب ابن عاشور إلى أنَّ المرادَ أهلُه وذَووه المؤمنونَ، فدَخل أولادُه وبَنوهم والمؤمناتُ مِن أزواجِهم الَّذين يَسكُنون معه، فالمرادُ بالدُّخولِ في الآيةِ دُخولٌ مخصوصٌ، وهو الدُّخولُ المتكرِّرُ الملازمُ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٥).

وقيل: المرادُ: مَسْجِدي. وممَّن ذهب إلى هذا القَولِ: ابنُ جرير، ومكِّي، والقرطبي، ونسَبَه ابنُ عطيَّةَ إلى جمهورِ المَفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٠٨/٢٣)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٢/ ٩٤/٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٣١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٧).

.. وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: الضَّحَّاكُ، والكلبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٠٨/٢٣)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٥٨).

وقريبٌ مِن هذا القولِ قولُ مَن قال: ﴿ دَخَلَ بَيْتِي ﴾: أي: دَخَل شريعتي، واختاره ابنُ عرفة، ورُويَ عن ابنِ عبَّاسَ ﴿ دَخَلَ بَيْتِي ﴾، أي: في ديني، وهو قولُ جُويْبِرٍ؛ وذلك لأنَّ مَن دَخَل مَسجِدَه مؤمِنًا، فقد دَخل في دينِه. يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٢/ ٣٠٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢/ ٢٧٥)، ((تفسير الماوردي)) (٦/ ٢٠١).

وقيل: المرادُ: سَفينتي. وممَّن ذهب إلى هذا القَولِ: السمعانيُّ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٦١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمر قندي)) (٣/ ٥٠٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲/ ۳۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۳۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۷).

قال القرطبي: (﴿ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عامَّةً إلى يومِ القيامةِ. قاله الضَّحَّاكُ. وقال الكلبيُّ: مِن أُمَّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم. وقيل: مِن قَومِه. والأوَّلُ أظهَرُ ). ((تفسير القرطبي)) (١٨/ ٢١٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲/ ۳۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۰).



# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمُ مَ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَ فَارًا ﴾ في كلام نُوحٍ عليه السَّلامُ دَلالةٌ على أنَّ المُصلِحينَ يَهتَمُّونَ بإصلاحِ جِيلِهم الحاضِرِ، ولا يُهملونَ تأسيسَ أُسُسِ إصلاحِ الأجيالِ الآتيةِ؛ إذ الأجيالُ كُلُّها سواءٌ في نَظَرِهم الإصلاحيِّ (١).

٢- قَولُ اللهِ تعالى حكايةً عن نوح عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن وَلِمَن وَلِمَن وَحَلَى وَلِمَن وَحَلَى وَلَمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي الدُّعاءِ، والابتداءُ بنَفْسِه (٢)، فيُؤخذُ مِنه: أنَّ سُنَّة الدُّعاءِ أَنْ يُقدِّمَ الإنسانُ الدُّعاءَ لنفْسِه على الدُّعاءِ لغيره (٣).

# الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ دعا نوحٌ عليه السَّلامُ على اللهُ عليه وسلّم على مَن تحزَّبَ على المؤمنينَ، وألّبَ عليهم (٤)، وكان هذا أصلًا في الدُّعاءِ على الكُفّارِ في الجُملةِ (٥).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَانَدَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ ردُّ على المُعتَزِلةِ والقَدَرِيَّةِ شَديدُ؛
 وذلك أنَّ نوحًا عليه السَّلامُ مع نُبُوَّتِه جَمَع في دُعائِه بيْنَ إضلالِهم للعِبَادِ وإيلادِهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٤/٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطى (ص: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ما أخرجه البخاري (٢٩٣٣)، ومسلم (١٧٤٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٤/ ٣١٢).



الفُجَّارَ والكُفَّارَ؛ فلم يُنكِرْه عليه ربُّه، ثُمَّ أنزَلَه على نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في كتابِه مَدْحًا للدَّاعي، وذَمَّا للمَدعُوِّ عليه، وأخبَرَ نصًّا بغيرِ تفسيرٍ ولا تأويلٍ أنَّ المولودَ مِن قَومِه يُولَدُ فاجِرًا كافِرًا قبْلَ أَنْ يَكتَسِبَهما كَبيرًا بسَيِّعُ عَمَلِه (١٠)!

فإن قيل: ما الجمعُ بيْنَ هذا وبيْن حديثِ: ((كُلُّ مَولودٍ يُولَدُ على الفِطرةِ)(٢)؟ فالجوابُ: أنَّه يولَدُ على الفِطرةِ، ثمَّ يَصيرُ في ثاني حالٍ فاجرًا كَفَّارًا(٣).

وأيضًا فقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ مُختَصُّ بِمَن عاشَ منهم إلى أن بلَغ، بدليل حديثِ الفِطرةِ السَّابق (٤٠).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لَا نَذُرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ فيه سُؤالُ:
 كيف دعا نوحٌ على قومِه بذلك، مع أنَّه أُرسِلَ إليهم؛ لِيَهدِيهم ويُرشِدَهم؟

والجوابُ: أنَّه لم يَدْعُ عليهم هذا الدُّعاءَ إلَّا بَعْدَ أَن تحَدَّوه، ويَئِسَ منهم؛ أمَّا تحَدِّيهم ففي قَولِهم: ﴿ قَالُواْ يَننُوحُ قَدُ جَندَلْتَنَا فَأَكُرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ [هود: عَدَّيهم ففي قَولِهم: ﴿ كَذَبَتُ قَلْهُمُ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَازْدُجِرَ \* فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنْ وَازْدُجِرَ \* فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنْ وَقُولِهِ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٨٥) واللفظ له، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الفتاوي الحديثية)) لابن حجر الهيتمي (ص: ٧٨).

وقال ابن القيِّم: (إن قيل: فالغلامُ الَّذي قتلَه الخَضِرُ طُبِع يومَ طُبِع كافرًا، وقال نوحٌ عن قومِه: ﴿ وَلَا يَلِدُوۤا إِلَّا فَاحِرًا كَفَرُه وَإِلَّا فَاحِرًا كَفَرُه وَإِلَّا فَهِي حَالٌ مُقدَّرةٌ لا مُقارِنةٌ مُقدَّرًا كُفْرُه إذا عقلَ، وإلَّا ففي حالِ ولادتِه لا يَعرِفُ كفرًا ولا إيمانًا، فهي حالٌ مُقدَّرةٌ لا مُقارِنةٌ للعامِلِ، فهو مولودٌ على الفِطرة ومولودٌ كافرًا باعتبارينِ صحيحينِ ثابتينِ له، هذا بالقبولِ وإيثار الإسلامِ لو خُلِّي، وهذا بالفعلِ والإرادة إذا عقلَ. فإذا جمَعْتَ بيْن الفِطرة السَّابقة والرَّحمة السَّابقة والحكمة البالغة والغنى التَّامِّ، وقرَنْتَ بيْن فِطرتِه ورحمتِه وحكمتِه وغِناهُ؛ تبيَّنَ لك الأمرُ). ((شفاء العليل)) (ص: ٢٦٢).



مَغُلُوبٌ فَٱننَصِرٌ ﴾ [القمر: ٩، ١٠]. وأمَّا يأسُه منهم فلِقَولِه تعالى: ﴿وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُولُ فَأَنْكُونُ فَأَوْدِكَ إِلَا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ (١) [هود: ٣٦].

٤ - قولُه تعالَى حكايةً عن نوح عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ لاَنَدُرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِبنَ
 دَيّارًا \* إِنّكَ إِن تَذَرَهُمُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوٓا إِلّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ احتجَّ به الخوارجُ
 على أنَّ أطْفالَ المشركينَ كُفَّارٌ، في النَّارِ. ولا حُجَّةَ لهم في هذه الآية؛ لأنَّ نُوحًا على أنَّ أطْفالَ المشركينَ كُفَّارٌ، في النَّارِ. ولا حُجَّةَ لهم في هذه الآية؛ لأنَّ نُوحًا على السَّلامُ إِنَّما أرادَ قومَه خاصَّةً؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ قال له: ﴿ لَن يُؤْمِنَ مِن مَوْمِكَ عِلَى اللهُ عَنْ وَجلَّ اللهُ عَنْ مِن منهم أَحَدُّ (٢).
 إلَّا مَن قَدْ مَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦]، فأيْقَن نوحٌ بهذا؛ أنَّه لنْ يُؤمِنَ منهم أَحَدُّ (٢).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ رَبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُّواُ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ جوازُ الدُّعاءِ على القومِ إذا أيِسَ مِن صلاحِهم، وتَمَرَّدوا تَمَرُّدًا بِالِغًا (٣).

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَ فَارًا ﴾ إنْ قيلَ: كيف عَرَف نوحٌ عليه السَّلامُ ذلك؟

الجوابُ: بالنَّصِّ والاستِقراءِ؛ أمَّا النَّصُّ فقَولُه تعالى: ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٨٣)، ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الفصل في المِلَل والأهواء والنِّحَل)) لابن حزم (١٤/ ٦١)، ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٩٧).

وأطفالُ المشركين الَّذين ماتوا قبلَ أن يُمَيِّزوا شيئًا قد اختلَفوا في حُكمِهم اختلافًا كثيرًا، وذكر ابنُ القيِّم في هذه المسألة ثمانية مَذاهِبَ، والمذهبُ الثَّامنُ: أنَّهم يُمتَحنونَ في عَرْصةِ القيامةِ، ويُرسَلُ إليهم هناك رسولٌ، وإلى كلِّ مَن لم تَبْلُغْه الدَّعوةُ، فمَن أطاع الرَّسولَ دخل الجنَّةَ، ومَن عصاه أدخله النَّارَ. قال: (وعلى هذا فيكونُ بعضُهم في الجنَّةِ، وبعضُهم في النَّارِ. وبهذا يتألَّفُ شملُ الأدلَّةِ كلِّها، وتَتوافَقُ الأحاديثُ). ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٤٩).



إِلَّا مَن قَدُ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦]، وأمَّا الاستِقراءُ فهو أنَّه لَبِثَ فيهم ألْفَ سَنةٍ إلَّا خَمِسينَ عامًا، فعرَف طِباعَهم وجَرَّبَهم، وكان الرَّجُلُ مَنهم يَنطَلِقُ بابنه إليه، ويقولُ: (احذَرْ هذا؛ فإنَّه كَذَّابٌ! وإنَّ أبي أوصاني بمِثلِ هذه الوَصيَّةِ!)، فيموتُ الكبيرُ، ويَنشأُ الصَّغيرُ على ذلك(١)!

فلا تَعارُضَ بيْن هذه الآية والآياتِ الأُخرِ الَّتِي تدُلُّ على أَنَّ الغَيبَ لا يَعلَمُه إلَّا اللهُ، كقولِه: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ٱلغَيْبَ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [النمل: ٦٥]، وكقولِ نوحٍ نفْسِه فيما ذَكرَه اللهُ عنه في سُورةِ (هود): ﴿ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَابِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [هود: ٣١] الآية؛ لأنَّه عَلِم ذلك بوَحْيٍ مِن اللهِ أَنَّ قومَه لا يُؤمِنُ منهم أحدُّ إلَّا مَنْ آمَنَ (٢٠).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمُ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾ شؤالٌ: هل يُخبِرُ نوحٌ الله تعالى بالواقِع، أليسَ الله تعالى عالِمًا به؟!

الجوابُ: بلى، هو عالِمٌ به، لكِنَّ قَصْدَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بيانُ الحاملِ له على هذا الدُّعاءِ، وهو أنَّه يَعتَقِدُ أنَّه إذا أبقاهم فإنَّهم لا يَلِدونَ إلَّا فاجِرًا كفَّارًا، وإلَّا فاللهُ تعالى عليمٌ به؛ فيكونُ هذا كالاعتذارِ عن هذا السُّؤالِ العامِّ: ﴿رَبِّ لَانَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾(٣).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ رَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ خَصَّ نَفْسَه أَوَّلًا بِالدُّعاءِ، ثمَّ المتَّصِلينَ به؛ لأنَّهم أُولى وأحَقُّ بدُعائِه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٥٩).

ويُنظر ما تقدُّم (ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشعراء)) (ص: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٠).



9 - قال اللهُ تعالى: ﴿ رَّبِ آغَفِرُ لِي وَلِوَالِدَى ﴾ هذا يدُلُّ على أنَّ أبوَيْ نُوحٍ عليه السَّلامُ كانا مُؤمِنين (١).

١٠ في قَولِه تعالى: ﴿ رَّبِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمُؤْمِن وَلَى يومِ القيامة ؛ لأنَّ نوحًا عليه السَّلامُ نبيٌّ، ودُعاؤُه مُستقيمٌ (٢).

١١ - في قَولِه تعالى: ﴿ رَّتِ ٱغْفِرُ لِي وَلِوْلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ
 وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ الميِّتَ يَنتَفِعُ بدُعاءِ الخَلْق له (٣).

١٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴾ فيه سُؤالٌ: ما جُرْمُ الصِّبيانِ حِين أُغرقوا؟

# الجواب مِن وُجوهٍ:

الوجهُ الأوَّلُ: قال الحسَنُ: (عَلِمَ اللهُ بَراءةَ الصِّبيانِ، فأهْلَكَهم بغَيرِ عَذابِ).

الوجهُ الثَّاني: غَرِقوا معهم لا علَى وجْهِ العِقابِ، بلْ كما يَموتون بالغَرَقِ والحَرْقِ، وكان ذلك زِيادةً في عَذاب الآباءِ والأمَّهاتِ إذا أَبْصَروا أطْفالَهم يَغرَقون.

الوجهُ الثَّالثُ: أنَّه قيل: إنَّ اللهَ تعالَى أَيْبَسَ أصلابَ آبائِهم، وأعْقَمَ أرحامَ نِسائهِم قَبْلَ الطُّوفانِ بأربعينَ سَنةً أو تِسعينَ، فلم يكُنْ معهم صَبيُّ حينَ أُغرِقوا، ويدُلُّ عليه قولُه: ﴿ وَيُمُدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ ﴾ [نوح: ١٠-١١]، عليه قولُه: ﴿ وَيُمُدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ ﴾ [نوح: ١٠-١١]، وهذا يدُلُّ -بحسبِ المفهوم - على أنَّهم إذا لم يَستغفروا فإنَّه تَعالى لا يُمْدِدُهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٩/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٤/ ٣٠٦).



بالبَنينَ<sup>(١)</sup>.

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ أَيْضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴾

- و ﴿ دَيَّارًا ﴾: اسمٌ مَخصوصٌ بالوُقوعِ في النَّفيِ يَعُمُّ كلَّ إنسانٍ، ومعْنى دَيَّارِ: مَن يحُلُّ بدارِ القَوم، كِنايةً عن إنسانٍ (٣).

- وجُملةُ ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ ﴾ تَعليلٌ لسُؤالِه ألَّا يَتَرُكَ اللهُ على الأرضِ أحدًا مِن الكافِرين، يُريدُ أنَّه خَشِيَ أَنْ يُضِلُّوا بعض المؤمنينَ، وأَنْ يُلِدوا أَبناءً يَنْشَؤون على كُفْرهم (٤٠).

- و (الكَفَّارُ): مُبالَغةٌ في الموصوفِ بالكُفْر، أي: إلَّا مَن يَجمَعُ بيْنَ سُوءِ الفِعل،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۳۰/ ٦٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (١/ ٢٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٣٣٣).



وسُوءِ الاعتقادِ(١).

٢- قولُه تعالَى: ﴿ زَبِ اَغْفِرُ لِي وَلِوَلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا نُزِدِ الظّلِمِينَ إِلَّا بُبَارًا ﴾ جَعَل الدُّعاءَ لنفْسه ووالِدَيْه خاتمة مُناجاتِه؛ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ الظّلِمِينَ إِلّا بُبَارًا ﴾ جَعَل الدُّعاءَ لنفْسه ووالِدَيْه خاتمة مُناجاتِه، فابْتَدَأَ بنفْسه، ثمَّ بأقرَبِ النَّاسِ به -وهما والداهُ-؛ لأنَّهم أُولى وأحقُّ بدُعائِه، ثمَّ عمَّمَ أَهْلَه وذَويه المؤمنينَ، فدَخَل أولادُه وبَنُوهم والمؤمناتُ مِن أزواجِهم، وعبَرَ عنهم بمن دَخَلَ بَيْتَه كِنايةً عن سُكْناهم معه -على قول-؛ فالمُرادُ بقولِه: ﴿ دَخَلَ بَيْتِ ﴾ دُخولٌ مَخصوصٌ، وهو الدُّخولُ المُتكرِّرُ الملازِمُ، ثمَّ عمَّمَ اللهُ النَّجاح؛ المؤمنينَ والمؤمناتِ، ثمَّ عاد بالدُّعاءِ على الكَفَرة بأنْ يَحرِمَهم اللهُ النَّجاح؛ فختَم الكلامَ مرَّةً أُخرى بالدُّعاءِ على الكافرين، وهو على حدِّ قولِه المُتقدِّمِ: فختَم الكلامَ مرَّةً أُخرى بالدُّعاءِ على الكافرين، وهو على حدِّ قولِه المُتقدِّمِ:

- و(التَّبارُ): الهَلاكُ والخَسارُ؛ فهو تَخصيصٌ للظَّالِمينَ مِن قَومِه بسُؤالِ استِئصالِهم بعْدَ أَنْ شَمِلَهم وغيرَهم بعُمومِ قولِه: ﴿لَانَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦]؛ حِرصًا على سَلامةِ المجتمعِ الإنسانيِّ مِن شَوائبِ المَفاسِدِ، وتَطهيره مِن العناصر الخبيثةِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۲۱)، ((تفسير الرازي)) (۳۰/ ۲٦۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۲۸/ ۲۸۸)، ((تفسير أبي السعود)) (۹/ ٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۱٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٥).

تَفْسيرُ سُورَةِ الْجِنِّ

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











# سورةُ الجنُّ

# أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَتْ هذه السُّورةُ بسُورةِ (الجنِّ)(١).

# بيانُ المكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سُورةُ الجِنِّ مكِّيَّةٌ، ونقَلَ الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن المفسِّرينَ (٢).

# مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مَقاصِدِ السُّورةِ:

ذِكرُ مَا يَتَّصِلُ بِخبرِ الجنِّ، واستِماعِهم القرآنَ، وما كان مِن مَردودِ ذلك عليهم، وما للمُستَجِيبينَ لأمر الله والمُعرضينَ عنه (٣).

# مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أهمِّ الموضوعاتِ الَّتي اشتَمَلَتْ عليها السُّورةُ:

١ - سَماعُ جَماعةٍ مِن الجِنِّ للقرآنِ، وإيمانُهم به، وحِكايةُ ما صَدرَ منهم مِن أقوالِ.

٢ - استِراقُ الجِنِّ للسَّمع، ثمَّ مَنْعُهم مِن ذلك.

٣- ذِكرُ انقِسامِ الجِنِّ إلى صالِحينَ وغيرِ صالِحينَ.

<sup>(</sup>١) سُمِّيت هذه السُّورةُ سورةَ الجنِّ؛ لاشتِمالِها على خبَرِ الجِنِّ وذِكرِ أَحْوالِهِم. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) ممَّن نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطيَّةَ، وابنُ الجَوزيِّ، والقرطبيُّ، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٩/ ٣٤٦)، ((تفسير القرطبي)) (١/١٩)، ((تفسير القرطبي)) (١/١٩)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (٣/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (١٥/ ١٢٧).



٤ - جَزاءُ المُسْتقيمينَ على أَمْرِ اللهِ والمُعْرِضينَ عنه.

٥- ذِكرُ مَا أُمِرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بتَبْليغِه.

٦- ذِكرُ اختِصاصِ اللهِ بعِلمِ الغَيبِ.







#### الآيات (١-٧)

﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ الْجِنِ فَقَالُواْ إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا ﴿ يَهُدِى إِلَى الرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ وَلَى أَلَّهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجِنِ فَقَالُواْ إِنَّا مَا اتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَهُ وَكَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ اللَّهِ مُنْ اللّهِ مَنَ اللّهِ مِنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ مَنَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّ

## غَريبُ الكُلمات:

﴿ نَفَرُ ﴾: أي: جماعةٌ ما بيْنَ الثَّلاثةِ إلى العَشَرةِ، والنَّفَرُ: اسْمُ جَمْعٍ، يَقَعُ على جماعةٍ مِن الرِّجالِ خاصَّةً، ولا واحد له مِن لَفظِه. والنَّفُرُ: الانْزِعاجُ عن الشَّيءِ وإلى الشَّيءِ، والنَّفُرُ والنَّفيرُ والنَّفَرَةُ: عِدَّةُ رِجالٍ يُمْكِنُهم النَّفْرُ (١).

﴿ جَدُّ ﴾: أي: عَظَمةُ وجلالُ، وأصلُ (جدد) هنا: يدُلُّ على العَظَمةِ (٢).

﴿ سَفِيهُنَا ﴾: أي: إبليسُ أو مَرَدةُ الجِنِّ، أو جاهِلُنا، والسَّفَهُ: الخِفَّةُ، والجهل،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧٠)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٨١٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٥٨)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (٥/ ٩٣).

قال الكفوي: (النَّفَرُ: مِن الثَّلاثةِ إلى التِّسعةِ، ولا يُستعمَلُ فيما فَوقَ العَشَرةِ، ولا في طائفةِ النِّساءِ، وإذا استُعْمِلَ فيما فَوْقَها أو في طائفةِ الرِّجالِ والنِّساءِ يُفَسَّرُ حِينَئذٍ بالنَّفسِ). ((الكليات)) (ص: ٨٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹، ۱۹۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۷۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/۱۹)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۹/۱۹).



والسَّفيهُ: الخفيفُ العَقل، وأصلُ (سفه): يدُلُّ على خِفَّةٍ وسَخافةٍ (١).

﴿ شَطَطَا ﴾: أي: كَذِبًا وجَوْرًا، ومعنى الشَّطَطِ في اللَّغةِ: مُجاوَزةُ القَدْرِ، وأصلُ (شطط): يدُلُّ على الإفراطِ في البُعدِ والمَيل (٢).

﴿ يَعُوذُونَ ﴾: أي: يَلجَؤُونَ ويَستَجيرونَ. والعَوذُ: الالتِجاءُ إلى الغَيرِ، والتَّعَلُّقُ به، وأصلُ (عوذ): يدُلُّ على الالتِجاءِ إلى الشَّيءِ (٣).

﴿ رَهَقًا ﴾: أي: ضَلالًا وإثْمًا وظُلْمًا، والرَّهَقُ: الإِثْمُ وغِشْيانُ المَحارِمِ، وأصلُ (رهق) هنا: يذُلُّ على غِشْيان الشَّيءِ الشَّيءَ (٤٠٠).

## مُشكلُ الإعراب:

﴿ قُلُ أُوحِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلِجِنِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانَّا عَجَبًا \* يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَءَامَنَا بِهِۦ وَلَن نُشُرِكَ بِرَنِنَاۤ أَحَدًا \* وَأَنَهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾

قولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ قُرِئَت هذه الآيةُ بِفَتحِ إِنَّ وكَسْرِها (٥٠):

فَمَن كَسَرَهَا عَطَفَهَا على قُولِ الجِنِّ: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُّءَانًا عَجَبًا ﴾، فيكونُ التَّقديرُ:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۰، ٤٨٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٧٥)، ((التفسير البسيط)) للواحدي (٢/ ١٦٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٢٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۶۶)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۸۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۵۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۹)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٨٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٩، ٤٩٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٣/٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٥١)، ((تفسير القرطبي)) (١٩/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) قرأها أبو جعفر، وابنُ عامر، وحمزةُ، والكِسائيُّ، وخَلَفٌ، وحفصٌ بفتحِ الهمزةِ، والباقونَ بكَسْرها. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩١).





وقالوا: إنَّه تعالى جَدُّ رَبِّنا.

ومَن فَتَح الهمزةَ عَطَفَها على (الهاءِ) في قُولِ الجِنِّ: ﴿فَامَنَا بِهِ ۚ ﴾، فيكونُ التَّقديرُ: ﴿فَامَنَا بِهِ ۚ ﴾، فيكونُ التَّقديرُ: وآمَنَّا بأنَّه تعالى جَدُّ رَبِّنا. بتقديرِ الجارِّ؛ لاطِّرادِ حَذْفِه قَبْلَ (أَنْ) و(أَنَّ). وقيل غيرُ ذلك (۱).

# المعنى الإجماليُّ:

يَبَدِئُ اللهُ تعالى هذه السُّورة الكريمة بأمرِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنْ يحدِّثُ بما حصَل مِن سماعِ بعضِ الجنِّ للقرآنِ، وما قالوه، فيقولُ سُبحانَه: قُلْ عِحَدِّثُ بما حصَل مِن سماعِ بعضِ الجنِّ للقرآنِ، وما قالوه، فيقولُ سُبحانَه: قُلْ عِيا مُحَمَّدُ -: أو حَى اللهُ إلَيَّ أنَّه استمَع جماعةٌ مِن الجنِّ للقُرآنِ، فقالوا: إنَّا سَمعْنا قرآنًا عجيبًا يدُلُّ على الحَقِّ والهُدى، فآمَنَّا به، ولن نُشرِكَ برَبِّنا أحدًا مِن خَلْقِه، وأنَّه تعالَت عَظَمةُ ربِّنا لم يتَّخِذْ زَوجةً ولا وَلَدًا، وأنَّه كان يقولُ جاهِلُنا على اللهِ كَذبًا، وأنَّا كُنَّا نَظُنُ أَنَّ الإنسَ والجِنَّ صادِقونَ في ادِّعاءاتِهم، وأنَّهم لن يَجرُؤوا على الكَذب على اللهِ تعالى، وأنَّه كان رجالُ مِن الإنسِ إذا نَزَلوا مَنزِلًا يَستَعيذونَ على الكَذب على اللهِ تعالى، وأنَّه كان رجالُ مِن الإنسَ إذا نَزَلوا مَنزِلًا يَستَعيذونَ ويَستَجيرونَ بعظيمِ ذلك المكان مِنَ الجِنِّ، فزاد الإنسُ الجِنَّ طُغْيانًا وكِبْرًا، وأنَّ كُفَّارَ الجِنِّ ظُنُوا -كما ظَنَّ كُفَّارُ الإنسِ - أنَّ الله لن يَبعثَ أحدًا يومَ القيامة وأنَّ كُفَّارَ الجِنِّ والجزاءِ.

#### تُفسيرُ الآياتِ:

﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌّ مِنَ ٱلْجِينِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ١٠٠ ﴾.

﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِيِّ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٣٤)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٣/ ٩٦، ٩٧)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢/ ٧٦٣)، ((البسيط)) للواحدي (٢/ ٢٨١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١/ ٤٨١)، ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٩٤).



# سَبَبُ النُّزولِ:

عن عبد الله بن عبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((انطلَقَ النّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في طائفة مِن أصحابِه عامِدينَ إلى سُوقِ عُكاظٍ، وقد حِيلَ بيْنَ الشَّياطينِ وبيْنَ خَبرِ السَّماءِ، وأُرسلَت عليهم الشُّهُبُ، فرجَعَت الشَّياطينُ إلى قَومِهم، فقالوا: ما لَكم؟! فقالوا: حِيلَ بيْنَنا وبيْنَ خَبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَت علينا الشُّهُبُ! قالوا: ما حالَ بيْنكم وبيْنَ خَبرِ السَّماءِ إلَّا شَيءٌ حَدَث؛ فاضربوا مَشارِقَ الأرضِ قالوا: ما حالَ بيْنكم وبيْنَ خَبرِ السَّماءِ؟! فانصرَف أولئك ومَغارِبَها، فانظُروا ما هذا الَّذي حالَ بيْنكم وبيْنَ خبرِ السَّماء؟! فانصرَف أولئك النّدين توجَهوا نحو تِهامة إلى النّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بنَخْلة (۱) عامِدينَ له، فقالوا: هذا واللهِ— الَّذي حال بيْنكم وبيْنَ خبرِ السَّماءِ، فهنالك حينَ رَجَعوا له، فقالوا: هذا واللهِ— الَّذي حال بيْنكم وبيْنَ خبرِ السَّماءِ، فهنالك حينَ رَجَعوا إلى قومِهم، وقالوا: يا قومَنا: ﴿إِنَا سَمِعنَا قُوءَانًا عَبَا \* يَبَهُ مِنَ اللهُ عليه وسلَّم؛ في اللهُ عليه وسلَّم؛ فَوْلُ الجَنْ إلَى الْأَنْ عَلَيه وسلَّم؛ فَوْلُ الجَنْ اللهُ عليه وسلَّم؛ واللهُ عليه وسلَّم؛ وأَلَى اللهُ عليه وسلَّم؛ وقالُوا: يا قَومَنا: ﴿إِنَا سَمِعْنَا قُوءَانًا عَبَا هُولَ اللهُ عليه اللهُ عليه وسلَّم؛ وأَلُ المُثَلِّ وَلَى اللهُ عليه اللهُ عليه وسلَّم؛ واللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلَّم؛ وأَلُ الجَنْ )) (۱) . أَنْ أَنَهُ السَّمَعَ نَفَرُ مِنَ الْجُنِ ﴾، وإنَّما أُوحِيَ إلَيْهِ قَوْلُ الجنّ )) (۱).

﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِينِ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحَمَّدُ -: أوحَى اللهُ إلَيَّ أنَّه استمَعَ جماعةٌ مِن الجِنِّ للقُرآنِ (٣).

<sup>(</sup>١) نخلة: موضعٌ بيْن مكَّةَ والطَّائفِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٦٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاريُّ (٧٧٣) واللَّفظُ له، ومسلمٌ (٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٠١)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٥٠٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣) ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢).

قال الزمخشري: (﴿ نَفَرُ مِنَ ٱلِجْنِ ﴾ جماعةٌ منهم ما بيْنَ الثَّلاثةِ إلى العَشَرةِ). ((تفسير الزمخشري)) =



﴿ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾.

أي: فقال أولئك النَّفَرُ مِنَ الجِنِّ: إِنَّا سَمِعْنا قرآنًا عجيبًا بديعًا خارِجًا عن العادةِ، فلا حديثَ مِثلُه(١).

﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِدِي ۗ وَلَن نَشُرِكَ بِرَبِنَا ٓ أَحَدًا ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنُوا فَضْلَ القرآنِ مِن جِهةِ الإعجازِ وغَيرِه؛ بيَّنوا المقصودَ بالذَّاتِ الدَّالَّ على غَوصِهم على المعاني، بَعْدَ عِلْمِهم بحُسن المباني (٢).

﴿ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَامَنَا بِهِ عَ ﴾.

أي: قالوا: وهذا القُرآنُ يدُلُّ على الحَقِّ والخَيرِ والصَّوابِ والهُدى، فآمَنَّا به(٣).

= وقال الكرماني: (والنَّفَرُ دونَ العَشَرةِ. قيل: كانوا تِسعةً، وقيل: سَبعةً). ((تفسير الكرماني)) (/ ١٢٥٩).

وقال البِقاعي: (وهل هذا الاستماعُ هو المذكورُ في «الأحقاف» أو غَيرُه، قال أبو حيَّانَ: المشهورُ أنَّه هو. وقيل: هو غيرُه، والجِنُّ الَّذين أتوه بمكَّةَ جِنُّ نَصِيبِينَ، والَّذين أتوه بنَخلةَ جِنُّ نِينَوى، والسُّورةُ الَّتي استَمَعوها قال عِكرِمةُ: العَلقُ. وقيل: الرَّحمنُ. ولم يُذكَرْ هنا ولا في الأحقافِ أنَّه رآهم، ويَظهَرُ مِن الحديثِ تعدُّدُ الواقعةِ). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٣٣). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٩/ ١٠).

ويُنظر ما تقدَّم في سورة الأحقاف الآية (٢٩) (٣٣٨ /٣٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۱۰)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰۰۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۲) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (۹/ ۳۷۹)، ((تفسير النسفي)) (۳۱ / ۵۶۸، ۵۶۹)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ۳٦٤).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٦٦).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣١٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٣)، ((تفسير الزمخشري)) (٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢١/ ٢٩).



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقَوْمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَالُواْ يَنَقُومُنَاۤ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىۤ إِلَى الْحَقِ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ﴾ [الأحقاف: ٣٠].

﴿ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾.

أي: ولن نَجعَلَ أَحَدًا مِن خَلْقِه شَريكًا له (١١).

﴿ وَأَنَّهُ, تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ٣

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا سَمِعُوا القرآنَ، ووُفِّقُوا للتَّوحيدِ والإيمانِ؛ تَنبَّهوا للخطأِ فيما اعتَقَده كفَرةُ الجنِّ مِن تَشبيهِ الله تعالَى بخَلْقِه في اتِّخاذِ الصَّاحبةِ والولدِ، فاستَعْظموه ونزَّهُوه تعالَى عنه (٢).

<sup>=</sup> قال السعدي: (الرُّشدُ: اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما يُرشدُ النَّاسَ إلى مصالحِ دينِهم ودُنياهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠).

<sup>(</sup>١) وقال ابن القيِّم: (أعظَمُ الرُّشدِ والحَقِّ الَّذي يَهدي إليه: مَعرِفةُ اللهِ سُبحانَه، وإثباتُ صِفاتِه، وعُلُوِّه على خَلْقِه ومُبايَنتِه لهم؛ إذ بذلك يتمُّ الاعترافُ به وإثباتُه، ونَفْيُ ذلك نَفيٌ له ولصِفاتِه). ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (٢/ ٣٢٦).

يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۱۰)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٦٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٣)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٨١).

قال الشوكاني: (﴿ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِنَآ أَحَدًا ﴾ مِن خَلْقِه، ولا نتَّخِذَ معه إلهًا آخَرَ؛ لأنَّه المتفرِّدُ بالرُّبوبيَّةِ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٦٤).

وقال الواحدي: (﴿ وَلَن نُشُرِكَ ﴾: لن نَعدِلَ ﴿ مِرَبِّنَا آحَدًا ﴾ يعنون: إبليسَ، أي: لا نُطيعُه في الشّركِ باللهِ). ((الوسيط)) (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ٦٢٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٣).



﴿ وَأَنَّهُۥ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾.

أي: وأنَّه تعالَت عَظَمةُ ربِّنا وجَلالُه(١).

﴿ مَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا وَصَفوه بهذا التَّعالي الأعظمِ المستلزِمِ للغِني المطلَقِ، والتَّنزُّهِ عن كلِّ شائبةِ نقْصٍ؛ بَيَّنوه بنَفْي ما يُنافِيه بقولِهم إبطالًا للباطلِ(٢):

﴿ مَا ٱتَّخَذَ صَنْحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾.

أي: لم يتَّخِذِ اللهُ تعالى زَوجةً له، ولم يتَّخِذْ وَلَدًا(٣).

كما قال تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّوَلَمُ تَكُن لَهُ صَرْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٠١].

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ١ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٦١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣١٥)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٣٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٢ / ٢٢٢).

قال ابنُ عطية: (قرأ جمهورُ النَّاسِ ﴿ جَدُّ رَبِنَا ﴾ -بفتح الجيم، وضمِّ الدَّالِ - وإضافتِه إلى الرَّبِّ، وقال جمهورُ المفَسِّرينَ: معناه: عَظَمتُه). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٩).

ومِن المفسِّرينَ مَنْ جعَل: ﴿ وَأَنَّهُ, تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِنَا ﴾ مُفَسَّرًا بما بَعْدَه على معنى: تعالت عَظَمةُ ربًنا عن التَّخاذِ الصَّاحبةِ والولَد. وممَّن نصَّ على هذا المعنى: الزَّجَاجُ، والواحديُّ، وابنُ كثير. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٣٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٨، ٢٣٩).

- (٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢٨).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۰).



أي: وأنَّه كان يقولُ جاهِلُنا -الملازِمُ للطَّيشِ والغَيِّ - على اللهِ كَذِبًا وجَورًا بعيدًا عن العَدلِ والصَّوابِ، ومِن ذلك ادِّعاءُ الشَّريكِ والزَّوجةِ والولَدِ لله سُبحانَه وتعالى (۱).

﴿ وَأَنَّا ظَنَّنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلَّجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكروا ما هُدُوا إليه مِنَ الحَقِّ في اللهِ، وفيمَن كان يَحمِلُهم على الباطِلِ؛ ذكروا عُذْرَهم في اتِّباعِهم للسَّفيهِ، وفي وُقوعِهم في مَواقِع التُّهَم (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٢٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٣)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٢٣)، ((نظم اللواحدي (٤/ ٣٦٣)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) اللبقاعي (٢٠/ ٢٦٩، ٤٧٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢٩).

قال ابن عطية: (لا خِلافَ أنَّ هذا مِن قَول الجنِّ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٩).

قيل: المرادُ بالسَّفيه هنا: إبليسُ. وممَّن ذهب إلَى هذا القول: ابنُ جرير، والسمر قنديُّ، وابنُ جُزَي، وأبو حيَّان، والعُلَيمي، ونسَبَه الألوسيُّ وغيرُه إلى جمهور المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۳)، ((تفسير السمر قندي)) (۳/ ۲۰)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۷)، ((تفسير البن جزي)) (۱۸ / ۲۷)، ((تفسير الألوسي)) (۱۸ / ۲۷)، ((تفسير القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ / ۲۳)، ((تفسير الثعلبي)) (۱۸ / ۲۷)،

وقيل: السَّفيهُ هنا: اسمُ جِنس، فيَعُمُّ إبليسَ وغيرَه. واستحسَنَ ابنُ عطيَّةَ هذا القولَ، واختاره البِقاعيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٣).

قال ابن عطيَّة: (السَّفيهُ المذكورُ قال جميعُ المفسِّرينَ: هو إبليسُ لعنه الله. وقال آخَرونَ: هو اسمُ جِنسٍ لكلِّ سفيهٍ منهم. ولا مَحالةَ أنَّ إبليسَ صدرٌ في السُّفهاءِ، وهذا القولُ أحسَنُ). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨٠).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٧٠).



# ﴿ وَأَنَّا ظَنَّنَّآ أَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِئُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ ﴾.

أي: وأنَّا قَبْلَ سَماعِنا للقُرآنِ وإيمانِنا باللهِ كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ الإِنسَ والجِنَّ صادِقونَ في ادِّعاءاتِهم، وأنَّهم لن يَجرُؤوا على الكَذِبِ على اللهِ تعالى، فيَدَّعُوا له الشَّريكَ والصَّاحِبةَ والوَلَدَ كَذِبًا وزُورًا(١٠)!

﴿ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ١٠٠٠.

﴿ وَأَنْهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينَ ﴾.

أي: وأنَّه كان رجالٌ مِن الإنسِ إذا نَزَلوا مَنزِلًا يَستَعيذونَ ويَستَجيرونَ بعظيمِ ذلك المكانِ وسَيِّده مِنَ الجِنِّ؛ طَلبًا للأمانِ والسَّلامةِ مِمَّا يخافونَ ويَحذَرونَ (٢)! فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾.

أي: فزاد الإنسُ الجنَّ طُغْيانًا وكِبرًا حينَ رأَوُا الإنسَ يَستَعيذونَ بهم (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ٨٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ٢٢٣)).

قال ابن جرير: (كانوا يحسَبونَ أَنَّ إبليسَ صادِقٌ فيما يَدعو بَني آدمَ إليه مِن صُنوفِ الكُفرِ؛ فلمَّا سَمعوا القرآنَ أَيْقَنوا أَنَّه كان كاذبًا في كلِّ ذلك). ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٢/٣٣).

وقال السعدي: (أي: كنّا مغترِّينَ قبلَ ذلك، وغَرَّنا القادةُ والرُّؤساءُ مِن الجِنِّ والإنسِ، فأحسَنًا بهم الظَّنَّ، وظنَنَّاهم لا يتجرَّؤونَ على الكذِبِ على الله؛ فلذلك كنّا قبْلَ هذا على طريقهم، فاليومَ إذْ بانَ لنا الحَقُّ، رجَعْنا إليه، وانقَدْنا له، ولم نُبالِ بقولِ أحدٍ مِنَ النَّاسِ يُعارِضُ الهُدى). ((تفسير السعدى)) (ص: ٨٩٠).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲ / ۳۲۲)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲ / ۲۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٨ / ٢٣٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠ / ٤٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲ / ۳۲۶–۳۲۹)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲ / ۲۰۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۸ / ۲۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۰).



= قال السمعاني: (فيه قَولانِ؛ أحدُهما: أنَّ الإِنسَ زادوا الجِنَّ رَهَقًا، أي: عَظَمةً في أنفُسِهم، كأنَّ الإِنسَ لَمَّا استعاذوا بالجنِّ ازداد الجنُّ في أنفُسهم عَظَمةً.

والقولُ الثَّاني: هو أنَّ الإنسَ ازدادُوا رهقًا بالاستعاذةِ مِنَ الجِنِّ. ومعناه: طُغْيانًا وإثمًا، كأنَّ الإنسَ لَمَّا استعاذوا بالجِنِّ وأمِنوا على أنفُسِهم ازدادوا كُفرًا، وظُنُّوا أنَّ أَمْنَهم كان مِنَ الجِنِّ. وقيل: رَهقًا أي: غِشيانًا للمَحارِمِ. وقيل: مُقارَفةً للْإثْمِ). ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٦٢).

وممَّن قال بأنَّ المَرادَ: زاد الإنسُّ الجنَّ بهذا التَّعوُّذ طُغيانًا: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمرقنديُّ، والواحديُّ، وابنُ القيِّم، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٦٤)، ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٥٠٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٤٠)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١١٤/ ٣٣، ٣٤)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ٣٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠).

ونسَبَه الرَّسْعَنيُّ إلى جمهور المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٣٠٩).

قال السعدي: (كان الإنسُ يَعبُدونَ الجِنَّ، ويَستعيذونَ بهم عندَ المَخاوِفِ والأفزاعِ، فزاد الإنسُ الجِنَّ رهَقًا، أي: طغيانًا وتكَبُّرًا لَمَّا رأوًا الإنسَ يَعبُدونَهم، ويَستعيذونَ بهم). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠).

وقال الرازي (قولُه: ﴿ فَرَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ قال المفسِّرونَ: معناه: زادوهم إثمًا وجُرْأةً وطُغْيانًا وخطيئةً وغَيَّا وشرًّا، كلُّ هذا مِن ألفاظهم). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٨).

وقيل: المرادُ: أنَّ الجِنَّ زادَتِ الإِنسَ -لَمَّا استعاذوا بهم- إثمًا، واستِحلالًا للمَحارِم. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ جرير، والرَّازيُّ، وابنُ جُزَي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٢٦)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٦٨).

وقيل: المرادُ: أَنَّ الجِنَّ زادَت الإنسَ -لَمَّا استعاذوا بهم- خوفًا وذُعرًا منهم؛ فاشتَدَّ خَوفُهم منهم، وصاروا أكثَرَ تعوُّذًا بهم. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: ابنُ كثير، وجعله السعديُّ احتمالًا في معنى الآية. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠).

قال ابنُ جُزَي: (ضَميرُ الفاعلِ للجِنِّ، وضَميرُ المفعولِ للإنسِ، والمعْنى: أنَّ الجنَّ زادُوا الإنسَ ضَلالًا وإثمًا لَمَّا عاذُوا بهم، أو زادُوهم تَخويفًا لَمَّا رَأُوْا ضَعْفَ عُقولِهم). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٨).

وقال ابنُ عاشور: (الَّذي أختارُه في معنى الآية: أنَّ العَوْذَ هنا هو الالتجاءُ إلى الشَّيءِ، والالتِفافُ =





﴿ وَأَنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظُنَنُّمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٧٧٠٠.

أي: وأنَّ كُفَّارَ الجِنِّ ظَنُّوا -كما ظَنَّ كُفَّارُ الإنسِ- أنَّ اللهَ لن يبعَثَ أحدًا يومَ القيامةِ للحِسابِ والجزاءِ(١).

= حَوْلَه، وأَنَّ المرادَ: أَنَّه كان قومٌ مِن المشركينَ يَعبُدونَ الجِنَّ؛ اتقاءَ شَرِّها. ومعنى ﴿فَرَادُوهُمُ رَهَقًا﴾: فزادَتْهم عبادتُهم إيَّاهم ضَلالًا. والرَّهَقُ: يُطلَقُ على الإثمِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٩).

وقال البِقاعي: (﴿ فَزَادُوهُمْ ﴾ أي: الإنسُ الجنَّ باستِعاذتِهم هذه المُرَتَّبِ عليها إعاذتُهم، والجنُّ الإنسَ بترئيسِ الإنسِ لهم وخَوفِهم منهم ﴿ رَهَقًا ﴾ أي: ضيقًا وشدَّةً وغِشْيانًا لِما هم فيه مِن أحوال الضَّلال ، الَّتَى يَلزَمُ منها الضِّيقُ والشِّدَّةُ ). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٤٧٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۳۲۴-۳۲۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨٠، ٣٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٦/٢٩). قال ابنُ عطيّةَ: (قولُهم: ﴿أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴾ يحتّمِلُ معننينِ؛ أحدُهما: بعْثُ الحَشرِ مِن القبورِ. والآخَرُ: بعْثُ آدميٍّ رَسولًا). ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨١).

وممَّن ذهب إلى المعنى الأوَّل –أي: أنَّه البعثُ بعدَ الموتِ—: السمر قنديُّ، والثعلبي، والواحدي، والسمعاني، والبغوي، والرازي، والرَّسْعَني، والنَّسَفي، وجلال الدين المحلي، والعُلَيمي، والسُوكاني، والسعدي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمر قندي)) ( $(7 \ 0.0)$ )، ((تفسير الثعلبي)) ( $(7 \ 0.0)$ )، ((الوسيط)) للواحدي ( $(3 \ 0.00)$ )، ((تفسير السمعاني)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير الربعني)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير الربازي)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير الجلالين)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير العليمي)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير السعدي)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير البن عاشور)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير البن عاشور)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير البن عرير)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير أبي حيان)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير الألوسيُّ. يُنظر: ((تفسير الألوسيُ)) ( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير الألوسي)) (( $(7 \ 0.00)$ )، ((تفسير الألوسي

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: الكلبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢٦/٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٤٠/٨).

واختلَف المفسِّرونَ في قائِلِ هذا الكلام: ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَا ظَنَنُمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾؛ فقيل: هو مِن قَولِ اللهِ تعالى مخاطِبًا كُفَّارَ الإنسِ؛ لَإخبارِهم بأنَّ كُفَّارَ الجِنِّ قد ظنُّوا كما ظنَنْتُم في شأنِ =



## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا \* يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلرُّشَدِ فَاَمَنَا بِهِ ۚ وَلَن نَتُمِكَ مِن نَتُمُلُ وَبَوابِعِه: مَا عَلِمُوه مِن نَتُمُلُ وَبِرَبِنَا أَحَدًا ﴾ جَعَلُوا السَّبَ الدَّاعيَ لهم إلى الإيمانِ وتوابِعِه: مَا عَلِمُوه مِن إرشاداتِ القُرآنِ، ومَا اشتَمَلُ عليه مِن المصالِحِ والفوائدِ، واجتنابِ المَضارِّ؛ فإنَّ ذلك آيةٌ عظيمةٌ وحُجَّةٌ قاطِعةٌ لِمَنِ استنارَ به، واهتَدى بهَدْيه، وهذا هو الإيمانُ النَّافعُ، المُثمِرُ لَكُلِّ خَيرٍ، المبنيُّ على هدايةِ القُرآنِ، بخِلافِ إيمانِ العوائِدِ والمَرْبَى والإلْفِ ونَحوِ ذلك؛ فإنَّه إيمانُ تقليدٍ تحتَ خَطَرِ الشُّبُهاتِ والعوارِض الكَثيرةِ (۱).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُواْ إِنَا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ﴾، يقتضي أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَعلَمْ بحضورِ الجِنِّ لاستِماعِ القُرآنِ قَبْلَ نُزولِ هذه الآيةِ (٢).

<sup>=</sup> بَعثِ الرُّسُلِ أو العِبادِ. وممَّن ذهب إلى هذا: الواحديُّ، وابنُ الجوزي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٣٤٨).

وقيل: هو مِن قَولِ الجِنِّ بَعضِهم لبعضٍ، أي: ظَنَّ كُفَّارُ الإنسِ في ذلك كما ظَنَتُم يا مَعشَرَ الجِنِّ. وممَّن ذهب إلى هذا: الرازيُّ، وابنُ جُزِي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٨)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٨).

قال الرازي: (حَمْلُه على كلام الجنِّ أُولى؛ لأنَّ ما قبْلَه وما بعدَه كلامُ الجنِّ، فإلقاءُ كلامٍ أجنبيِّ عن كلام الجنِّ في البَيْن غيرُ لَائق). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٨).

وقال الشُوكاني: (هذا مِن قولِ الَجنِّ للإنسِ، أي: وإنَّ الجنَّ ظَنُّوا كما ظننتُم أيُّها الإنسُ أنَّه لا بعثَ). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ۸۹۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٩).

٢- قال الله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ اَسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا \* يَهْدِى إِلَى الرَّشْدِ فَعَامَنَا بِدِّ وَكَن نُشْرِكَ بِرَنِنَا آحَدًا ﴾ في هذا توبيخٌ للكُفَّارِ مِن بني اَدَمَ؛ حيث آمَنَت الجِنُّ بسَماع القرآنِ مرَّةً واحدةً، وانتفعوا بسَماع آياتٍ يسيرةٍ منه، وأدركوا بعُقولِهم أنَّه كلامُ الله، وآمَنوا به، ولم ينتفع كفَّارُ الإنسِ -ولا سيَّما رؤساؤُهم وعُظَماؤُهم - بسَماعِه مرَّاتٍ متعدِّدةً، وتلاوتِه عليهم في أوقاتٍ مختلِفةٍ، مع كونِ الرَّسولِ منهم، يَتلوه عليهم بلسانِهم (۱)!

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَءَانًا عَجَبًا ﴾ فيه أنَّ النَّبيَّ -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - كما بُعِثَ إلى الإنسِ، فقد بُعِثَ إلى الجِنِّ (٢). فهو رسولٌ إلى الإنسِ؛ فإنَّ اللهَ صَرَف نَفَرَ الجِنِّ لِيَستَمِعُوا ما يُوحَى إليه، ويُبلِّغُوا قومَهم (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِينِ فَقَالُوٓ أَ إِنَا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ فيه أنَّ الجنَّ مكَلَّفونَ كالإنس (٤).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَا سَمِعْنَا قُرَءَانَا عَجَبًا ﴾ فيه أنَّ الجنَّ يَستَمِعونَ كَلامَنا، ويَفْهَمونَ لُغاتِنا (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٥).

قال تقيُّ الدِّينِ السُّبكي: (إنَّ قوةَ هذا الكلامِ تَقْتضي أنَّهم انقادوا له، وآمَنوا بعدَ شِركِهم، وذلك يَقْتضي أنَّهم فَهِموا أنَّهم مُكلَّفونَ به، وكذلكَ كثيرٌ مِن الآياتِ التي في هذه السُّورةِ التي خاطَبوا بها قومَهم). ((فتاوى السبكي)) (٢/ ٥٩٥)

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٥).



٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ اَسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُوۤ ا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ فيه أنَّ المؤمِنَ مِنَ الجِنِّ يدعو غيرَه مِن قبيلتِه إلى الإيمانِ (١١).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ فيه سؤالُ: الَّذين رُمُوا بالشُّهُ بِ هم الشَّياطينُ، والَّذين سَمِعوا القرآنَ هم الجنُّ، فكيف وَجهُ الجَمع؟

#### الجوابُ مِن وجهَين:

الوجهُ الأولُ: أنَّ الَّذين رُمُوا بِالشُّهُبِ كَانُوا مِنَ الجِنِّ، إلَّا أَنَّه قيل لهم: شياطينُ، كما قيل: (شياطينُ الجِنِّ والإنسِ)؛ فإنَّ الشَّيطانَ: كلُّ مُتمَرِّدٍ بعيدٍ عن طاعةِ اللهِ تعالى.

الوجهُ الثَّاني: أنَّ الجِنَّ كانوا مع الشَّياطينِ، فلمَّا رُمِيَ الشَّياطينُ أَخَذ الجِنُّ الَّذين كانوا معهم في تجَسُّس الخبر (٢).

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا \* يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَعَامَنَا بِهِ وَكَن نُشْرِكَ بِرَنِنَا أَحَدًا ﴾ فيه بيانُ ذكاء الجنّ ، ومعرفتهم بالحقّ ، وأنَّ الَّذي ساقَهم إلى الإيمانِ هو ما تحقَّقوه مِن هداية القرآنِ ؛ وحُسنِ أَدبهم في خطابهم (٣).

9 - إذا تُلِيَ القرآنُ على إنسانِ فقد قامتْ عليه الحُجَّةُ، ولهذا فإنَّ الجنَّ ولَّوْا إلى قَومِهم مُنذِرينَ بمُجرَّدِ سماعِهم القُرآنَ، قال تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَهُ اسْتَعَعَ نَفَرُ مِنَ الْمُؤْءَانَا فَرُءَانَا عَجَبًا \* يَمْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ عَنَا فَرُءَانَا عَجَبًا \* يَمْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ عَنَا فَرُءَانَا عَجَبًا \* يَمْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ عَنَا فَرُءَانَا عَجَبًا \* يَمْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ عَنَا فَرُءَانَا عَلى:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣٠/ ٦٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٨٩١).



﴿ قَالُواْ يَنَقُومُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى الْمَحْقِ وَالْكَ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٣٠]. فقراءةُ القرآنِ مُلْزِمةٌ، لكنْ إذا كان الشَّخصُ لا يَفْهِمُ لغةَ القرآنِ فلا تكونُ مُلْزِمةً؛ لقَولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَلِيُ بَيِّنَ لَمُمُ ﴾ [إبراهيم: ٤]، ولا يَحصُلُ البيانُ وهو لا يَدري لُغةَ القُرآنِ (١٠)!

١٠ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ﴾، أي: ولن نَعودَ إلى ما كنَّا عليه مِنَ الإشراكِ به، وهذا يدُلُّ على أنَّ أولئك الجِنَّ كانوا مِن المُشركينَ (٢).

١١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ حُجَّةٌ على تسمية المخلوقين بأسماء الخالق عزَّ وجلَّ؛ إذِ «الأحَدُ» اسمٌ مِن أسماء اللهِ تبارك وتعالى (٣).

١٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَنَهُ ، تَعَالَى بَدُّ رَبِّنَا ﴾ دليلٌ على أنَّ العربَ تُسمِّي بالاسمِ الواحدِ المعانيَ الكثيرةَ؛ إذِ «الجَدُّ» في هذا الموضع: العَظَمةُ والجلالُ، وفي غيرِه: «البختُ»، و «أبو الأبِ»، وفيه أيضًا رَدُّ على المعتزلةِ -فيما يَزعُمونَ -: أنَّ غيرِه:

لكنْ في ذلك تفصيلٌ؛ فقد جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (ما كان مِن أسماء الله تعالى عَلَم شَخص، كلَفظِ «الله»: امتنع تسميةُ غيرِ الله به؛ لأنَّ مُسمَّاه مُعيَّنٌ لا يَقبَلُ الشَّرِكة، وكذا ما كان مِن أسمائِه في معناه في عدَم قَبولِ الشَّرِكة، كالخالقِ والبارئِ؛ فإنَّ الخالق: مَن يُوجِدُ الشَّيءَ على غيرِ مثالٍ سابق، والبارئِ: مَن يوجِدُ الشَّيءَ بريئًا مِن العَيبِ، وذلك لا يكونُ إلَّا مِن الله وحْدَه؛ فلا يُسمَّى به إلَّا الله تعالى. أمَّا ما كان له معنَّى كُلِّيُّ تَتفاوتُ فيه أفرادُه مِن الأسماءِ والصِّفاتِ، كالمَلكِ، والعزيز، والجبَّار، والمتكبِّر؛ فيجوزُ تسميةُ غيرِه بها؛ فقد سمَّى الله نفْسَه بهذه الأسماء، وسمَّى بعضَ عباده بها). ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية)) (٢/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٢٨).



الشَّيءَ إذا سُمِّيَ باسمٍ، ثمَّ سُميَّ به غيرُه لزِم أَنْ يُشبِهَه بجميعِ جِهاتِه (١٠)!

17 - قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ رَبَّنَا مَا أَتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ فعلِموا مِن جَدِّ اللهِ وعَظَمتِه ما دَلَّهم على بُطلانِ قولِ مَن يَزعُمُ أَنَّ له صاحبةً أو ولَدًا؛ لأنَّ له العَظَمة والكَمالَ في كلِّ صِفةِ كَمالٍ ، واتّخاذُ الصَّاحبةِ والولَد يُنافي ذلك؛ لأنَّه يُضادُّ كَمالَ الغني (٢) ، ولأنَّ الصَّاحبة إنَّما تكونُ للضَّعيفِ العاجزِ الَّذي تَضْطَرُهُ الشَّهوةُ الباعثةُ إلى اتِّخاذِها له ، وأنَّ الولَدَ إنَّما يكونُ عن شَهوةٍ أزعَجَتْه إلى اللهَ اللهُ ويُحدُثُ منه الولَدُ ، فقال النَّفَرُ مِن الجِنِّ : عَلا مُلْكُ ربِّنا وسُلطانُه وقُدرتُه وعَظَمتُه أَنْ يكونَ ضَعيفًا ضَعْفَ خَلْقِه الَّذين تَضَطَرُهم الشَّهوةُ إلى اتِّخاذِ صاحبةٍ ، أو وقاع شَيءٍ يكونُ منه ولَدُّ (٣).

١٤ - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ فيه دليلٌ على المنع مِن أكثرِ الرُّقى والعزائِم (٤).

٥١ - الاستعادةُ بالأمواتِ أو الأحياءِ غيرِ الحاضِرينَ القادِرينَ على العَوذِ: شِركٌ، ومنه قَولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ (٥).

١٦ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهَقًا ﴾ أنَّ الاستِعاذة بالجِنِّ حرامٌ؛ لأنَّها لا تفيدُ المُستعيذَ، بل تَزيدُه رَهَقًا -أي: خَوفًا وضَعفًا -، فعُوقِبَ بنقيضٍ قَصْدِه، وهذا على اعتبارِ أنَّ «الواوَ» ضميرُ الجِنِّ، و «الهاءَ»

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٣١٧، ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: ٦٤).



ضميرُ الإنس(١).

١٧ - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُودُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ الإنسُ سُمُّوا إنسًا لأنَّهم يؤنسونَ، أي: يُرُونَ. كما قال تعالى حكاية عن موسى عليه السَّلامُ: ﴿ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا ﴾ [طه: ١٠]، أي: رأيتُها، والجِنُّ سُمُّوا جِنَّا لاجتنانِهم، يجتنُّونَ عن الأبصارِ، أي: يَستَرونَ، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَلُ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، أي: استولى عليه، فغَطَّاه وستَره (٢٠).

١٨ - في قولِه تعالى: ﴿ يَعُودُونَ بِرِ عَالِ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ تسميتُه الجِنَّ رجالًا، إلَّا أنَّه لم يُطْلِقْ عليهم: الرِّجالَ، بل هي تسميَّةٌ مقيَّدةٌ بقولِه: ﴿ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾، فهم رجالٌ مِن الجِنِّ، ولا يَستَلزِمُ ذلك دُخولَهم في الرِّجالِ عندَ الإطلاقِ، كما تقولُ: ﴿ رجالٌ مِن حَسَبٍ ﴾ ونحوَه؛ وعليه فلا يُشْكِلُ هذا مع قولِه سُبحانَه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرُى ﴾ [يوسف: ١٠٩] في أنَّه لم يُرْسِلْ جِنِيًّا، ولا امرأةً، ولا بَدُويًا (٣).

١٩ - في قَولِه تعالى: ﴿ بِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ أنَّ للجِنِّ رجالًا، ولهم إناثُ (١٠).

• ٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّهُمْ طَنُواْ كَمَا ظَنَنُمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾ يدُلُّ على أنَّ الجِنَّ كما أنَّهم كان فيهم مُشرِكٌ ويَهودِيُّ ونصرانيٌّ، ففيهم مَن يُنكِرُ البَعثَ (٥٠). على قولٍ في تفسيرِ الآيةِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٧/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٨).



## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى آنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنِ فَقَالُواۤ إِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ﴾
 - افتتاحُ السُّورةِ بالأمرِ بالقولِ يُشيرُ إلى أنَّ ما سيُذكرُ بعْدَه حدَثُ غَريبٌ،
 وخاصَّةً بالنِّسبةِ للمشرِكينَ الَّذين همْ مَظِنَّةُ التَّكذيبِ به، كما يَقتضيهِ قولُه:
 ﴿ كَمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾ (١) [الجن: ٧].

- قولُه: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ الجِنِ ﴾ الَّذين أُمِرَ الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ بأنْ يقولَ لهم: إنَّه أُوحِيَ إليه بخبرِ الجنِّ؛ همْ جميعُ النَّاسِ الَّذين كان النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُبلِّغُهم القُرآنَ مِن المسلمينَ والمشرِكين، أراد الله إبلاغهم هذا الخبر؛ لِما له مِن دَلالةٍ على شرَفِ هذا الدِّينِ، وشرَفِ كتابِه، وشرَفِ مَن جاء به، وفيه إدخالُ مَسرَّةٍ على المسلمينَ، وتَعريضُ بالمُشرِكين؛ إذ كان الجنُّ قدْ أَدْركوا شرَفَ القُرآنِ وفَهموا مَقاصِدَه وهمْ لا يَعرِفون لُغتَه، ولا يُدرِكون بَلاغتَه، فأقْبَلوا عليه، والَّذين جاءهُم بلسانِهم وأدْركوا خصائصَ بَلاغتِه أَنْكُروه وأعْرَضوا عنه (۱)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢١٩).



إلى قصَّةٍ أُخرى رَواها عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ (١)، ولا عَلاقةَ لها بهذه الآيةِ (٢). وذلك على قول.

- وتأْكيدُ الخبَر المُوحَى بحرْفِ (أنَّ)؛ للاهتِمام به؛ لغَرابتِه (٣).
- وضَميرُ ﴿ أَنَّهُ ﴾ ضَميرُ الشَّانِ، وخبَرُه جُملةُ ﴿ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلِجُنِّ ﴾، وفي ذلك زيادةُ اهتمام بالخبَر المُوحى به (٤٠).
- قولُه: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ فيه تأكيدُ الخبَرِ بـ (إِنَّ)؛ لأنَّهم أخْبَروا به فَريقًا منهم يَشُكُّون في وُقوعِه، فأتَوا في كَلامِهم بما يُفيدُ تَحقيقَ ما قالُوه (٥٠).
- ووَصْفُ القُرآنِ بالعجَبِ وَصْفٌ بالمَصدرِ على سبيلِ المُبالَغةِ، أي: هو عجبٌ في نفسِه؛ لفَصاحةِ كَلامِه، وحُسنِ مَبانِيه، ودِقَّةِ مَعانيهِ، وغَرابةِ أُسلوبِه، وبَلاغةِ مَواعظِه، وكونِه مُباينًا لسائرِ الكُتبِ(٢).
  - ٢ قولُه تعالَى: ﴿ يَمْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَامَنَّا بِهِ ۗ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾

- قولُه: ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَامَنَا بِهِ عَلَى القُر آنِ ؛ لَمَّا كان الإيمانُ بالقر آنِ يَقْتضي الإيمانَ بمَن جاء به وبمَن أنْزَلَه، قالوا: ﴿ وَلَن نُشَرِكَ بِرَيْنَا آَحَدًا ﴾ فعطْفُ: ﴿ وَلَن نُشَرِكَ بِرَيِنَا آَحَدًا ﴾ وعرفُ الجمْعِ ﴿ وَلَن نُشَرِكَ بِرَيِنَا آَحَدًا ﴾ وحرْفُ الجمْعِ

<sup>(</sup>١) يُنظر ما أخرجه مسلم (٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢١٩، ٢٢٠).

ويُنظر ما تقدُّم (ص: ٣١٩)، وما تقدُّم في تفسير سورةِ الأحقافِ (٣٣/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥١)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٩٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢١).



يُفوِّضُ التَّرتيبَ إلى ذِهنِ السَّامعِ، وهو أبلَغُ مِن الفاءِ. ويُمكنُ أَنْ يُقالَ: إنَّ مَجموعَ قولِهم: هُوَامَنَا بِهِ وَكُن نَّشُرِكَ بِرَنِنَا أَحَلًا مُ مُسبَّبٌ عن مَجموعِ قولِهم: هُإِنَّا شَعِئنا قُرَءَانًا عَجَبًا \* يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشُدِ فَى فَكُوْنُه قُراَنًا عَجَبًا -أي: مُعجِزًا بُولِيمانَ به، وكونُه يَهدي إلى الرُّشدِ مُوجِبٌ قلْعَ الشِّركِ مِن أَصْلِه، والدُّحولَ في دِين اللهِ كلِّه (۱).

- وقولُ الجنِّ: ﴿ وَلَن نَّشُرِكَ بِرَبِنَا آَحَدًا ﴾، أي: يَنْتَفي ذلك في المُستقبَلِ، وهذا يَقْتضي أنَّهم كانوا مُشرِكين، ولذلك أكَّدوا نفْيَ الإشراكِ بحرْفِ (لن)؛ فكما أُكِّدَ خبَرُهم عن القرآنِ والثَّناءِ عليه بحرْفِ (إنَّ)، أُكِّدَ خبَرُهم عن إقلاعِهم عن الإشراكِ بحرْفِ (لنْ) ''.

## ٣- قولُه تعالَى: ﴿وَأَنَّهُۥتَعَكَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾

- الجَدُّ - بفتْحِ الجيمِ -: العَظَمةُ والجَلالُ، وهذا تَمهيدٌ وتَوطئةٌ لقولِه: ﴿ مَا الْجَدَّ وَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّ وَ الْجَدَّ وَ اللهِ اللهُ اله

- وتأْكيدُ الخبَرِ بحرْفِ (أنَّ)؛ لأنَّه مَسوقٌ إلى فَريقٍ يَعتقِدون خِلافَ ذلك مِن الجنِّ (١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٤٨، ٤٩)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٩٣، ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٢٣).



- وضَميرُ الجَماعةِ في قولِه: ﴿ رَبِّنَا ﴾ عائدٌ إلى كلِّ مُتكلِّمٍ مع تَشريكِ غيرِه؛ فعلَى تَقديرِ أنَّه مِن كَلامِ الجِنِّ، فهو قولُ كلِّ واحدٍ منهم عن نفْسِه ومَن معه مِن بَقيَّةِ النَّفُر (١).

- وقولُه: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴾ بَيانٌ لِحُكْم تَعالِي جَدِّه سُبحانَه (٢).
- والاقتصارُ في بَيانِ تَعالِي جَدِّ الله على انتفاءِ الصَّاحبةِ عنه والولَد يُنبِئ بأنَّه كان شائعًا في عِلم الجنِّ ما كان يَعتقِدُه المشركون أنَّ الملائكة بَناتُ اللهِ مِن سَرَواتِ -أي ساداتِ وأشرافِ وخواصِّ الجنِّ، وما اعتقادُ المشركينَ إلَّا ناشئُ عن تَلقينِ الشَّيطانِ، وهو مِن الجنِّ، ولأنَّ ذلك ممَّا سَمِعوه مِن القرآنِ، مِثل قولِه: ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ وَلَدُ تَكُن لَهُ صَحِبَةً ﴾ [الأنعام: ١٠١].
- وإعادةُ (لا) النَّافيةِ مع المَعطوفِ للتَّأكيدِ؛ للدَّلالةِ على أنَّ المعطوفَ مَنفيُّ باستِقلالِه؛ لدَفع توهُّم نفْي المجموع (٤٠).
  - ٤ قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴾
- تأْكيدُ الخبرِ بحرْفِ (أَنَّ)؛ لأنَّه مَسوقٌ إلى فَريقٍ يَعتقِدون خِلافَ ذلك مِن الجزِّنُ (٥٠).
- قولُه: ﴿ شَطَطًا ﴾ نعْتُ لمَصدرِ مَحذوفٍ، أي: قولًا شَططًا، وهو البُعدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



ومُجاوَزةُ الحدِّ، أوْ هُو شَطَطٌ في نفْسه؛ لفَرْطِ بُعده عن الحقِّ (١).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَن نَقُولَ الْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ اعتذارٌ عمَّا اقتَضاهُ قولُهم: ﴿ فَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نَتُمْ لِكَ بِرَبِنَا آَحَدًا ﴾ [الجن: ٢] مِن كُونِهم كانوا مُشرِكينَ لَجَهْلِهم، وأخْذِهم قولَ شُفهائِهم يَحسَبونَهم لا يَكذِبون على اللهِ تعالَى (٢).

- والتَّأَكيدُ بحرْفِ (أنَّ)؛ لقصْدِ تَحقيق عُذرِهم فيما سلَفَ مِن الإشراكِ<sup>(٣)</sup>.

- وتأْكيدُ المَظنونِ بحرْفِ (لنْ) يُفيدُ أنَّهم كانوا مُتوغِّلينَ في حُسنِ ظَنَّهم بَمَن ضَلَّلوهم، ويدُلُّ على أنَّ الظَّنَّ هنا بمعْني اليقين، وهو يَقينٌ مُخطِئٌ (٤٠٠).

- قولُه: ﴿ كَذِبًا ﴾ مَصدرٌ مُؤكِّدُ لـ ﴿ نَقُولَ ﴾؛ لأنَّه نَوعٌ مِن القولِ، أو وصْفُ لمَصدره المحذوفِ، أيْ: قولًا كذِبًا، أيْ: مَكذوبًا فيه (٥٠).

٦ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ التَّأكيدُ بـ (أنَّ) راجِعٌ إلى ما تَفرَّعَ على خبرِها مِن قولِهم: ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ (١).

٧- قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كُمَا ظَنَنْهُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥١)، ((تفسير أبي حيان)) ((٠/ ٢٩٥)، ((تفسير أبي السعود)) ((٣/ ٤٣٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٥).





- التَّأْكيدُ بحرْفِ (أنَّ) للاهتِمام بالخبَرِ؛ لغَرابتِه (١).
- وجُملةُ ﴿ كُمَا ظَنَنَهُ ﴾ مُعترِضةٌ بيْنَ ﴿ ظَنُوا ﴾ ومَعمولِه، فيَجوزُ أَنْ تكونَ مِن القولِ المَحكيِّ، يقولُ الجنُّ بَعضُهم لبعضٍ؛ يُشبِّهونَ كُفَّارَهم بكفَّارِ الإنس، وقيل غيرُ ذلك (٢).
  - و ﴿ كُمَا ﴾ نعْتُ لمَصدرِ مَحذوفٍ، أي: ظنُّوا ظنًّا مِثلَ ظَنَّكم (٣).
- قولُه: ﴿ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴾ فيه التَّعبيرُ بحرْفِ (لن)؛ للدَّلالةِ على أنَّهم كانوا غيرَ مُتردِّدينَ في إحالةِ ذلك(٤).
- والإخبارُ عن هذا فيه تَعريضٌ بالمشركينَ بأنَّ فَسادَ اعتقادِهِم تَجاوَزَ عالَمَ الإنسِ إلى عالَم الجنِّ (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۸-۱۱)

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدْ لَهُ، شِهَابًا رَّصَدًا ۞ وَأَنَّا لَا نَدْرِىٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۞ ﴾.

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَشُهُما ﴾: أي: نارًا ساطِعةً مُحرِقةً يُرجَمُ بها مَن استَرَق السَّمعَ، والشِّهابُ: الشُّعلةُ السَّاطِعةُ مِن النَّارِ المُوقَدةِ، وأصلُ (شهب): يذُلُّ على بياضٍ في شَيءٍ مِن سَوادٍ (١٠).

﴿ رَّصَدًا ﴾: أي: أُرْصِدَ وأُعِدَّ له؛ لِيُرْمَى به، وهو فَعَلٌ بمعنى مَفعولٍ، وأصلُ (رصد): يدُلُّ على تهيُّؤٍ لرِقبةِ شَيءٍ (٢٠).

## المعنى الإجماليُّ:

يحكي الله سبحانَه عن هؤلاء الجنِّ ما قالوه عندَ اقترابِهم مِن السَّماء؛ طلَبًا لمعرفة أخبارِها، وذلك قبْلَ أَنْ يؤمنوا، وأنَّهم قالوا: وأنَّا أتَيْنا السَّماءَ لِنَستَمِعَ فيها بعضًا مِن أخبارِ الغَيبِ، كما كنَّا نَصنَعُ، فو جَدْناها مملوءة بحُرَّاسٍ أشِدَّاء مِن الملائكة، وشُهُبٍ مُحرِقةٍ لِمَن يُريدُ استِراقَ السَّمع، وأنَّا كُنَّا فيما مضى نَقعُدُ في مَواضِعَ مِنَ السَّماء؛ مِن أَجْلِ استِماعٍ بَعضِ ما تتحدَّثُ به الملائكةُ ممَّا هو كائِنٌ، فمَنْ أراد مِن الشَّياطينِ الاستِماعَ الآنَ لأخبارِ السَّماء، فإنَّه يُرمَى بشِهابٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٢٠)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٢٩٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۵۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٠٠)، ((البسيط)) للواحدي (۲۲/ ۲۹۷)، ((تفسير البغوي)) (۸/ ۲۳۹).





مِن نارٍ أُرصِدَ وأُعِدَّ له، وأنَّا لا نَدري الغايةَ مِمَّا يَحدُثُ في السَّماءِ: أهو عَذابٌ أُريدَ بأهل الأرض، أمْ أراد بهم رَبُّهم هُدًى وخَيرًا؟

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَكُهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ٥٠٠٠ .

أي: وأنَّا أتَيْنا السَّماءَ لِنَستَمِعَ فيها بعضًا مِن أخبارِ الغَيبِ كما جَرَت عادتُنا، فو جَدْناها مملوءة بحُرَّاس أشِدَّاءَ مِن الملائكة يَحفَظونَها مِن الشَّياطينِ، ومملوءة بشُهُب تَرجُمُهم وتُحرقُهم إن أرادوا استِراقَ السَّمع(١).

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ١٠٠٠.

﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾.

أي: وأنَّا كُنَّا فيما مضَى نَقعُدُ في مواضِعَ مِنَ السَّماءِ؛ مِن أَجْلِ استِماعِ بَعضِ ما تتحَدَّثُ به الملائكةُ ممَّا هو كائِنٌ (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۲۷)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٥)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٨٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٧/٢٩).

قال ابن عاشور: (الشُّهُبُ: جمعُ شِهابِ، وهو القطعةُ الَّتي تنفَصلُ عن بعضِ النُّجومِ، فتَسقُطُ في المجوِّ أو في الأرضِ أو البَحرِ، وتكونُ مُضاءةً عندَ انفصالِها، ثمَّ يزولُ ضَوؤُها ببُعدِها عن مُقابلةِ شُعاعِ الشَّمسِ، ويُسَمَّى الواحِدُ منها عندَ علماءِ الهيئةِ نَيْزَكًا، باسمِ الرُّمحِ القصيرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩٧/٢٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۲۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ۰۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/۱۹)، ((تفسير ۱۹/ ۱۲۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۲/۱۹)، ((تفسير البن عاشور)) (۲۲۷/۲۹).

قال البِقاعي: (قد جاء في الخبَرِ أنَّ صِفةَ قُعودِهم هي أن يكونَ الواحِدُ منهم فوقَ الآخرِ حتَّى يَصلوا إلى السَّماءِ، قال أبو حيَّانَ: فمتى احترقَ الأعلى كان الَّذي تحتَه مكانَه، فكانوا =



#### ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ، شِهَابًا رَّصَدًا ﴾.

أي: فمَنْ أراد مِن الشَّياطينِ الاستماعَ الآنَ لأخبارِ السَّماءِ، فإنَّه يُرمَى بشِهابٍ مِن نارٍ مُرَصَدٍ له؛ لِمَنعِه مِنَ الاستِماع، أو إحراقِه (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهَا لِلنَّاظِرِينَ \* وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ \* إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ، شِهَابُ ثَبِينٌ ﴾ [الحجر: ١٦ - ١٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّا زَيِّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنَيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ \* وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ \* لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِيٍ \* دُحُورًا وَلَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبُ \* إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَة فَأَنْبَعَهُ, شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [الصافات: ٦ - ١٠].

وعن أبي هُرَيرةَ رَضِي الله عنه، قال: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قضَى اللهُ الأمرَ في السَّماءِ ضَرَبت الملائِكةُ بأجنِحَتِها خُضْعانًا لِقَولِه، كأنَّه سِلسلةٌ على صَفوان (٢)، فإذا فُزِّع (٣) عن قُلوبِهم قالوا: ماذا قال ربُّكم؟ قالوا للَّذي قال: الحَقَّ، وهو العَليُّ الكبيرُ، فيسمَعُها مُستَرِقُ السَّمعِ، ومُستَرِقُ السَّمعِ هكذا بعضُه فوقَ بَعضٍ -ووصَفَ سُفْيانُ بكفِّه فحَرَفَها وبَدَّد بيْنَ أصابِعِه- فيسمَعُ الكلِمةَ فيُلْقيها إلى مَن تحتَه، حتَّى يُلقيها على الكلِمةَ فيُلْقيها إلى مَن تحتَه، حتَّى يُلقيها على لسانِ الساحِرِ أو الكاهِنِ، فرُبَّما أدرَك الشِّهابُ قبْلَ أن يُلقِيها، ورُبَّما ألْقاها قبْلَ لسانِ الساحِرِ أو الكاهِنِ، فرُبَّما أدرَك الشِّهابُ قبْلَ أن يُلقِيها، ورُبَّما ألْقاها قبْلَ

<sup>=</sup> يَستَرِقونَ الكَلِمةَ فَيُلْقونَها إلى الكُهَّانِ، فيَزيدونَ معها الكَذِبَ). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٤٧٧). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲٤٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۰).

قال ابنُ كثير: (لا يتخَطَّاه ولا يتعَدَّاه، بل يَمحَقُه ويُهلكُه). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) صَفوان: هو الحَجَرُ الأملَسُ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) فُزِّعَ أي: أَزيلَ الخَوفُ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (٧/ ١٩٢).



أَن يُدرِكَه، فيَكذِبُ معها مِئةَ كَذْبة، فيُقالُ: أليس قد قال لنا يومَ كذا وكذا: كذا وكذا؟! فيُصَدَّقُ بتلك الكَلِمةِ التي سَمِعَ مِنَ السَّماءِ))(١).

وعن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها، قالت: ((سَأَل أُناسٌ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الكُهَّانِ، فقال لهم رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليسُوا بشَيءٍ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، فإنَّهم يحَدِّثونَ أحيانًا بالشَّيءِ يكونُ حَقَّا! فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تلك الكَلِمةُ مِنَ الحَقِّ يَخطَفُها الجِنِّيُّ، فيَقُرُّها في أَذُنِ وليَّه قَرَّ اللهَ عليه وسلَّم: تلك الكَلِمةُ مِنَ الحَقِّ يَخطَفُها الجِنِّيُّ، فيَقُرُّها في أَذُنِ وليَّه قَرَّ اللهَ عليه الدَّجاجة (٢)، فيَخلِطون فيها أكثرَ مِن مِئةِ كَذْبةِ)) (٣).

وعن عائشة رَضيَ الله عنها، أنَّها سَمِعَت رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنَّ الملائِكة تَنزِلُ في العَنانِ -وهو السَّحابُ-، فتذكُرُ الأمرَ قُضِي في السَّماءِ، فتَستَرِقُ الشَّياطينُ السَّمعَ فتَسمَعُه، فتُوحيه إلى الكُهَّانِ، فيَكذِبون معها مِئةَ كَذبةٍ مِن عند أنفُسهم))(٤).

﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اللهِ ﴾.

أي: وأنَّا لا نَدري الغايةَ مِن وَراءِ حِراسةِ السَّماءِ بالملائِكةِ والشُّهُبِ: أهي إنزالُ عذاب بأهل الأرض، أمْ أرادَ ربُّهم بهم هُدًى وخَيرًا وصَلاحًا(٥)؟

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) القَرُّ: ترديدُك الكلامَ في أَذُنِ المخاطَبَ حتى يفهَمَه، وقَرُّ الدجاجةِ: صَوتُها إذا قطَّعتْه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٢١٣) واللفظ له، ومسلم (٢٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (۲۱۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٢/ ٣٢٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٧٨، ٤٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

وقال ابنُ عاشور: (فحاصلُ المعْنى: إنَّا الآنَ لا نَدْري ماذا أُرِيدَ بأهلِ الأرضِ مِن شَرٍّ أو خيرٍ بعْدَ أَنْ كنَّا نَتجسَّسُ الخَبَرَ في السَّماءِ... وهي مِن قَبيل قولِه تعالى: ﴿وَمَاۤ أَدْرِى مَا يُفْغَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ﴾ =



## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَا لا نَدْرِى ٓ أَشُرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُهُمْ رَشَدًا ﴾ أَدَبُ عالٍ للجنِّ؛ حيثُ قالوا في الشَّرِّ: ﴿ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ولم يُضيفوه إلى الله، وفي الرَّشَدِ قالوا: ﴿ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَشُدًا ﴾ ولم يقولوا: ﴿ أَمْ أُريدَ بِهِمْ رَشَدًا ﴾ ولم يقولوا: ﴿ أَمْ أُريدَ بِهِمْ رَشَدًا ﴾ فاختلاف صُورة الكلام في قوله: ﴿ أَشُرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُهُمْ رَشَدًا ﴾ لاختلاف صُورة الكلام في قوله: ﴿ أَشُرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُهُمْ رَشَدًا ﴾ لاختلاف الأحوالِ؛ فإنَّ ما قبل (أَمْ) صُورة مِن الكلامِ تُخالِف صُورة ما بعْدَها؛ لأنَّ الأُولى فيها فِعلُ الإرادةِ مَبنيُّ للمَجهولِ، والثَّانيةَ فيها فِعلُ الإرادةِ مَبنيُّ للمَجهولِ، والثَّانية فيها فِعلُ الإرادةِ مَبنيُّ للمَعلومِ، والحالُ الدَّاعي لذلك نِسبةُ الخَيرِ إليه سُبحانَه في الثَّانيةِ، ومَنْعُ نِسبةِ الشَّرِ إليه في الأُولى؛ جَرْيًا على واجِبِ الأَدبِ مع اللهِ تعالَى في تَحاشي إسنادِ الشَّرِ إليه في الأُولى؛ جَرْيًا على واجِبِ الأَدبِ مع اللهِ تعالَى في تَحاشي إسنادِ الشَّرِ إليه في الأُولى؛ جَرْيًا على واجِبِ الأَدبِ مع اللهِ تعالَى في تَحاشي إسنادِ الشَّرِ إليه في الأُولى؛ جَرْيًا على واجِبِ الأَدبِ مع اللهِ تعالَى في تَحاشي إسنادِ الشَّرِ إليه في أَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُغَا آشُدَهُ هُمَا وَيَسْتَخْرِجًا كَنزَهُما ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقال في خرْقِ السَّفينة: ﴿ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِبَهَا ﴾ [الكهف: ٢٨]، والكهف: ٢٨].

<sup>= [</sup>الأحقاف: ٩]. وليس المرادُ منها -فيما نرى - أنّهم يَنْفُون أَنْ يَعلَموا ماذا أرادَ اللهُ بهذه الشُّهبِ؛ فإنّ ذلك لا يُناسِبُ ما تَقدَّمَ مِن أَنّهم آمَنوا بالقرآنِ؛ إذ قالوا: ﴿إِنّا سَعِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا \* يَهدِى ٓ إِلَى الرُّشَدِ فَعَامَنَاهِ عَهَا اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن يَسْتَعِع ٱلْآنَ يَعِدُ لَهُ شِهابًا رَصَدًا ﴾ فذلك صريحٌ في الرُّشَدِ فَعَامَنَاهِ عَن اللهُ أراد بمن في الأرضِ خَيرًا بهذا الدِّينِ، وبصَرْفِ الجِنِّ عن استراقِ السَّمعِ). ((٢٣/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة فصلت)) (ص: ۲۷۵). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المُنيِّر)) (٤/ ٦٢٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٩٨/١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٩٨/١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٣١/٢٣١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (٢/ ٦٢).



٧- لَمَّا أَخْبَروا عن إيمانِهم أَنَّه كان عَقِبَ سَماعِهم مِن غير تَوقُّف، ثمَّ ذَكَروا منْعَهم مِن الاستراق؛ ذَكروا أَنَّه اشتَبَهَ عليهم المنْعُ، فلمْ يَعلَموا سِرَّه، فقالوا: ﴿ وَأَنَا لاَنَدْرِى ٓ أَشَرُ أُرْبِدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ دَلالةً على أَنَّ جَهْلَ بَعضِ المسائلِ الفرعيَّة لا يَقدَحُ، ونَدْبًا إلى رفْع الهِمَّة عن الخَوضِ في شَيءٍ بغيرِ عِلمٍ، وحثًا على التَّفويض إلى علَّام الغُيوب (١).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ يؤخذُ منه أنَّ الشُّهُبَ تكاثرَت في مدَّة الرِّسالة المُحَمَّديَّة؛ حِفظًا للقُرآنِ مِن دسائِسِ الشَّياطينِ، كما ذَلَ عليه قَولُه عَقِبَه: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَستَمِع ٱلْآنَ يَعِدُللهُ وَهُمَا إِللَّ مَعَلَا للسَّمْعَ فَمَن يَستَمِع ٱلْآنَ يَعِدُللهُ وَهُمَا إِللَّ مَعَدًا إِللَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ فيه سؤالُ: هذه الشُّهُبُ
 كانت موجودةً قبْلَ المَبعَثِ، فما معنى تخصيصِها بمُحَمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؟
 الجوابُ مبنيٌّ على مقامين:

المقامُ الأوَّلُ: أنَّ هذه الشُّهُبَ ما كانت موجودةً قبْلَ المبعَثِ، وهذا قولُ ابنِ عبَّاس وأُبَيِّ بن كَعب رضيَ الله عنهم.

المقامُ الثَّاني: أنَّ هذه الشُّهُبَ كانت موجودةً قبلَ المبعَثِ، إلَّا أنَّها زِيدَت بعدَ المبعَثِ، وجُعِلَت أكمَلَ وأقوى، وهذا هو الَّذي يدُلُّ عليه لفظُ القُرآنِ؛ لأنَّه قال: ﴿فَوَجَدُنَهَا مُلِتَتُ ﴾، وهذا يدُلُّ على أنَّ الحادِثَ هو المَل ُ والكثرةُ، وكذلك قولُه: ﴿فَعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ ﴾، أي: كُنَّا نجِدُ فيها بعضَ المقاعِدِ خاليةً مِن الحَرسِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٧٨، ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٧).



والشُّهُب، والآنَ مُلِئَت المقاعِدُ كُلُّها؛ فعلى هذا: الَّذي حَمَل الجِنَّ على الضَّربِ في اللَّهِ النَّالِ اللَّبَبِ: إنَّما هو كثرةُ الرَّجم، ومَنْعُ الاستراقِ بالكُلِّيَةِ (١).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَمَن يَسْتَعِع ٱلْآنَ يَعِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴾ لو قال قائلُ: كيف تتعرَّضُ الجِنُّ لإحراقِ نَفْسِها بسَبَبِ استماعِ خبَرٍ بعدَ أن صار ذلك معلومًا لهم؟ فالجوابُ: أنَّ الْجِنَّ لا تنكَفُّ عن ذلك؛ لأنَّهم مُنساقونَ إليه بالطَّبعِ -معَ ما ينالُهم مِن أذَى الرَّجمِ والاحتراقِ-، شأنَ انسياقِ المخلوقاتِ إلى ما خُلِقَتْ له، مثلَ تهافُتِ الفَواشِ على النَّارِ، لاحتمالِ ضَعفِ القوَّةِ المُفكِّرةِ في الجنِّ، بحيثُ يغلِبُ عليها الشَّهوةُ، ونحنُ نرى البشرَ يقتَحِمونَ الأخطارَ والمهالِكَ تَبعًا للهوَى (٢). وقيل: إنَّ اللهُ تعالى يُنسِيهم ذلك حتَّى تَعظُمَ المحنةُ (٣).

٤ - مِن آياتِ النّبيِّ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم ودلائلِ نُبوَّتِه الَّتي في القرآنِ ما ذكره مِن أَنَّ السَّماءَ مُلِئت حرَسًا شديدًا وشُهُبًا، بخِلافِ ما كانت العادةُ جاريةً به، قال تعالى: ﴿ وَأَنّا كُنّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَن يَجِدُ لَهُ, شِهَابًا رَصَدًا ﴾، به، قال تعالى: ﴿ وَمَا نَنَزّتُ بِهِ ٱلشّيَطِينُ \* وَمَا يَنْبَغِي هَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنّهُمْ عَنِ وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَنَزّتُ بِهِ ٱلشّيطِينُ \* وَمَا يَنْبَغِي هَمُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنّهُمْ عَنِ السّمَعِ لَمَعْرُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١٢]، وهذا كان النّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقرؤه على النَّاس، وهم يقرؤونه؛ ولم يُنكِرْه أحدٌ، ولا ارتابَ به مؤمنٌ، ولا احتجَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٦٩، ٢٠٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨١). وعن عبدِ الله بنِ عبَّاس رضي الله عنهما، قال: ((أخبَرني رجلٌ مِن أصحابِ النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الأنصارِ، أنَّهم بينَما هم جلوسٌ ليلةً معَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رُمِي بنَجم فاستَنار، فقال لهم رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ماذا كنتُم تقولونَ في الجاهليَّةِ إذا رُمِي بمثلِّ هذا؟...)). أخرِجه مسلمٌ (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٩/ ١٤)، ونسَبَه للجاحظ. ويُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (٦/ ٥٦).



به عليه كافرٌ؛ فدلَّ أنَّ النَّاسَ عَلِمُوا صِدْقَ ما أَخبرتْ به الجِنُّ مِن أنَّ السَّماءَ مُلِئَتْ حرسًا شديدًا وشُهُبًا؛ وأنَّهم لم يَتَمَكَّنوا حينَئذِ ممَّا كانوا يَتَمَكَّنُون منه قبْلَ ذلك مِن الاستماع، ومعلومٌ أنَّ هذا أمْرٌ يَراه النَّاسُ بأبصارِهم؛ فإنَّ امتلاءَ السَّماءِ بالشُّهُ بِ الاستماع، ومعلومٌ أنَّ هذا أمْرٌ يراه النَّاسُ بأبصارِهم؛ فإنَّ امتلاءَ السَّماءِ بالشُّهُ بأمرٌ يراه النَّاسُ كلُّهم، فلو لَمْ يكُنْ كذلك لَكانَ النَّاسُ يُكَذِّبون بهذا -مؤمنُهم، وكافرُهم-، فإنَّ الجماعة العظيمة -الَّذين لم يَتَواطَووا- يَمتَنِعُ اتِّفاقُهم على الكذب، وعلى التَّصديق بما يَعلمون أنَّه كذبٌ، وعلى كِتمانِ ما يَعلمونه، وعلى تَرك إنكارِ ما يَعلمون أنَّه كذبٌ، وقد سَمِع القرآنَ ألوفٌ مؤلَّفةٌ أَدركوا مَبْعَثَه، وشاهَدوا أحوالَ السَّماء؛ ولم يُنكِرْ ذلك أحدٌ، بل تظاهرتِ الأخبارُ بمِثْلِ ما أَخْبَر به القرآنُ مِن الرَّمي العظيمِ بالشُّهُ بِ الَّذي لم يُعهَدْ مِثلُه (۱).

٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَهُمُ رَشَدًا ﴾ فيه نَصُّ على أَنَّ الجِنَّ لا تَعلَمُ الغَيبَ (٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ قد يبدو مِن هذه الآية إشكالُ؛ حيث قالوا أوَّلاً: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴾ يَهْدِى إِلَى قد يبدو مِن هذه الآية إشكالُ؛ حيث قالوا أوَّلاً: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ الرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ عَ ﴾ [الجن: ١، ٢]، ثمَّ يقولون: ﴿ وَأَنَّا لاَ نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ والواقع أنَّهم تساءلوا لمَّا لَمسوا السَّماء فمُنعوا منها لشِدَّة حراسة حراسة مِراستها، وأقرُّوا أخيرًا لَمَّا سَمِعوا القرآن، وعَلِموا السَّبَ في تشديد حراسة السَّماء؛ لأنَّهم لَمَّا مُنعوا ما كان يخطُرُ ببالهم أنَّه مِن أَجْلِ الوَحِي؛ لِقَولِه: ﴿ وَأَنَّهُمُ لَلنَامُ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللهُ أَحَدًا ﴾ (" [الجن: ٧]. وذلك على قولٍ في معنى البعثِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَا نَدُرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ حُجَّةٌ على المعتزلة والقَدَريَّة؛ لإخبار الله جلّ جلالُه عن الجِنِّ بإرادتِه سبحانه الشَّرَّ بمَن في الأرضِ كإرادتِه بهم الرَّشَدَ؛ ولم يُنكِرْه مِن قولِهم، ولا نَسَبَهم إلى الكَذبِ عليه فيه، بل أنزَلَه في جملةِ القرآنِ العَجَبِ على رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾

- التَّأْكيدُ في قولِه: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ ﴾ بحرْفِ (أنَّ)؛ لغَرابةِ الخبَرِ، باعتبارِ ما يَلِيه مِن قولِه: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ... ﴾ إلخ (٢).

- واللَّمسُ مُعبَّرٌ به عن اختبارِ أَمْرٍ؛ لأَنَّ إحساسَ اليدِ أَقْوى إحساس، فشُبِّهَ به الاختبارُ (٣). أو عُبِّر به عن الطَّلَبِ، أي: طَلَبْنا بُلوغَ السَّماءِ أو خبَرَها(١٠).

- وقولُه: ﴿ شَدِيدًا ﴾ صِفةٌ للحرسِ على اللَّفظِ؛ لأنَّه اسمُ جمْعٍ، ولو لُحِظَ المعْنى لَقال: (شِدادًا) بالجمْع (٥).

- وأيضًا هذا الكلامُ: ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ تَوطئةٌ و تَمهيدٌ لقولِهم بعْدَه: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَستَعِعِ ٱلْأَنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٢٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٢٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٩٦/١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٧/٢٩).



يَجِدُ لَهُ, شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ إلى آخِرِه؛ إذ المَقصودُ أَنْ يُخبِروا مَن لا خبَرَ عندَه مِن نَوعِهم بأنَّهم قدْ تَبيَّنوا سَببَ شِدَّةِ حِراسةِ السَّماءِ، وكَثرةِ الشُّهبِ، وأمَّا نفْسُ الحِراسةِ وكَثرةِ الشُّهبِ، فإنَّ المُخبَرينَ -بفتح الباءِ- يُشاهِدونَه (١).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَنَا كُنَا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعَ فَمَن يَسْتَعِع ٱلْآنَ يَعِدُ لَهُ, شِهَابَا رَصَدًا ﴾ ومن تَمامِ قولِهم: ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ وإنَّما أُعِيدَ معه كَلمةُ ﴿ وَأَنَا ﴾ للدَّلالةِ على أنَّ الخبَرَ الَّذي تَضمَّنَه هو المقصودُ، وأنَّ ما قبْلَه كالتَّوطئةِ له، فإعادةُ ﴿ وَأَنَا ﴾ توكيدٌ لَفظيٌّ (٢).

- قولُه: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ (مِن) في قوله: ﴿ مِنْهَا ﴾ تَبعيضيَّةُ، أي: مِن ساحاتِها، وهو مُتعلِّقٌ بـ ﴿ نَقْعُدُ ﴾، وليس المَجرورُ حالًا مِن ﴿ مَقَاعِدَ ﴾ مُقدَّمًا على صاحِبِه؛ لأنَّ السِّياقَ في الكلامِ على حالِهم في السَّماء؛ فالعِنايةُ بمُتعلَّقِ فِعل القُعودِ أَوْلى (٣).

- والمقاعِدُ: جمْعُ مَقعَد، وهو مَفعَلُ للمكانِ الَّذي يقَعُ فيه القعودُ، وأُطلِقَ هنا على مَكانِ المُلازَمةِ؛ فإنَّ القُعودَ يُطلَقُ على مُلازَمةِ الحُصولِ(٤٠).

- واللَّامُ في قولِه: ﴿ لِلسَّمْعِ ﴾ لامُ العِلَّةِ، أي: لأجْلِ السَّمع (٥).

- وفي ﴿ مَقَنعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ مَبحَثُ في مَباحثِ فَصاحةِ الكلِماتِ، حيثُ جاءت هذه اللَّفظةُ ﴿ مَقَنعِدَ ﴾ في القُرآنِ حَسنةً مَرْضيَّةً، غيرَ مُضافةٍ إلى مَن تَقبُحُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



إضافتُها إليه، وهذا بخِلافِ قولِ الرَّضيِّ في رِثاءِ أبي إسحاقَ الصَّابِعِ('): أعْزِزْ علَيَّ بأنْ أراك وقدْ خلا

فإنَّ إيرادَ هذه اللَّفظةِ (أي: مَقاعد) في هذا الموضعِ صَحيحٌ، إلَّا أنَّه يُوافِقُ ما يُكرَهُ ذِكرُه، لا سيَّما وقدْ أضافَه إلى مَن يُحتمَلُ (أي: ما يكْرَه) إضافتُه إليه، وهمُ العُوَّادُ، ولو انفرَدَ لكان الأمْرُ فيه سهْلًا، ولو قال الشاعرُ بدَلًا مِن (مَقاعِد العُوَّادِ): (مَقاعِدُ الزِّيارةِ) لزالَت تلك الهُجنةُ؛ فإنَّ لِمُصطلحاتِ النَّاسِ في استِعمالِ الكلِماتِ أثرًا في وَقْع الكلِماتِ عندَ الأفهامِ(٢).

- وقولُه: ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بَا رَصَدًا ﴾ تَفريعٌ على مَحذوفٍ دلَّ عليه فِعلُ ﴿ كُنَا ﴾ وتَرتُّبُ الشَّرطِ وجَزائِه عليه، وتَقديرُه: كنَّا نَقعُدُ منها -أي: مِن السَّماءِ - مَقاعِدَ للسَّمع، فنستمِعُ أشياء، ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَعِدُ لَهُ شِهَا بَا رَصَدًا ﴾ (٣).

- قيل: جِيءَ بصِيغةِ الشَّرطِ وجَوابِه؛ لأنَّ الغرَضَ تَحذيرُ إخوانِهم مِن التَّعرُّضِ للاستِماعِ؛ لأنَّ المُستمِعَ يَتعرَّضُ لِأذى الشُّهبِ(٤). أو يكونُ ذلك لِمُجَرَّدِ أَنَّهم يُخبرونَ عن الحالِ.

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ نتيجةٌ ناتجةٌ عن قولِهم: ﴿ وَأَنَا كُنَا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩] إلخ؛ لأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ديوان الرضي)) (ص: ٢٩٥)، وفيه (مقاود) بدلًا من (مقاعد).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٨، ٢٢٩).

ويُنظر أيضًا: ((سر الفصاحة)) للخفاجي (ص: ٨٥)، ((المثل السائر)) لابن الأثير (١/ ٢٠٢)؛ فالشَّرطُ السَّادسُ عندَ الخفاجيِّ في الكلمةِ الفصيحةِ: ألَّا تكونَ الكلمةُ قد عُبِّرَ بها عن أمْرٍ آخَرَ يُكرَه، فإذا أُورِدَت وهي غيرُ مَقصودٍ بها ذلك المعْنى، قَبُحَت.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





السَّمعَ كان لمَعرفة ما يَجْري به الأمرُ مِن اللهِ للملائكة، وممَّا يُخبِرُهم به ممَّا يُريدُ إعلامَهم به، فكانوا على عِلمٍ مِن بَعضِ ما يَتلقَّفونه، فلمَّا مُنِعوا السَّمعَ صاروا لا يَعلَمون شيئًا مِن ذلك، فأخبَروا إخوانَهم بهذا؛ عَساهم أنْ يَعتبروا بأسبابِ هذا التَّغيُّرِ، فيُؤمِنوا بالوحي الَّذي حرَسَه اللهُ مِن أنْ يطَّلِعَ عليه أحدُّ قبْلَ الَّذي يُوحَى به التَّغيُّرِ، فيُؤمِنوا بالوحي الَّذي حرَسَه اللهُ مِن أنْ يطَّلِعَ عليه أحدُّ قبْلَ الَّذي يُوحَى به إليه والَّذي يَحمِلُه إليه. وهذا تَمهيدُ لِما سَيقولونه مِن قولِه: ﴿ وَأَنَا مِنَا الصَّلِحُونَ ﴾، ثمَّ الله والَّذي يَحمِلُه إليه. وهذا تَمهيدُ لِما سَيقولونه مِن قولِه: ﴿ وَأَنَا مِنَا الصَّلِحُونَ ﴾، ثمَّ قولِهم: ﴿ وَأَنَا ظَنَا الصَّلِحُونَ ﴾، ثمَّ قولِهم: ﴿ وَأَنَا ظَنَا الصَّلِحُونَ ﴾ [الجن: ١٢]، ثمَّ قولِهم: ﴿ وَأَنَا لَمَا لَمَا مِن قولِه . ﴿ وَكَانَا لَمَا لَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَبًا ﴾ (١٠ [الجن: ١٣ – ١٥].

- وتَكريرُ (أَنَّ) واسْمِها للتَّأكيدِ؛ لِكُونِ هذا الخبَرِ مُعرَّضًا لشَكِّ السَّامِعينَ مِن الجنِّ الَّذين لم يَختبروا حِراسةَ السَّماءِ(٢).

- والرَّشَدُ: إصابةُ المَقصودِ النَّافعِ، وهو وَسيلةٌ للخَيرِ؛ فلهذا الاعتبارِ جُعِلَ مُقابِلًا للشَّرِّ "".



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٠، ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٤٤).





#### الآيات (١١-١١)

﴿ وَأَنَا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَن نُعُجِزَ ٱللّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ, هَرَبًا ﴿ وَأَنَا لَمَا سَمِعْنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَا بِهِ ۚ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ ـ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ۞ ﴾.

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾: أي: أصنافًا وضُروبًا وفِرَقًا مُختَلِفةً، والطَّرائِقُ جمعُ طَريقةٍ، وهي طَريقةُ الرَّجُلِ ومَذْهَبُه، والقِدَدُ هي الضُّروبُ والأجناسُ المُختَلِفةُ، جمع قِدَّةٍ: وهي القِطعةُ مِن الشَّيءِ، يُقالُ: صَار القَومُ قِدَدًا: إذا تفرَّقَت أحوالُهم وأهواؤُهم، وقيل: القِدَدُ نحوُ الطَّرائقِ، وهو تأكيدٌ لها هاهنا، يُقالُ لكُلِّ طَريقة: قِدَّةُ، والطَّرِيقُ: السَّبيلُ الَّذي يُطْرَقُ بالأرجُلِ، ثمَّ استُعمِلَ في كلِّ مَسلَكِ يَسلُكُه الإنسانُ في فعْل، محمودًا كان أو مذمومًا، وأصلُ (قدد): يدُلُّ على قَطع الشَّيءِ طُولًا(١).

﴿ بَعْسَا ﴾: أي: نَقْصًا مِن عَمَلِه و تُوابِه، وأصلُ (بخس): يدُلُّ على نَقص (٢). ﴿ رَهَقَا ﴾: أي: ظُلْمًا أو مَكروهًا يَغْشاه، وأصلُ (رهق): يدُلُّ على غِشيانِ الشَّيءِ الشَّيءَ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ٣٣٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢٠)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٣٠٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥١٨، ٥١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٠٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٨٩، ٤٩٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٢ / ٣٢٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥١١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٤٢٠).





## المعنى الإجماليُّ:

يحكي الله تعالى ما قالَه هؤلاء الجنُّ يَصِفُونَ به حالَهم وواقعَهم، وأنَّهم قالوا: وأنَّا مِنَّا المُطيعونَ لله، ومِنَّا مَنْ هم دُونَهم، كنَّا فِرَقًا ومَذاهِبَ مُتفَرِّقة، وأنَّا عَلِمْنا يقينًا أنَّنا في سُلطانِ الله وقبضته، ولن نَنجُو مِن العذابِ إذا أراده بنا في الأرض، وإن هرَبْنا منه لم نَنْجُ، فلَنْ نُعْجِزَه إنْ طَلَبَنا، وأنَّا لَمَّا سَمِعْنا القُرآنَ آمَنَّا به، فمَن يؤمِنْ بربِّه فلا يَخافُ أن يَنقُصَ اللهُ شَيئًا مِن حَسَناتِه، ولا أن يَزيدَ شيئًا في سيئًاتِه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّللِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾.

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّللِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾.

أي: وأنَّا مِنَّا المُطيعونَ للهِ، ومِنَّا مَنْ هم دُونَهم (١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲ / ۳۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹ / ۱۵)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱).

قال ابنُ جُزَي في قوله: ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾: (أراد به الّذين ليس صلاحُهم كاملًا، أو الّذين ليس لهم صلاحٌ؛ فإنَّ «دُونَ» قد تكونُ بمعنى «أقلّ»، أو بمعنى «غَيْر»). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٨). قيل: المرادُ بمَن هم دونَ ذلك: الكُفّارُ. وممَّن ذهب إلى هذا القولِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ أبي زَمَنِين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٦)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٥٥). وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلف: ابنُ عبَّاس. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٨/ ٤٠٣). وقيل: المرادُ: مَن هم أقلُّ مرتبةً منهم في الصَّلاحِ. وقد مال إليه القرطبيُّ، وذهب إليه ابنُ القيِّم، والشوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٩/ ١٥)، ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: ١٦٥، ٢١٤)، ((تفسير الشوكانيُ)، (٥/ ٣٦٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))

قال ابنُ القيِّمِ: (تضَمَّنت هذه الآياتُ انقسامَهم إلى ثلاثِ طَبَقاتٍ: صالحينَ، ودونَ الصَّالِحينِ، وكُفَّارٍ. وكُفَّارٍ. وهذه الطَّبقاتُ بإزاءِ طبَقاتِ بني آدمَ؛ فإنَّها ثلاثةٌ: أبرارٌ، ومُقتَصدونَ، وكُفَّارٌ. فالصَّالحونَ بإزاءِ الأبرارِ، ومَنْ دونَهم بإزاءِ المقتَصِدينَ، والقاسِطون بإزاءِ الكُفَّارِ). ((طريق الهجرتين =



#### ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾.

أي: كنَّا مَذاهِبَ مُتعَدِّدةً، وآراءً مُتفَرِّقةً، وأهواءً مختلِفةً(١).

﴿ وَأَنَّا ظَنَّنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ, هَرَبًا ١١١ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا كَانَ شَأْنُ الصَّلَاحِ أَنْ يَكُونَ مَرْضَيًّا عَنَدَ اللهِ تَعَالَى، وَشَأْنُ ضِدِّه بِعَكْسِ ذَلك؛ أَعْقَبُوا لتَعريضِ الإقلاعِ عن ضِدِّ الصَّلاحِ بما يَقْتضي أَنَّ اللهَ قَدْ أَعَدَّ لغيرِ الصَّالحينَ عِقابًا، فأَيْقَنُوا أَنَّ عِقابَ اللهِ لا يُفلِتُ منه أَحدُ استَحقَّه (٢).

﴿ وَأَنَّا ظَنَّنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّه فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ, هَرَبًا ١١١ ﴾.

أي: وأنَّا عَلِمْنا يقينًا أنَّنا في سُلطانِ اللهِ وقَبضتِه وتحتَ قُدرتِه، فلا يُمكِنُنا اللهِ وقَبضتِه وتحتَ قُدرتِه، فلا يُمكِنُنا اللهِ فلاتُ منه في الأرضِ والنَّجاةُ مِن السُّوءِ والعذابِ إذا أراده بنا، وإنْ هَرَبْنا منه لم نَنْجُ، فلَنْ نُعجزَه إنْ طَلَبَنا (٣).

<sup>=</sup> وباب السعادتين)) (ص: ١٦،٤١٥).

وقال السعدى: (أي: فُسَّاق، وفُجَّار، وكُفَّار). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۸/ ۲٤۱)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۸۹۱).

قال ابن تيمية: (أي: على مَذاهِبَ شتَّى، كما قال العُلماءُ: منهم المسلِمُ، والمشرِكُ، والنَّصرانيُّ، والسُّنِيُّ، والبدْعيُّ). ((مجموع الفتاوي)) (١١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٣٣).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۳۳۱)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٢٧)، ((تفسير الرازي)) ((٢٠/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن (٢٠/ ٢٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٦/ ١٠٠)، ((تفسير ابن حيان)) (١٠/ ٢٠٠)، ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٥١)، ((تفسير الكوراني)) (ص: ٢٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٣٤).



# ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ءَامَنَّا بِهِ أَ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسَا وَلَا رَهَقَا الله ﴿ وَأَنَّا لَمَّا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

أنَّه بعدَ أن ذكَّروا قَومَهم بعذابِ اللهِ في الدُّنيا؛ عادوا إلى ترغيبِهم في الإيمانِ

= قال السمعاني: (معنى الظَّنِّ هاهُنا: اليقينُ، أي: أيقَنَّا أن لن نُعجِزَه في الأرضِ). ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٦٨).

وقال الرازي: (و ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ و ﴿ هَرَبًا ﴾ فيه وجهان:

الأُوَّلُ: أَنَّهما حالانِ، أي: لن نُعجِزَه كائنينَ في الأرض أَيْنَما كُنَّا فيها، ولن نُعجِزَه هارِبينَ منها إلى السَّماءِ.

والثَّاني: لن نُعجِزَه في الأرضِ إن أراد بنا أمرًا، ولن نُعجِزَه هرَبًا إن طَلَبَنا). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٣٠).

ممَّن اختار القولَ الأوَّلَ: الزمخشريُّ، والنسفي، وجلال الدين المحلي، والعُلَيمي، والألوسي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٧)، ((تفسير النسفي)) (٣/ ٥٥١)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٧٧١)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٨٥)، ((تفسير الألوسي)) (٥١/ ٩٩).

قال الألوسي: (لن نُعجِزَ اللهَ تعالى كائنينَ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، أي: أيْنَما كُنَّا مِن أقطارِها ﴿ وَلَن نُعْجِزَهُ, هَرُبًا ﴾ أي: هاربينَ منها إلى السَّماء، فالأرضُ محمولةٌ على الجملةِ. ولَمَّا كان ﴿ وَلَن ... ﴾ إلخ في مُقابَلةِ ما قَبْلُ، لَزِمَ أن يكونَ الهرَبُ إلى السَّماء، وفيه تَرَقِّ ومُبالَغةٌ، كأنَّه قيل: لن نُعجِزَه سُبحانَه في الأرض ولا في السَّماءِ). ((تفسير الألوسي)) (١٥/ ٩٩).

وممَّن اختار القولَ الثَّانيَ: ابنُ جرير، والثعلبيُّ، الواحدي، والبغوي، والخازن، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٣١/٢٣)، ((تفسير الثعلبي)) (٢١/٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٤)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٦١)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٣٥١)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٣٣).

قال ابن عاشور: (ذِكرُ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يؤذِنُ بأنَّ المرادَ بالهرَبِ في قَولِه: ﴿ وَلَن نُعْجِرَهُ, هَرَبًا ﴾ الهرَبُ مِن الرَّجِمِ بالشُّهِبِ، أي: لا تَطمَعُوا أن تَستَرقوا السَّمعَ؛ فإنَّ رَجْمَ الشُّهُبِ في السَّماءِ لا يُخطِئُكم ...، ويَجوزُ أنْ يكونَ ﴿ نُعْجِزَهُ ﴾ الأوَّلُ بمعْنى نُعالِبَ ...، أيْ: لا يَعْلبونَ قُدْرَتَنا، ويكونَ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مَقصودًا به تَعميمُ الأمكنةِ ...، والمرادُ: أنَّا لا نَعلِبُ اللهَ بالقوَّة، ويكونَ ﴿ نُعجز » النَّاني بمعْنى الإفلاتِ، ولذلك بُيِّنَ بـ ﴿ هَرَبًا ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٣٤).



باللهِ وَحْدَه، وتحذيرِهم مِن الكُفرِ بطريقِ المفهومِ(١).

﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَيَّ ءَامَنَّا بِهِ عِلْ.

أي: وأنَّا لَمَّا سَمِعْنا القُرآنَ الَّذي يَهدِي إلى الحَقِّ، آمَنَّا به دونَ تردُّدٍ (٢).

﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَيِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغَسًا وَلَا رَهَقًا ﴾.

أي: فَمَن يؤمِنْ بربِّه فلا يَخافُ أن يَنقُصَ اللهُ شَيئًا مِن حَسَناتِه، ولا أن يَزيدَ شيئًا في سيِّئاتِه (٣).

ممَّن ذهب إلى القول المذكور في قولِه تعالى: ﴿ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَلاَ رَهَقًا ﴾: ابنُ جرير، ومكِّي، والسمعاني، وابن القيم، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٣١/٢٣)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٢/ ٧٧٧)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٦٨)، ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (لابن القيم (ص: ٤٢٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٦٨).

قال ابن كثير: (﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا ﴾ قال ابنُ عبَّاسٍ، وقَتادةُ، وغيرُ هما: فلا يَخافُ أن ينقصَ مِن حسناتِه، أو يُحمَلَ عليه غيرُ سيِّئاتِه، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه: ١١٢]). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٢).

وقال الشوكاني: (﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ ء فَلاَ يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ أي: لا يخافُ نقصًا في عمَلِه وتُوابِه، ولا ظُلْمًا ومكروهًا يَغشاه، والبَخْسُ: النُّقصانُ، والرَّهَقُ: العُدوانُ والطُّغيانُ، والمعنى: لا يخافُ أن ينقصَ مِن حسناتِه، ولا أن يُزادَ في سيِّئاتِه). ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٦٨).

وقال الواحدي: (﴿ وَلَا رَهَقَا ﴾ ظُلْمًا، بأن يَذهَبَ عمَلُه كلَّه. قاله الكلبيُّ ومقاتلٌ. وقال عَطاءٌ: ﴿ رَهَقَا ﴾: عذابًا. قال المُبَرِّدُ: البَخسُ: الظُّلمُ، والرَّهقُ: ما يَغشاه مِن المكروهِ، فيَدخُلُ فيه العذابُ، ونُقصانُ الحسناتِ والثَّوابِ). ((البسيط)) (٢٢/ ٥٠٣). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) =

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱٦/١٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٣ / ٣٣١)، ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٤٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) ( / ٢٤٢).





كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِ حَنتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه: ١١٢].

## الغَوائِدُ التَّربَويَّــُّ:

٢ - قال الله تعالى: ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَغَسًا وَلَا رَهَقًا ﴾، وإذا سَلِمَ مِنَ الشَّرِّ حصَلَ له الخيرُ، فالإيمانُ سَبَبٌ داع إلى حصولِ كُلِّ خَيرِ، وانتِفاءِ كُلِّ شَرِّ (٢).

٣- قال تعالى: ﴿ فَمَن يُومِن مِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلا رَهَقًا ﴾؛ لأنّه لم يبخس أحدًا حقًا، ولا ظلَم أحدًا، فلا يَخافُ جزاءَهما، وفيه دَلالةٌ على أنّ مِنْ حقّ مَنْ آمَنَ باللهِ تعالَى أنْ يَجتنِبَ المَظالِمَ (٣).

<sup>=</sup> وقال السعدي: (﴿ فَلَا يَخَافُ بَعَسَا وَلَا رَهَقَا ﴾، أي: لا نَقْصًا، ولا طُغيانًا، ولا أذًى يَلحَقُه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢٨/٤).



## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَنَا مِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ ، وقولُه: ﴿ وَأَنَا مِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥، ١٥] ، وقولُه: ﴿ فَمَن يُوقِّمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخَسَا وَكَانُواْ لِجَهَنَمَ حَطَبًا ﴾ [الجن: ١٥، ١٥] ، وقولُه: ﴿ فَمَن يُوقِمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَعَافُ بَخَسَا وَلَارَهَقًا ﴾ فيه أنَّ الجن مكلفون بطاعة الله سبحانه وتعالى، مأمورون منهيُّون، مُجازَونَ بأعمالِهم، وأنَّ منهم المسلمَ والكافرَ، والصَّالحَ ودونَ ذلك (١٠).

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا أَن لَن نُعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ, هَرَبًا ﴾ أنَّ الله قادِرٌ على العِبَادِ حيثُ كانوا(٢).

٣- قال تعالى حكايةً عن الجنّ : ﴿ وَأَنّا ظَنَنّا آن لَن نُعْجِزَ اللّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُۥ هَرَبًا ﴾ فذكروا ما يَقْتضي أنَّ الله قدْ أعدَّ لغيرِ الصَّالحينَ عِقابًا، فأيْقنوا أنَّ عِقابَ اللهِ لا يُفلِتُ منه أحدُّ استَحقّه، وقدَّموه على الأمرِ بالإيمانِ الَّذي في قولِه: ﴿ وَأَنّا لَمّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى ﴾ [الجن: ١٣] الآية؛ لأنَّ دَرءَ المفاسدِ مُقَدَّمٌ على جَلبِ المصالح، والتَّخلية مُقدَّمةٌ على التَّحلية، وقد استفادوا عِلمَ ذلك ممَّا سَمِعوا مِن القُرآنِ، ولم يكونوا يَعلَمون ذلك مِن قبل؛ إذ لم يكونوا مُخاطبينَ بتَعليم في أُصولِ العقائدِ، فلمَّا الْهُمَهم اللهُ لاستِماعِ القرآنِ، وعَلِموا أُصولَ العقائدِ؛ حذَّروا إخوانَهم اعتقادَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (۱/۱۹۱). قال ابنُ تَيميَّة: (لا رَيبَ أَنَّهم مَأْمُورُونَ بأعمالِ زائدةٍ على التَّصديقِ، ومَنْهيُّون عن أعمالِ غيرِ التَّكذيب؛ فهم مأمورونَ بالأصولِ والفُروعِ بِحَسَبهم؛ فإنَّهم لَيسوا مُماثِلي الإنسِ في الحدِّ والحقيقة، فلا يكونُ ما أُمِروا به ونُهُوا عنه مُساوِيًا لِما على الإنسِ في الحدِّ، لكنَّهم مُشارِكونَ الإنسَ في جِنسِ التَّكليفِ بالأمرِ والنَّهي والتَّحليلِ والتَّحريمِ. وهذا ما لم أعلَمْ فيه نِزاعًا بيْن المسلمينَ). ((مجموع الفتاوى)) (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٠٦).





الشِّركِ ووَصْفَ اللهِ بما لا يَليقُ به؛ لأنَّ الاعتقادَ الباطلَ لا يُقِرُّه الإدراكُ المستقيمُ بعْدَ تَنبيهه؛ لبُطلانه(١).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَمَن يُؤمِنُ بِرَبِهِ ، أي: بو جودِه وانفرادِه بالإلهيَّةِ ، كما يُشعِرُ به إحضارُ اسمِه بعُنوانِ الرَّبِّ ؛ إذِ الرَّبُّ هو الخالقُ ، فما لا يَخلُقُ لا يُعبَدُ (٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْمَدُى ٓ ءَامَنَّا بِهِ ۗ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِهِ و فَلا يَخَافُ بَعَسًا وَلَا رَهَفًا ﴾ أنَّ مُحْسِني الجِنِّ في الجَنَّة، كما أنَّ مُسِيئَهم في النَّارِ. ووَجهُ الاحتجاجِ بالآيةِ أنَّ البَحْسَ المَنْفِيَّ هو نُقصانُ الثَّوابِ، والرَّهَقَ: الزِّيادةُ في العُقوبةِ على ما عَمِلَ؛ فلا يُنْقَصُ مِن ثوابِ حَسَناتِه، ولا يُزادُ في سيِّئاتِه، ونظيرُ العُقوبةِ على ما عَمِلَ؛ فلا يُنْقَصُ مِن ثوابِ حَسَناتِه، ولا يُزادُ في سيِّئاتِه، ونظيرُ هذا قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِن كُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضَمًا ﴾ [طه: ١١٢]، أي: لا يَخافُ زيادةَ سيِّئاتِه، ولا نُقصانَ حَسَناتِه (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَا مِنَا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾

- قولُه: ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾، أي: كنَّا ذُوي مَذاهبَ مُفترِقةٍ مُختلِفةٍ، أو كُنَّا في اختلافِ أحوالِنا مِثلَ الطَّرائقِ المُختلِفةِ، على حذْفِ المُضافِ مِن ﴿ طَرَآبِقَ ﴾، وإقامةِ المُضافِ إليه (ذَوِي أو مِثْل) مُقامَه، أو كانتْ طَرائقُنا طَرائقَ قِدَدٍ، على حذْفِ المُضافِ إليه مُقامَه، أن المُضافِ إليه مُقامَه، أن على عذْفِ المُضافِ إليه مُقامَه، أن المُضافِ إليه مُقامَه، أن المُضافِ الله مُقامَه، أن المُضافِ إليه مُقامَه، أن المُضافِ إليه مُقامَه، أن المُضافِ إليه مُقامَه، أن المُضافِ إليه مُقامَه أن المُفافِ إليه مُقامَه أن المُفافِ إليه مُقامَه أن المُفَافِ إليه مُقامَه أن المُفَافِ إليه مُقامَه أن المُفافِ إليه مُقامَه أن المُفافِ إليه مُقامَه أن المُفافِ الله أن المُفافِ إليه مُقامَه أن المُفافِ إليه أن المُفافِ إليه أن المُفَافِ إليه أن المُفافِ إليه أن المُفافِ إليه أن المُفافِقِ إلى المُفافِقِ المُفافِقِ المُفافِقِ المُفَافِقِ المُفْفِقِ المُفَافِقِ المُفَافِقِ المُفَافِقِ المُفَافِقِ المُفَافِقِ المُفْفِقِ المُفَافِقِ المُفْفِقِ المِنْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المِنْفِقِ المَافِقِ المِنْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المِنْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المَلْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المِنْفِقِ المُفْفِقِ المِنْفِقِ المُفْفِقِ المَنْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المُفْفِقِ المَنْفِقِ المَنْفِقِ المِنْفِقِ المُفْفِقِ المَافِقِ المُفْفِقِ المِنْفِقِ المَنْفِقِ المَافِقِ المَافِقِ المَنْفِقِ المَنْفِقِ المُفْفِقِق

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٥٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٤٢).



- وقيل: قولُه: ﴿ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ تَشبيهٌ بَليغٌ؛ شُبَّهَ تَخالُفُ الأحوالِ والعقائدِ بالطَّرائقِ تُفْضي إليه الأُخرى(١).

- ووُصِفَت ﴿ طَرَآبِقَ ﴾ بـ ﴿ قِدَدًا ﴾؛ لدَلالتِها على معْنى التَّقطُّعِ والتَّفرُّ قِ (٢)؛ فالقِدَّةُ: القِطعةُ مِن جِلْدٍ ونحوه، المَقطوعةُ طُولًا كالسَّيرِ، شُبِّهَت الطَّرائقُ في كَثرتِها بالقِدَدِ المُقتطَعةِ مِن الجِلْدِ يُقطِّعُها صانعُ حِبالِ القِدِّ، كانوا يُقيِّدون بها الأَسْرى (٣).

- وأيضًا هذا الخبَرُ مُستعمَلُ في التَّعريضِ بذَمِّ الاختِلافِ بيْن القَومِ، وأنَّ على القَومِ النَّي القَومِ أنْ يَتَّحِدوا، ويَتطلَّبوا الحقَّ؛ لِيَكونَ اتِّحادُهم على الحقِّ، وليس المقصودُ منه فائدةَ الخبَرِ؛ لأنَّ المُخاطَبينَ يَعلَمون ذلك، والتَّوكيدُ بـ (أنَّ) مُتوجِّهٌ إلى المعْنى التَّعريضيِّ (٤).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَنَا ظَنَنَا آن لَن نَعْجِزَ اللّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ, هَرَبًا ﴾ عطفت على المجرورِ في قولِه: ﴿ وَأَنَا ظَنَا إِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى المجرورِ في قولِه: ﴿ وَغَامَنَا بِهِ عَلَى اللّهِ في الأرضِ. وذِكرُ فِعلِ ﴿ ظَنَنَا ﴾ تأكيدٌ لَفظيٌ لفِعلِ (آمَنَا) المُقدَّرِ بحرْفِ اللهَ في الأرض. وذِكرُ فِعلِ ﴿ ظَنَنَا ﴾ تأكيدٌ لَفظيٌ لفِعلِ (آمَنَا) المُقدَّرِ بحرْفِ العَطْفِ؛ لأنَّ الإيمانَ يَقينُ، وأُطلِقَ الظَّنُ هنا على اليقينِ، وهو إطلاقٌ كثيرٌ (٥٠)، وقرينةُ استعمالِ الظَّنِ هنا في اليَقينِ هي تأكيدُ المَظنونِ بحرْفِ (لَنْ) (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٤، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٣٣). ويُنظر ما تقدَّم في غريبِ الكلماتِ (ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩ / ٢٣٤).



- قولُه: ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعَجِزَ اللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعَجِزَهُ. هَرَبًا ﴾ الإعجازُ هنا كِنايةٌ عن الإفلاتِ والنَّجاةِ (١).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعُنَا ٱلْهُدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ ۚ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ و فَلَا يَخَافُ بَعْسَا وَلَارَهَقًا ﴾ عطف على المَجرورِ في قولِه: ﴿ فَامَنَّا بِهِ عَلَى اللَّمَجرورِ في قولِه: ﴿ فَامَنَّا بِهِ عَلَى اللَّمَجرورِ في قولِه : ﴿ فَامَنَّا بِهِ عَلَى الْمَجرورِ في قولِه : ﴿ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ و فَلَا يَخَافُ بَعْسَا وَلَا رَهَقًا ﴾ وأمَّا جُملة ﴿ لَمَّا سَمِعْنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَدَىٰ ءَامَنَّا بِهِ عَلَى فَتُوطئة للللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللَّهُ الللللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الل

- وأُرِيدَ بالهُدى القُرآنُ؛ إذ هو المَسموعُ لهم، ووَصَفوه بالهُدى للمُبالَغةِ في أَنَّه هادِ(٣).

- وجُملةُ ﴿ فَمَن يُؤَمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ يَجوزُ أَنْ تكونَ مِن القولِ المَحكيِّ عن الجنِّ، ويجوزُ أَنْ تكونَ كَلامًا مِن اللهِ مُوجَّهًا للمشركينَ، وهي مُعترضةٌ بيْنَ الجُملتين المُتعاطفَتين (٤).

- وجُملة ﴿ فَلَا يَخَافُ بَعَسًا وَلَا رَهَقًا ﴾ جَوابٌ لشَرْطِ (مَن)، جُعِلَت بصُورةِ الجُملةِ الاسميَّةِ فقُرِنَت بالفاءِ مع أنَّ ما بعْدَ الفاءِ فِعلٌ، وشأْنُ جَوابِ الشَّرطِ أَلَّا يَقترِنَ بالفاءِ إلَّا إذا كان غيرَ صالح لأنْ يكونَ فِعلَ الشَّرط، فكان اقترانُه بالفاءِ وهو فِعلُ مُضارعٌ مُشيرًا إلى إرادة جَعْلِه خبَرَ مُبتدأٍ مَحذوف بحيث تكونُ الجُملةُ اسميَّةً، والاسميَّةُ تَقترِنُ بالفاءِ إذا وَقَعَت جَوابَ شَرْط، فكان التَّقديرُ هنا: (فهو لا يَخافُ)؛ ليكونَ دالًا على تَحقيقِ سَلامتِه مِن خَوفِ البَخسِ والرَّهْقِ، وليدُلُ على اختصاصِه بذلك دونَ غيره الَّذي لا يُؤمِنُ برَبِّه، فتقديرُ والرَّهْقِ، وليدُلُ على اختصاصِه بذلك دونَ غيره الَّذي لا يُؤمِنُ برَبِّه، فتقديرُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٣٤، ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





المُسنَدِ إليه قبْلَ الخبَرِ الفِعليِّ هنا يَقْتضي التَّخصيصَ والتَّقَوِّيَ. وقد يُقالُ: إنَّ العُدولَ عن تَجريدِ الفعلِ مِن الفاءِ وعن جَزْمِه؛ لدفْع إيهامِ أنْ تكونَ (لا) ناهيةً، فهذا العُدولُ صَراحةٌ في إرادةِ الوعْدِ، دونَ احتمالِ إرادةِ النَّهي (۱).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٩/ ٥٩)، ((تفسير أبي حيان)) (١٩/ ٢٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٥٤٥). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٤٥).





#### الآيات (١٤-١٧)

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ ٱسْلَمَ فَأُولَتِكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا ﴿ وَأَمَّا الْفَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ وَاللَّهِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلظّرِيقَةِ لَأَشْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَقًا ﴿ اللَّهِ الشَّقَيْنَهُمْ فَاءً عَدَقًا ﴿ اللَّهُ عَدَا اللَّهُ عَدَا اللهُ عَدَا اللهُ ال

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْقَاسِطُونَ ﴾: أي: الظَّالِمونَ الَّذين كفَروا، العادِلُونَ عن الحَقِّ إلى الباطِلِ، يُقالُ: قَسَط: أي: جارَ. وأقسَطَ: إذا عَدَلَ، والقَسْطُ -بفتحِ القافِ-: الجَورُ، والقُسوطُ: العُدولُ عن الحَقِّ (۱).

﴿ تَعَرَّوْا ﴾: أي: تَوخَّوا وقَصَدوا، والتَّحَرِّي: القَصدُ للشَّيءِ، مِن قَولِهم: ذلك أُحْرَى، أي: أحَقُّ وأقرَبُ، وأصلُه يدُلُّ على القُرب والقَصدِ (٢).

﴿ رَشَدًا ﴾: الرَّشَدُ والرُّشْدُ: نقيضُ الضَّلالِ، وهو الاهتِداءُ والدَّيمومةُ عليه، وأصلُ (رشد): يدُلُّ على استِقامةِ الطَّريق (٣).

﴿ حَطِّبًا ﴾: أي: وَقودًا للنَّارِ، وأصلُ (حطب): يدُلُّ على وَقودٍ (١٠).

﴿ غَدَقًا ﴾: أي: كثيرًا غَزيرًا، يُقالُ: غَدِقَت العَينُ تَعْدَقُ، فهي غَدِقةٌ: إذا كَثُرَ ماؤُها،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٨٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٧ / ١٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۹٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۵۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/۷۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۰)، ((تفسير القرطبي))
 (۱۹/۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٩٨)، ((البسيط)) للواحدي (١٣/ ٥٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٥٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٧٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٢)، ((تفسير القرطبي)) (١٧/ ١٧).



وأصلُ (غدق): يدُلُّ على غُزْرِ وكَثرةٍ (١١).

﴿ لِنَفْنِنَهُمُ ﴾: أي: لِنَختَبِرَهم، والفِتنةُ في الأصلِ: الاختِبارُ، والابتلاءُ، مأخوذةٌ مِن الفَتْن: وهو إدخالُ الذَّهب النَّارَ؛ لِتَظهَرَ جَودتُه مِن رداءَتِه (٢).

﴿ يَسَّلُكُهُ ﴾: أي: يُدْخِلُه، والسُّلوكُ: النَّفاذُ في الطَّريقِ، يُقالُ: سَلَكْتُ الطَّريقَ الطَّريقَ الطَّريقَ أَسْلُكُه. وسَلَكْتُ الشَّيءَ في الشَّيءَ في الشَّيءِ: أَنْفَذْتُه، وأصلُ (نفذ): يدُلُّ على نُفوذِ شيءٍ في شيءٍ ".

﴿ صَعَدًا ﴾: أي: شَديدًا شاقًا، والصَّعَدُ: المشَقَّةُ، تقولُ: تصَعَّدني الأمرُ: إذا شَقَّ عليك، وهو مَصدَرُ صَعِدَ، يُقالُ: صَعِدَ صَعَدًا وصُعودًا، فوصف به العَذابُ؛ لأنَّه يتصَعَّدُ المعَذَّبَ، أي: يَعْلوه ويَعْلِبُه فلا يُطيقُه، وأصلُ (صعد): يدُلُّ على ارتفاع ومشَقَّةٍ (١٤).

## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى حكايةً عن الجنِّ: وأنَّا مِنَّا المُسلِمونَ المُطِيعونَ اللهِ، ومِنَّا الجائِرونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٣٧/٢٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٥٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٥)، ((تفسير القرطبي)) ((١٨/١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٧٢)، ((البسيط)) للواحدي (٣١٢/ ٣١٢)، ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢١)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٣٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٨٧)، ((تفسير القرطبي)) (( ١٩/ ١٩٠).



عن طريقِ الحَقِّ، فمَنْ أسلَمَ للهِ تعالى بالتَّوحيدِ، وخَضَع له بالطَّاعةِ، فأولئك قصَدُوا الحَقَّ والصَّوابَ، وأمَّا الجائِرونَ عن الإسلام فكانوا وَقُودًا لجهنَّمَ.

ثمَّ يبيِّنُ الله تعالى سُنَّةً مِن سُنَنِه في عبادِه، فيقولُ: وأنْ لو استقام الظَّالِمونَ على طريقةِ الحَقِّ، لَأَسْقاهم اللهُ ماءً كثيرًا غَزيرًا، وأرغَدَ لهم العَيشَ؛ لِيَختبِرَهم اللهُ فيما وسَّعَ عليهم مِنَ الرِّزقِ، ومَن يُعرِضْ عن القُرآنِ الكريمِ يُدخِلُه اللهُ عَذابًا شَديدًا شاقًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ١٠٠٠ ﴾.

﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾.

أي: وأنَّا مِنَّا المُسلِمونَ المُطِيعونَ لله، السَّائِرونَ على صِراطِه المستقيمِ، ومِنَّا المُسلِمونَ المُطيعونَ لله، السَّائِرونَ على صِراطِه المستقيمِ، ومِنَّا الجائِرونَ العادِلونَ عن طريقِ الحَقِّ القَويم(١١).

﴿ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَعَرَّوْا رَشَدًا ﴾.

أي: فَمَنْ أَسلَمَ للهِ تعالى بالتَّوحيدِ، وخَضَع له بالطَّاعةِ؛ فأولئك الَّذين توَخَّوا وقصَدُوا الحَقَّ والصَّوابَ، وسَلكوا طريقَه الموصِلَ إلى الجنَّة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۳۳/۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲٤۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹ / ۲۳۲).

قال القرطبي: (قَولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ ﴾ أي: وأنَّا بعدَ استماعِ القُرآنِ مُختَلفونَ؛ فمنَّا مَن أسلَمَ، ومنَّا مَن كَفَر). ((تفسير القرطبي)) (١٧/١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۳٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨٢)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٢٧١)، ((تفسير القرطبي)) (٩١/ ١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٨٤، ٤٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١). ممَّن اختار أنَّ هذا مِن كلامِ الجنِّ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، ومكِّي، وابن الجوزي، وأبو حيَّان. =



﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٠٠٠ .

أي: وأمَّا الجائِرونَ عن الإسلامِ، العادِلونَ باللهِ تعالى غَيرَه؛ فكانوا وَقُودًا لجهنَّمَ، تتوقَّدُ بهم؛ جزاءً على أعمالِهم(١١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بَهَا وَلَهُمْ أَعْلُنُ لَا يَسْمَعُونَ بَهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعَكِ بَلَ هُمْ أَصَلُ أَوْلَتِكَ هُمُ الْغَيْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهَ أَنتُهُ لَكُمُ وَقَال سُبحانَه: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهَ أَنتُهُ لَكُا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨].

﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَاهُم مَّآةً عَدَقًا ١٠٠٠ .

أي: وأنْ لو عَدَل الظَّالِمونَ إلى طريقِ الصَّوابِ، واستقاموا على طريقةِ الحَقِّ، لَأَسْقَيْناهم ماءً كثيرًا غَزيرًا عظيمَ النَّفعِ، نُكثِّرُ به الرِّزقَ، ونُزَيِّنُ به الأرضَ، ونُرغِدُ به العَيشَ (٢).

<sup>=</sup> يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٦٤)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١١/ ١٧٧١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (١٤/ ٣٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٩٩).

وممَّن اختار أنَّ هذا مِن كلامِ الله تعالى، لا الجِنِّ: ابنُ عطيَّة، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/٤٦٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٣٤ / ٣٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٧/١٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

قال القرطبي: (قوله: ﴿ فَكَانُواْ ﴾ أي: في عِلمِ اللهِ تعالى). ((تفسير القرطبي)) (١٩/١٩). وقال البقاعي: ( ﴿ فَكَانُواْ ﴾ بجِبلًا تِهم). ((نظم الدرر)) (٢٠/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۳۶)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۸۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳/ ۲۳۷، ۲۳۷).



كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ التَّوْرَيَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِدً وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِد ﴾ [المائدة: ٦٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

= وممَّن قال بأنَّ المرادَ: الاستِقامةُ على طريقةِ الحَقِّ والهُدى: ابنُ جرير، والواحديُّ، والقرطبي، والبقاعي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ، وقَتادةُ، والضَّحَّاكُ، وسعيدُ بنُ المُسيِّبِ، وعَطاءٌ، والحسَنُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٣٥)، ((تفسير الثعلبي)) (٥٣/ ١٠٠).

وقيل: المرادُ: طريقةُ الكُفرِ والضَّلالةِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى: الفَرَّاءُ، وابنُ قُتيْبةَ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (١/ ٣٣٥)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩٠).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: أبو مِجْلَزٍ، والرَّبيعُ بنُ أنسٍ، وزَيدُ بنُ أَسْلَمَ، والكلبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٣/ ٣٣٨)، ((تفسير الثعلبي)) (١٠/ ٥٣).

قال ابنُ كثير: (القَولُ الثَّاني: ﴿وَأَلَوِ ٱسۡتَقَنْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ ﴾ الضَّلالةِ ﴿لَأَسَقَنْنَهُم مَآةُ غَدَقًا ﴾ أي: لأوسَعْنا عليهم الرِّزقَ؛ استِدراجًا... وله اتِّجاهُ، ويتأيَّدُ بقَولِه: ﴿لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ ﴾). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٣).

وقال الرَّسْعَنيُّ: (وقال مُقاتلٌ وجُمهورُ المفسِّرينَ: هذا إخبارٌ عن أَهْلِ مكَّةَ. المعنى: وأَنْ لو استَقاموا على طَريقة الهُدى.

وذَهَبَ قومٌ إلى أنَّ المرادَ بها: طَريقةُ الكفْرِ. وهو قولُ محمَّدِ بنِ كعْبٍ، والرَّبيعِ، والفَرَّاءِ، وابنِ قُتْيَبةَ.

فعلى الأوَّلِ يكونُ المعنى: لو آمنوا لَوسَّعْنا عليهم؛ ﴿ لِنَفْنِكُمْ ﴾ لِنَختَبِرَهم فننظُرَ كيف شُكُرُهم. وعلى الثَّاني يكونُ المعنى: وأنْ لو استقاموا على طَريقتِهم في الكفْرِ لَوسَّعْنا عليهم؛ لنُوقِعَهم في الكفْرِ لَوسَّعْنا عليهم؛ لنُوقِعَهم في الفَتنةِ). ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٣١٤). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٣٦٤). وهذه الجملةُ مِن قولِ الله تعالى، لا الجِنِّ. وممَّن نصَّ على ذلك: مكِّيُّ، والقرطبيُّ، والشَّوكانيُّ. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (١٢/ ٧٧٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٩/ ١٧)، ((تفسير الشوكاني)) (١٩/ ٣٦٩).



وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا ﴾ [هود: ١١٢]. وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُۥ عَخْرِجًا \* وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢،٣].

وقال تبارك وتعالى حكايةً عن نوح عليه السَّلامُ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ إِنَّهُ وَقَالَ تبارك وتعالى حكايةً عن نوح عليه السَّلامُ: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كُوْ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَلَ لَكُوْ كُورُ اللهُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدَرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ عَلَيْكُمْ إِنْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّذَرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُورُ السَّعَالَ وَيَجْعَلُ لَكُورُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ وَيُعْمَلُونُ اللهُ اللهُ وَيُعْمَلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُونَ وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللل

وعن سُفيانَ بنِ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رَسولَ اللهِ، قُلْ لي في الإسلام قَولًا لا أسألُ عنه أحدًا بَعْدَك. قال: قُلْ: آمَنْتُ باللهِ، فاستَقِمْ))(١).

﴿ لِنَفْنِنَهُمْ فِيدً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسَلُّكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ٧٠٠ ﴾.

﴿ لِنَفْنِنَاهُمْ فِيهِ ﴾.

أي: لِنَختَبرَهم فيما وسَّعْنا عليهم مِنَ الرِّزقِ، فيَنكَشِفَ الشَّاكِرُ مِن غَيرِه، ويَظهَرَ مَن يَستَمِرُ منهم على الهدايةِ، ومَن يَرتَدُّ إلى الغَواية (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا \* وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلِيْهَا صَعِيدًا جُزُزًا ﴾ [الكهف: ٧، ٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٣٨).

قال ابنُ جُزَي: (﴿ لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ ﴾ إنْ كانت الطَّريقةُ الإيمانَ والطَّاعةَ، فمعْنى الفِتنةِ: الاختبارُ، هلْ يُسلِمون أمْ لا؟ وإنْ كانت الطَّريقةُ الكفْرَ، فمعْنى الفِتنةِ: الإضلالُ والاستدراجُ). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢١٩).



وقال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُوَلَكُمْ وَأَوْلَكُكُمْ فِتْنَدُّ ﴾ [التغابن: ١٥].

وعن عَمرِ وبنِ عَوفِ البَدْريِّ رَضِيَ الله عنه: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: (واللهِ ما الفَقرَ أَخشَى عليكم، ولكِنِّي أخشَى أَن تُبسَطَ عليكم الدُّنيا كما بُسِطَت على مَن كان قَبْلَكم، فتَنافَسوها كما تَنافَسوها، وتُهلكَكم كما أهلكَتْهُم!))(١).

﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِ يَسْلُكُمُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾.

أي: ومَن يُعرِضْ عن القُرآنِ -فلا يتَّبِعُه ولا يعمَلُ به-؛ يُدخِلْه اللهُ عَذابًا شَديدًا شَاقًا لا يُطقُه (٢).

(۱) رواه البخاري (٤٠١٥)، ومسلم (٢٩٦١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۳۸/۲۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٧)، ((تفسير القرطبي)) ((۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۸۹۱).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه تعالى: ﴿ ذِكْرِ رَقِهِ عَلَى القرآنُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، ومكِّي، والواحدي، وابن الجوزي، وجلال الدين المحلي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٢٤٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٢/ ٣٣٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي الميار ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٤/ ٤٨٨)، ((تفسير البحلالين)) (ص: ٧٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ زَيدٍ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ١١٨)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢/ ٣١٢).

ومِن المفسِّرينَ مَن قال: إنَّ المرادَ: توحيدُ ربه، كالسَّمَ قُنْديِّ. ومنهم مَن قال: الإيمانُ بربًه، كالسَّمَ قُنْديِّ. ومنهم مَن قال: الإيمانُ بربًه، كالخازِنِ، والعُلَيميِّ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٥٠٦)، ((تفسير العليمي)) (٦/ ٥٠١)، ((تفسير العليمي)) (١/ ١٨٦).

قال الألوسي: (الذِّكرُ مصدرٌ مُضافٌ لمفعولِه تُجُوِّزَ به عن العبادةِ. أو هو بمعنى التَّذكيرِ مُضافٌ لفاعِلِه، ويُفسَّرُ بالموعظةِ. وقال بعضُهم: المرادُ بالذِّكْرِ: الوحيُ). ((تفسير الألوسي)) (١٠١/١٠). ويُنظر: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٨/ ٨٥).

قال الماوَرْدي: (﴿ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَهُ قال ابنُ زَيد: يعني: القرآنُ. وفي إعراضه عنه =



كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنَ ذُكِّرَ بِ اَيَنتِ رَبِّهِ - ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ فَمَن أَسَلَمَ فَأُولَتِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ فيه أنَّ مَنْ آمَنَ باللهِ فقد توخّى سَبَبَ النَّجاةِ، وما يحصُلُ به الثَّوابُ؛ لأنَّ الرَّشَدَ سَبَبُ ذلك (١٠).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَأَلّو السّتَقَامُواْ عَلَى الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مّا أَ غَدَقًا ﴾ وهذا كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ التّوَرْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ [المائدة: ٦٦]، وقولِه: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَأَتَعُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ٩٦]، فكُلُها نصوصٌ على أنَّ الأمَّة إذا استقامت على الطَّريقةِ القويمة؛ شِرعةِ الله، فتَح عليهم بَركاتٍ مِن السَّماءِ والأرض، ومفهومُ ذلك: أنَّ مَن لم يَستَقِمْ على الطَّريقةِ فقد يكونُ انحرافُه أو شِرْكُه مُوجبًا لحِرمانِه مِن نعِمةِ اللهِ -تعالى - عليه (٢).

٣- مَن أَحَبَّ تَصفيةَ الأحوالِ، فلْيَجتَهِدْ في تصفيةِ الأعمالِ؛ قال اللهُ عزَّ وجَلَّ:
 ﴿ وَأَلَو اسْتَقَدْمُواْ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسُقَيْنَهُم مَّآ عُدَقًا ﴾ (٣).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَمَنُ أَسُلَمَ فَأُولَكِكَ تَعَرَّوْارَشَدًا ﴾ أَنَّ مُوْمِنِي الجِنِّ في الجَنَّةِ ؟ فالرَّشَدُ هو الهُدى والفَلاحُ، وهو الَّذي يَهدي إليه القُرآنُ، ومَن لم يَدْخُلِ الجَنَّةَ لم

<sup>=</sup> وجهان؛ أحدُهما: عن القَبولِ، إنْ قيلَ: إنَّها في أهلِ الكُفرِ. الثَّاني: عن العَمَلِ، إنْ قيلَ: إنَّها في المؤمنينَ). ((تفسير القرطبي)) (٩ / ١٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: ٣١).





يَنَلْ غايةَ الرَّشَدِ، بل لم يَحصُلْ له مِن الرَّشَدِ إلَّا مجَرَّدُ العِلم (١)!

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَاثُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ فيه سُؤالُ: لِمَ ذكرَ عِقابَ القاسِطينَ، ولم يذكُر ثوابَ المُسلِمينَ؟

الجوابُ: بل ذكرَ ثوابَ المؤمنينَ، وهو قَولُه تعالى: ﴿ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٤]، أي: توخَّوا رشَدًا عَظيمًا لا يَبلُغُ كُنْهَه إلَّا اللهُ تعالى، ومِثلُ هذا لا يتحَقَّقُ إلَّا في الثَّواب (٢).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ قَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ أنَّ كافِرَ الجِنِّ في النَّارِ
 ككافر الإنس (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ فيه سؤالُ: الجِنُّ مخلوقون مِن النَّار، فكيف يَكونونَ حَطَبًا للنَّار، وكيفَ يُعَذَّبون بها؟

الجوابُ: أنّهم وإن خُلِقوا مِنَ النَّارِ لكِنّهم تغيّروا عن تلك الهيئة، وصاروا خُلْقًا آخَرَ (1). فالإنسانُ أصلُه الطّينُ، وليس طينًا حقيقة، لكنّه كان طينًا، كذلك الجانُّ كان نارًا في الأصلِ (٥). وأيضًا فإنَّ النَّارَ يكونُ بَعضُها أقوى مِن بَعضٍ فالأقوى يُؤثِّرُ على الأضعَفِ، ومعلومٌ أنَّ النَّارَ طَبَقاتٌ بَعضُها أشَدُّ مِن بَعضٍ وهذا أمرُ مَلموسٌ؛ فقد تكونُ الآلةُ مَصنوعةً مِن حَديد، وتُسَلَّطُ عليها آلةٌ مِن حديدٍ أيضًا أقوى منها فتكسِرُها. كما قيل: (لا يَفُلُّ الحديدَ إلَّا الحديد)، فلا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (١/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٧١)، ((تفسير الخازن)) (٤/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص: ٣١).



يَمنَعُ كُونُ أصلِه مِن نارٍ ألَّا يتعذَّبَ بالنَّارِ، كما أنَّ أصلَ الإنسانِ مِن طِينِ مِن حَمَاً مَسنونِ، ومِن صَلصالٍ كالفَخَّارِ، وبَعْدَ خَلْقِه فإنَّه لا يَحتَمِلُ التَّعذيبَ بالصَّلصالِ مسنونِ، ومِن صَلصالٍ كالفَخَّارِ، وبَعْدَ خَلْقِه فإنَّه لا يَحتَمِلُ التَّعذيبَ بالصَّلصالِ ولا بالفَخَّارِ؛ فقد يُقضَى عليه بضَربةٍ مِن قَطعةٍ مِن فَخَارٍ (١). واللهُ تعالى قادرٌ أن يعذِّبَ النَّارَ بالنَّار (١).

٥ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ لا يُعارِضُ قَولَه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٢٤]؛ لأنَّ القاسِطَ هو الجائِرُ، والمُقسِطَ هو العادلُ، فهما ضدَّان (٣).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَدْمُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّاءً عَدَفًا \* لِنَفْئِنَهُمْ فِيهِ ﴾ أنَّ الإعطاءَ قد يكونُ فتنةً (٥).

٨- قَولُه تعالى: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا ﴾ هذا وَعْدٌ بالجزاء

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (٨/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٤/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/ ١٥٤).



على الاستِقامةِ في الدِّينِ جَزاءً حَسنًا في الدُّنيا، يكونُ عُنوانًا على رِضا اللهِ تعالَى، وبشارةً بثَواب الآخِرةِ(١).

# بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَكِمِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾
 رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ عطفٌ على المَجرور بالباءِ في قولِه: ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ عطف قولُه: ﴿ فَمَنْ أَسُلَمَ فَأُولَئِكَ قُولِه: ﴿ فَمَنْ أَسُلَمَ فَأُولَئِكَ مَعَالَ الْعَلَيْ وَمِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا الصَّلاحِ (٢). 
دُونَ ذَلِكَ ﴾ [الجن: ١١]؛ لأنَّ فيه تَصريحًا بأنَّ دونَ ذلك هو ضِدُّ الصَّلاح (٢).

- وقد جاء هذا التَّقسيمُ وإنْ كان قدْ تقدَّمَ ﴿ وَأَنَّامِنَا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾؛ ليُذكَرَ حالُ الفريقين مِن النَّجاةِ والهَلكةِ، ويُرغَّبَ مَن يَدخُلُ في الإسلام (٣).

- قولُه: ﴿ فَمَنَ أَسُلَمَ فَأُولَكِكَ تَحَرَّواْ رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلْقَسْطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ على القولِ بأنَّ هذا خارجٌ عن الكلامِ المَحكيِّ عن الجنِّ، وأنَّه كلامٌ مِن جانبِ اللهِ تعالَى لمَوعظةِ المشرِكينَ مِن النَّاسِ فهو في معْنى التَّذييلِ، وإنَّما قُرِنَ بالفاءِ لتَفريعِه على القِصَّةِ ؛ لاستخلاصِ العِبرةِ منها، فالتَّفريعُ تَفريعُ كلامٍ على كلامٍ، وليس تَفريعَ معْنى الكلام على معْنى الكلام الَّذي قبْلَه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٦).



- وتَنوينُ ﴿ رَشَدُا ﴾؛ للتَّعظيم (١).
- وإقحامُ فِعلِ (كانوا)؛ لتَحقيقِ مَصيرِهم إلى النَّارِ، حتَّى كأنَّهم كانوا كذلك مِن زَمَن مَضى (٢).
- ٢ قولُه تعالَى: ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُم مَّآءٌ غَدَقًا \* لِنَفْنِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾
- الضميرُ في قولِه: ﴿ اَسْتَقَامُوا ﴾ يجوزُ أَنْ يعودَ إلى القاسِطينَ، ويجوزُ أَنْ يعودَ إلى القاسِطينَ، ويجوزُ أَنْ يكونَ عائِدًا إلى غيرِ مذكورٍ في الكلام، ولكِنَّه معروفٌ مِن المقامِ؛ إذِ السُّورةُ مَسوقَةٌ للتَّنبيهِ على عنادِ المُشْركينَ وطَعْنِهم في القرآنِ، فضميرُ ﴿ اَسْتَقَامُوا ﴾ عائدٌ إلى المشْركينَ (٣).
- الاستقامةُ على الطَّريقةِ تَمثيلُ لهَيئةِ المُتَّصِفِ بالسُّلوكِ الصَّالحِ، والاعتقادِ الحقِّ، بهَيئةِ السَّائرِ سَيرًا مُستقيمًا على طَريقةٍ؛ ولذلك فالتَّعريفُ في الطَّريقةِ للجنس لا للعهْد(٤).
- قولُه: ﴿ لَأَسَّفَيْنَهُم مِّلَةً غَدَقًا ﴾، أيْ: لَوسَّعْنا عليهم الرِّزقَ. وتَخصيصُ الماءِ الغَدَقِ وهو الكثيرُ بالذِّكرِ؛ لأنَّه أصلُ المَعاشِ والسَّعةِ، ولعِزَّةِ وُجودِه بيْن العرَبِ(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٥/ ٢٠٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٥).

وفي هذا إنذارٌ بأنّه يُوشِكُ أَنْ يُمسَكَ عن أهلِ مكّة المطرُ وذلك على قول -، فيتقعوا في القحْط والجُوع، وهو ما حَدَثَ عليهم بعْدَ هِجرةِ النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى المدينةِ ودُعائِه عليهم بسنينَ كسني يُوسُفُ (())؛ فإنَّه دَعا بذلك في المدينةِ في القُنوت، وقد كانوا يومَ نُرولِ هذه الآيةِ في بُحبُوحة مِن العيشِ وفي نخيلِ وجنَّات، فكان جعْلُ تَرتُّبِ الإسقاءِ على الاستقامةِ على الطَّريقة -كما اقتضاهُ الشَّرطُ بحرْف (لَو) - مُشيرًا إلى أنَّ المرادَ: لاَدَمْنا عليهم الإسقاء بالماءِ الغَدَق، وإلى أنَّهم ليسوا بسالِكِينَ سَبيلَ الاستقامةِ، فيُوشِكُ أَنْ يُمسَكَ عنهم الربيُّ، ففي هذا إنذارٌ بأنَّهم إنِ استَمرُّوا على اعوجاجِ الطَّريقةِ أُمسِكَ عنهم الماءُ، وبذلك يَتناسَبُ التَّعليلُ بالإفتانِ في قوله: ﴿ لِنَفْنِنَهُمْ فِيهِ ﴾ مع الجُملةِ السَّابقة؛ إذ يكونُ تَعليلًا ليما تَضمَّنه معْنى إدامةِ الإسقاء؛ فإنَّه تَعليلٌ للإسقاءِ الموجودِ حينَ يكونُ تَعليلًا ليما تَضمَّنه معْنى إدامة الإسقاء؛ فإنَّه تَعليلٌ للإسقاءِ الموجودِ حين نُرولِ الآيةِ، وليس تَعليلًا للإسقاءِ المفروضِ في جَوابِ (لَو)؛ لأنَّ جَوابَ (لَو) مُنتَف، فلا يصلُحُ لأنْ يُعلَّلُ به، وإنَّما هم مَفْتونونَ بما همْ فيه مِن النَّعمةِ، فأراد مُنتَف، فلا يَصلُحُ لأنْ يُعلَّلَ به، وإنَّما هم مَفْتونونَ بما همْ فيه مِن النَّعمةِ، فأراد مُنتَف، فلا يَصلُحُ الأنْ يُعلَّلُ به، وإنَّما هم مَفْتونونَ بما همْ فيه مِن النَّعمةِ، فأراد

- وجُملةُ ﴿ لِنَفْلِنَا ثُمْ فِيهِ ﴾ إدماجٌ (٣)، فهي مُعترِضةٌ بيْنَ جُملةِ ﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسْفَيْنَاهُم مَّآءُ عَدَفًا ﴾ وبيْنَ جُملةِ ﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ـ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ (٤).

- وأُكّدت الكنايةُ عن الإنذارِ المأخوذةُ مِن قولِه: ﴿ وَأَلّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسُقَيْنَهُم مَّآءُ عَدَقًا ﴾ بصريح الإنذارِ بقولِه: ﴿ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسْلُكُهُ عَذَابًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٠٦)، ومسلم (٦٧٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٨، ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) تقدَّم تعريفُه (ص: ٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٩).



صَعَدًا ﴾، أي: فإنْ أعْرَضوا انقَلَبَ حالُهم إلى العذابِ، فسَلَكْنا بهم مَسالِكَ العَذابِ(١).

- قولُه: ﴿ وَمَن يُعَرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - يَسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ فيه العُدولُ عن الإضمارِ إلى الإظهارِ في قولِه: ﴿ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ - ﴾ دونَ أَنْ يقولَ: (عن ذِكْرِنا)، أو (عن ذِكْرِي)؛ لاقتضاءِ الحالِ الإيماءَ إلى وَجْهِ بِناءِ الخبَرِ؛ فإنَّ المُعرِضَ عن ربِّه الَّذي خلَقَه وأنشَأَه ودبَّرَه حَقيقٌ بأَنْ يُسلَكَ عَذَابًا صَعَدًا (٢٠).

- قولُهص: ﴿ وَمَن يُعَرِّضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَنَا لَكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ على قِراءة ﴿ نَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ على قِراءة ﴿ نَسْلُكُهُ ﴾ بنُونِ العظَمةِ ، ففيهِ الْتفاتُ (٣).

- قولُه: ﴿ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ الأصلُ: يَسْلُكُه في عَذَابٍ، كقولِه: ﴿ مَاسَلَكَكُمُ فِي عَذَابٍ، كقولِه: ﴿ مَاسَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ﴾ [المدثر: ٢٤]، فعُدِّي إلى مَفعولينِ: إمَّا بحذْفِ الجارِّ وإيصالِ الفِعلِ، كقوله: ﴿ وَالْحَنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، وإمَّا بتَضمينه معْنى (نُدخِلُه) (ن)، وعلى القولِ بأنَّ ﴿ عَذَابًا ﴾ انتَصَبَ على نزْعِ الخافض، وهو حرْفُ الظَّرفيَّةِ (في)، فهي ظَرفيَّةٌ تدُلُّ على أنَّ العَذَابَ إذا حلَّ به يُحيطُ به إحاطة الظَّرف بالمَظروف (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٣٩، ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٤٠).

قرَأُ الكوفِيُّونَ (عاصمٌ وحمزةُ والكِسائيُّ وخلَفٌ) ويعقوبُ: ﴿يَسَلُكُهُ ﴾ بالياءِ، وقرأها الباقونَ بالنُّون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٩).





- وقولُه: ﴿ صَعَدًا ﴾، أي: شاقًا صَعْبًا يَعلُو المُعذَّبَ ويَعلِبُه، على أنَّه مَصدرٌ وُصفَ به مُبالَغةً (١).

- واستُعمِلَ السَّلكُ هنا في معْنى شِدَّةِ وُقوعِ الفعلِ، والمعْنى: نُعذِّبْه عَذابًا لا مَصرفَ عنه (٢).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۲۲۹)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٥/ ٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٠ /٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٣٩).





#### الآيات (١٨-٤٦)

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ, لَمَا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۞ قُلْ إِنِي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا عَلَيْهِ لِبَدًا ۞ قُلْ إِنِي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنِي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنِي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنِي لَا بَلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَلَا رَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۞ حَتَّى إِذَا رَأَواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ۞ ﴾.

## غُريبُ الكُلِماتِ:

﴿ لِلدَّا ﴾: أي: جماعاتٍ بَعضُها فوقَ بَعضٍ، شُبِّهَت بالشَّيءِ المتلَبِّدِ بعضُه فوقَ بَعضٍ، شُبِّهَت بالشَّيءِ المتلَبِّدِ بعضُه فوقَ بَعضٍ، وهو مِن: تلَبَّدَ الشَّيءُ على الشَّيءِ: أي تجَمَّعَ، وأصلُ (لبد): يدُلُّ على تكرُّس الشَّيءِ بَعضِه فوقَ بَعضِ (١).

﴿ يُجِيرَنِي ﴾: أي: يَنصُرني، وَيدفَعَ عنِّي، وأصلُه مِنَ الجِوارِ بمعنى التَّأمينِ (٢). ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾: أي: مَلجاً أمِيلُ إليه، وأصلُ (لحد): يدُلُّ على مَيل (٣).

# مُشكِلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ ـ مُلْتَحَدًا \* إِلَّا بَلَغَا مِنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَنتِهِ ـ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٢٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨٤)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳٤۸/۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲۹/۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸/۵۶)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/۸۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٥/ ٢٣٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٣٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢١٣).



قُولُه: ﴿ إِلَّا بِلَغًا ﴾: فيه أوجهُ؛ أحدُها: أنَّه استِثناءٌ مُنقَطِعٌ، أي: لكِنْ إنْ بَلَّغْتُ عن اللهِ رَحِمني. الثَّاني: أنَّه مُتَّصِلٌ، وتأويلُه: أنَّ الإِجارة مُستعارةٌ للبلاغ، إذ هو سَبَبُها، وسببُ رحمتِه تعالى، والمعنى: ولن أجِدَ مِن دُونِه مَنجَى إلّا بلاغًا، أي: لا يُنجِيني إلّا أن أُبلّغ عن اللهِ ما أُرسِلْتُ به، وعليه يكونُ بدلًا مِنْ ﴿ مُلتَحَدًا ﴾؛ لأنَّ الكلامَ غيرُ موجَب. أو يكونُ مَنصوبًا على الاستثناء. الثَّالثُ: أن يكونَ مُستثنى مُنقَطِعًا مِن قُولِه: ﴿ لاَ أَمْلِكُ لَكُمُ خَرًا وَلا رَشَدًا ﴾ [الجن: ٢١]، فقال: ﴿ إِلّا بَلغًا ﴾ استِثناءً منه، أي: لا أملِكُ إلَّا أنْ أُبلِغكُم ما أُرْسِلْتُ به. وقولُه: ﴿ قُلُ إِنِّ لَن يُجِيرَفِ السَّتِثناءً منه، أي: لا أملِكُ إلَّا أَنْ أَبُلِغَكُم ما أُرْسِلْتُ به. وقولُه: ﴿ قُلُ إِنِّ لَن يُجِيرَفِ

﴿ وَرِسَالَتِهِ عَلَى ﴿ بَلَغَا ﴾ كأنَّه قال: لا أُملِكُ لكم إلَّا التَّبليغَ والرِّسالةَ. والثَّاني: أنَّها مجرورةٌ عَطْفًا على ﴿ اللَّهِ ﴾ أي: إلَّا أن أُبلِّغَ عن اللهِ وعن رِسالاتِه (١).

# المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى آمِرًا عِبادَه أَنْ يُوَحِّدُوه في مَحالِّ عبادتِه: وأنَّ المساجِدَ لله تعالى وَحْدَه؛ فلا تُشركوا باللهِ فيها أحدًا مِن خَلْقِه.

ثمَّ يُبيِّنُ سبحانَه حالَ الجنِّ مِن الصَّالحينَ معَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: وأنَّه لَمَّا قام محمَّدٌ يدعو الله، كاد الجنُّ يكونونَ عليه جماعات.

ثمَّ يأمُّرُ الله تعالى نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ يبيِّنَ حقيقةَ ما يدعو إليه، فيقولُ: قلْ -يا محمَّدُ-: إنَّما أَدْعُو ربِّي وَحْدَه، ولا أُشرِكُ به أحدًا مِن خَلْقِه. قُلْ: إنِّي لا أملِكُ لكم ضَرَّا ولا نَفعًا، ولا ضَلالةً ولا صوابًا. قُلْ: إنِّي لن يُنقِذَني مِن اللهِ أحدُ

<sup>(</sup>۱) يُنظَر: ((معاني القرآن)) للفراء (۳/ ۱۹۵)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٣٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٣١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١٠/ ٥٠٠).



إِنْ أَرَادِنِي بِسُوءٍ، ولِن أَجِدَ مِن دُونِ اللهِ مَلْجأً أَلْجَأُ إليه، إلَّا أَنْ أَبَلِّغَ عنه ما أُرسِلْتُ به.

ثمَّ يُبيِّنُ سبحانَه سوءَ عاقبةِ مَن يُخالِفُ أَمْرَه، فيقولُ: ومَن يَعْصِ اللهَ ورسولَه في التَّوحيدِ والعبادةِ؛ فإنَّ له نارَ جهنَّمَ خالِدًا فيها أبدًا.

ثمَّ يهدُّدُ الله الكافرينَ بسببِ استهزائِهم بالمؤمنينَ، فيقولُ: حتَّى إذا رأى الكُفَّارُ ما وعَدَهم اللهُ به مِنَ العَذابِ، فسيَعلَمونَ حِينَها مَنِ الأضعَفُ ناصِرًا والأقَلُّ عددًا: هم أو المُؤمِنونَ؟

## تَفسيرُ الآيات:

﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١٠٠٠ ﴿.

أي: وأنَّ جميعَ المساجِدِ الَّتي هي بيوتٌ لعبادةِ اللهِ تعالى: هي له وَحْدَه؛ فلا تُشركوا باللهِ فيها أحدًا مِن خَلْقِه، وأفرِدوه وَحْدَه بالسُّؤالِ والعبادةِ(١).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳٤۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/۱۹)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۱۹)، ((تفسير ابن کثير)) (۸/ ۲۱۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱).

قال الرازي: (التَّقديرُ: قُلْ: أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ المساجِدَ للهِ. ومذهبُ الخليلِ أَنَّ التَّقديرَ: و لأَنَّ المساجِدَ للهِ فلا تدعوا، فعلى هذا اللَّامُ مُتعلِّقةٌ بـ ﴿ فَلَا تَدْعُوا ﴾، أي: فلا تدعوا مع اللهِ أحدًا في المساجِدِ؛ لأنَّها لله خاصَّةً). ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٧٣).

ممَّن ذهب إلى التَّقديرِ الأُوَّلِ: ابنُ جرير، والقرطبيُّ، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٢٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٩/ ٢٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٤٨٩).

وممَّن ذهب إلى التَّقديرِ الثَّاني، أي: ولأنَّ المساجِدَ لله: الخليلُ -كما نسَبَه إليه سيبويه- وذهب إليه ابنُ أبي زَمَنين، والسَّمْعانيُّ. يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (٣/ ١٢٧)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٤٦)، ((تفسير السمعاني)) (٥/ ٧٠).

قال مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ: (﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَهِ ﴾ يعني: الكنائِسَ والبِيَعَ والمساجِدَ، للهِ ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ ٱحَدًا ﴾؛ وذلك أنَّ اليهودَ والنَّصارى يُشرِكونَ في صلاتِهم في البِيَعِ والكنائِسِ، فأمَرَ اللهُ المؤمنينَ أن يوحِّدوه). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٤٦٤).

وقال القرطبي: (وقيل: المعنى: أفرِدوا المساجِدَ لذِكرِ اللهِ، ولا تَتَّخِذوها هُزُوًا ومَتجَرًا =





كما قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ اللَّهِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكُونُواْ مِنَ الْمُهُتَدِينَ ﴾ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكُونُواْ مِنَ الْمُهُتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨].

﴿ وَأَنَّهُ. لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠٠٠ .

أي: وأنَّه لَمَّا قام محمَّدٌ يدعو اللهَ، كاد الجنُّ يَكونون عليه جماعاتٍ يَتراكمُ بَعضُها على بَعضِ(١).

= ومَجلِسًا، ولا طُرُقًا، ولا تجعلوا لغيرِ اللهِ فيها نصيبًا. وفي الصَّحيح: «مَن نَشَد ضالَّةً في المسجدِ، فقولوا: لا ردَّها اللهُ عليك؛ فإنَّ المساجِدَ لم تُبْنَ لهذا» [أخرجه مسلم (٥٦٨)]). ((تفسير القرطبي)) (٢٢/١٩).

وقيل: معنى قولِه: ﴿ ٱلْمَسَنجِدَ لِلَّهِ ﴾ الصَّلواتُ للَّه، وقيل: الأعضاءُ التي يُسجَدُ عليها للَّه، وقيل: هي كلُّ موضع صلَّى فيه الإنسانُ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (٦/ ١١٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣٤٩/٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۳٤۲–۳٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲٤۱، ۲٤۲).

قيل: المعنى: كاد الجِنُّ مِن تكاثُرِهم على الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ سمِعوه يقرأُ القُرآنَ يكونونَ عليه متراكِمينَ ومُقتَرِبينَ منه؛ مِن ازدحامِهم عليه؛ حرصًا ورغبةً منهم في استماعِ القرآنِ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ قُتَيْبة، والواحديُّ، والرَّسْعني، والعُليمي، والشَّوكاني، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) والرَّسْعني، والعُليمي) (لابن قتيبة (ص: ٤٩١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢١٤١)، ((تفسير الرسعني)) (٨/ ٢١٧)، ((تفسير الشوكاني)) (م/ ٣٧٤)، ((تفسير القاسمي)) (٩/ ٣٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

وقيل: المرادُ: لَمَّا قام محمَّدٌ يدعو النَّاسَ إلى توحيدِ الله تعالى، كاد المشرِكونَ أن يكونوا عليه جَميعًا؛ ليُطفئُوا نورَ الله تعالى. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير، واستظهره =



﴿ قُلْ إِنَّمَا ٓ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَ أَحَدًا ١٠٠٠ .

أي: قلْ -يا محمَّدُ-: إنَّما أَدْعُو ربِّي وَحْدَه، ولا أُشرِكُ به أحدًا مِن خَلْقِه(١).

﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠٠٠ ﴾.

# مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أنّه انتقالٌ مِن ذِكرِ ما أُوحِيَ به إلى النّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم، إلى تَوجيهِ خِطابٍ مُستأنفٍ إليه؛ فَبَعْدَ أَنْ حُكِيَ في هذه السُّورةِ ما أوحَى اللهُ إلى رَسولِه صلّى اللهُ عليه وسلّمَ ممّا خَفِيَ عليه مِن الشُّؤونِ المُتعلّقةِ به مِن اتّباعٍ مُتابِعينَ، وإعراضِ مُعرِضين؛ انتُقِلَ إلى تَلقينِه ما يَرُدُّ به على الّذين أَظْهَروا له العِنادَ، ولبيانِ عَجْزِه عن شُؤون نفْسِه، وأنّ الأمر كلّه بيدِ اللهِ (٢).

﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ١٠٠٠ .

أي: قُلْ -يا محمَّدُ-: إنِّي لا أملِكُ لكم ضَرًّا ولا نَفعًا، ولا ضَلالةً ولا صوابًا

<sup>=</sup> ابنُ كثير، وذهب إليه ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤/ ٢٤١، ٢٤٢).

وقال البِقاعي: (﴿ كَادُوا ﴾ أي: قَرُبَ القاسِطونَ مِن الفريقينِ الجنِّ والإنسِ، ﴿ يَكُونُونَ عَلَيْهِ ﴾ أي: على عبْدِ اللهِ، ﴿ لِلدَّا ﴾ أي: مُتراكِمينَ بعضُهم على بعض مِن شِدَّةِ ازدحامِهِم، حتَّى كان ذلك جبِلَّةً لهم؛ تَعجُّبًا ممَّا رَأُوا منه مِن عِبادتِه، وإرادةً لِرَدِّه عن ذلك). ((نظم الدرر)) (٢٠/٢٠). قال الواحدي: (قوله: ﴿ عَبْدُ اللهِ ﴾ يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قولِ الجميعِ). ((البسيط))

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳٤۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ٢٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱).

قال ابنُ جرير: (قُلْ -يا محمَّدُ- للنَّاسِ الَّذين كادوا يَكونونَ عليك لِبَدًا). ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٨/٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٤٣).



وسَدادًا؛ فإنَّما المرجِعُ في ذلك كُلِّه إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وإنَّما أنا عبدٌ ليس لي مِنَ الأمر شَىءُ (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ قُل لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ آَعْلَمُ ٱلْفَيْبُ لِاللَّهِ مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ آَعْلَمُ ٱلْفَيْبُ لَا لَيْدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ الْفَيْبُ لَا لَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقال سُبحانَه: ﴿قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْتًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ﴾ [الفتح: ١١].

﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا ١٠٠٠ ﴾.

﴿ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ-: إنِّي لن يُنقِذَني مِن اللهِ أحدُ إنْ أراد أن يُصيبَني بضُرِّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنَّ يُرِدُكَ يُرِدُكَ عِبَادِهِ عَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنَّ يُرِدُكَ عِبَادِهِ عَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنَّ عَبَادِهِ عَلَا كَاشُونُ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَالَمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلْكُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَل

وقال سُبحانَه: ﴿ قُلُ أَفَرَءَ يُشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ ۚ أَوَ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ [الزمر: ٣٨].

﴿ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا ﴾.

أي: ولن أُجِدَ مِن دونِ اللهِ مَلجَاً أَلجَاأُ إليه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٨/٢٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (١٥/ ٢٤٥)، ((تفسير المعدي)) (ص: ١٩٩١)، ((تفسير المعدي)) (ص: ١٩٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٣/٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲/ ۳۶۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱/ ۲۵)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۰/ ۶۹۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٩ /٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٩/ ٢٦)، ((الروح)) لابن =



﴿ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِۦ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَـارَ جَهَنَـمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ ﴾.

﴿ إِلَّا بَلَغُا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَنتِهِ .

أي: لن أجِدَ مِن دونِ اللهِ مَلجَاً إلَّا أن أَبَلِّغَ عنه ما أُرسِلْتُ به؛ فإنَّ فيه الأمانَ والنَّجاةَ(١).

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًّا ﴾.

مناسَبَتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ قُولُه: ﴿ قُلْ إِنِّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَا ﴾ [الجن: ٢٠] إلى هنا، كَلامًا مُتضمًّنَا أنَّهم أشْركوا وعاندوا الرَّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حينَ دَعاهم إلى التَّوحيد، واقترَحوا عليه ما تَوهَّموه -تَعجيزًا له- مِن ضُروبِ الاقتراح؛ أُعقِبَ ذلك بتَهْديدِهم ووَعيدِهم بأنَّهم إنْ دامُوا على عِصيانِ الله ورَسولِه سيَلْقُون نارَ جهنَّم؛ لأنَّ كلَّ مَن يَعْصى الله ورسولَه كانت له نارُ جهنَّمَ (٢٠).

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، فَإِنَّ لَهُ ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًّا ﴾ .

<sup>=</sup> القيم (ص: ٢٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٤ /٩٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٤/ ٦٥)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٣٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢٦/١٩)، ((مجموع الفتاوي)) (٢٧/ ٤٣٢).

وممَّن قال بهذا المعنى المذكورِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والزَّجَّاجُ، والقرطبيُّ، وابنُ تيميَّةَ. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: المعنى: إنِّي لا أملِكُ لكم ضَرَّا ولا رشَدًا، ولكنِّي أُبلِّغُ عن اللهِ، فأمَّا الرَّشَدُ والخِذْلانُ فبيدِ اللهِ، هو مالِكُه وَحْدَه، فيهدي مَن يَشاءُ، ويَخذُلُ مَن يشاءُ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٥٩، ٣٥٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٤٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (٦/ ٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤٥).





أي: ومَن يعْصِ اللهَ تعالى ورَسولَه في التَّوحيدِ والعبادةِ، فقد استحَقَّ الخُلودَ النُّعُلودَ النُّعُلودَ النُّعُلودَ في نار جَهَنَّمُ (١).

﴿حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ١٠٠٠ ﴾.

أي: حتَّى إذا رأَى الكُفَّارُ ما وعَدَهم اللهُ مِن العذابِ وشاهَدوه عِيانًا، وأَيْقَنوا بوُقوعِه؛ فسيَعلَمونَ حِينَها مَنِ الأَضعَفُ ناصِرًا ومانِعًا لهم مِن العَذابِ، ومَن الأَقَلُّ عددًا: هم أو المؤمِنونَ الموَحِّدونَ لله تعالى (٢)؟

وممَّن قال بأنَّ المراد: ما يُوعَدونَ يومَ القيامةِ: البَغَويُّ، والخازن، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٦٣)، ((تفسير البخوي)) (٨/ ٢٤٦).

قال الزَّمخشريُّ: (فإنْ قلتَ: بِمَ تَعلَّق ﴿ حَقَّت ﴾ وجُعلَ ما بعْدَه غايةً له؟ قلتُ: بقوله: ﴿ يَكُونُونَ عَلَيهِ لِلدَّا ﴾، على أنَّهم يَتظاهَرونَ عليه بالعَداوةِ، ويَستضعفون أنْصارَه، ويَستقِلُّون عَدَدَهم، حتَّى إذا رَأُوا ما يُوعَدون مِن يومِ بدْر وإظهارِ اللهِ له عليهم، أو مِن يومِ القيامة؛ فسَيعلَمون حينَئذِ أَنَّهم أضعَفُ ناصرًا وأقلُّ عددًا. ويجوزُ أنْ يَتعلَّقَ بمَحذوفٍ دلَّت عليه الحالُ: مِن استضعافِ =

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۵۰)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٨)، ((تفسير القرطبي)) ((). ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱).

قال السِّعديُّ: (وهذا المرادُ به المعصيةُ الكُفْريَّةُ، كما قَيَدَتْها النُّصوصُ الأُخَرُ المُحكَمةُ. وأمَّا مُحرَّدُ المعصيةِ فإنَّه لا يُوجِبُ الخلودَ في النَّارِ، كما ذَلَّت على ذلك آياتُ القرآنِ، والأحاديثُ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأَجْمَعَ عليه سَلَفُ الأُمَّةِ وأئمَّةُ هذه الأُمَّةِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ، ۳۵، ۲۵۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ، ۷۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ، ۲٥٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ، ۲٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱). ممّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: يوعَدون في الدُّنيا وفي الآخرة: السمرقنديُّ، والرَّسْعَني، والبيضاوي، والقرطبي، وابنُ جُزَي، والبقاعي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۳/ ، ۷۰)، ((تفسير الرسعني)) (۸/ ، ۳۲)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ، (تفسير القرطبي)) (٥/ ۲۰۲)، ((تفسير البرضاوي)) (٥/ ۲۰۲)، ((تفسير البرضاوي)) (التفسير البرضاوي)



كما قال تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّهُ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴾ [مريم: ٧٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]. وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِنَّا كُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ [سبأ: ٢٤]. الفَوائدُ التَّربَويَّةُ:

قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلا آَشُرِكُ بِهِ اَحَدًا \* قُلْ إِنِّي لاَ آَمَلِكُ لَكُو ضَرّاً وَلا رَشَدًا ﴾ فيه بيانُ حالةِ الخَلقِ، وأنَّ كُلَّ أحدٍ منهم لا يستَحِقُّ مِن العبادةِ مِثقالَ ذَرَّةٍ ؛ لأنَّ الرَّسولَ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان لا يملِكُ لأحدٍ نَفعًا ولا ضَرًّا، بل ولا يملِكُ لِنَفْسِه، عُلِمَ أنَّ الخَلْقَ كُلَّهم كذلك، فمِنَ الخطأِ والغَلَطِ اتّخاذُ مَن هذا وَصْفُه إلهًا آخَرَ مع اللهِ(۱)!

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْنِجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ﴾ فيه أنَّ المساجِدَ الَّتي هي أعظَمُ محالً العبادةِ مَبنيَّةٌ على الإخلاصِ للهِ، والخُضوعِ لعَظَمتِه، والاستِكانةِ لعزَّته (٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْخِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ قَولُه: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ قَولُه: ﴿ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ قي ضِمْنِه أمرٌ بذِكرِ اللهِ وبدُعائِه (٣).

<sup>=</sup> الكفَّارِ له، واستِقلالِهم لعَدَدِه، كأنَّه قال: لا يَزالون على ما همْ عليه حتَّى إذا رَأُوا ما يُوعَدون). ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٨٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٣٠/ ٦٧٤).



٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ أضاف تعالى المساجِدَ لنَفْسِه تَشريفًا، فاستُدِلَّ به على تنزيهِها عن غيرِ العباداتِ؛ مِنَ البَيعِ، والخُصوماتِ، وإقامةِ الحُدودِ(١).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴾ قيل: المساجِدُ هنا هي جَمعُ (مَسجَدٍ) بالفتح، وهي الأعضاءُ السَّبعةُ الَّتي يَسجُدُ عليها الإنسانُ: الجبهةُ، واليَدانِ، والرُّكبتانِ، والقَدَمانِ، أي: هي للهِ؛ فلا تَسجُدوا بها لغيرِه؛ ففيه رَدُّ على مَن خَصَّ السُّجودَ بالجَبهة فقط دونَ السِّتَّةِ الباقية (٢).

٥- قَولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ ٱحْدًا ﴾ استُدِلَّ به على أنَّه لا يجوزُ إضافةُ المساجدِ إلى مخلوقٍ إضافةً مِلْكٍ واختِصاصٍ، وأنَّه لا يجوزُ نِسبةُ شيءٍ مِن المساجدِ إلى بعضِ طوائفِ المُسلمينَ للاختِصاصِ بها، فيُقالُ: هذه

(١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٧٥).

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه تَحرُمُ إقامةُ الحدودِ في المساجدِ، أمَّا البَيعُ والشِّراءُ فقد اتَّفق الفقهاءُ على منعِه، لكنْ ذهب الحنابلةُ إلى التَّحريمِ. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (١٤٨/١٧).

قال العُلَيمي: (وأمَّا حُكمُ القاضي في المسجد؛ فقال أبو حنيفةَ ومالكُ وأحمدُ: يجوزُ؛ لأنَّ رسولَ الله صلَّى الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يَقضي بيْن الخُصومِ في المسجد، وكذا الخُلفاءُ الرَّاشِدونَ بعْدَه. ومذهبُ الشَّافِعيِّ: يُكرَهُ كَراهةَ تنزيه، فلو اتَّفقَتْ قضيَّةٌ أو قضايا وقتَ حُضورِه في المسجدِ لصلاةٍ أو غيرِها، فلا بأسَ بفصلِها. وأمَّا الحدودُ فلا تُقامُ في المساجدِ بالاتِّفاقِ). ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٨٧).

(٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٧٥).

قال أبو حيَّانَ: (وأبعَدَ ابنُ عطاءٍ في قولِه: إنَّها الآرابُ الَّتي يُسجَدُ عليها، واحدُها مَسجَدٌ؛ بفتْح الجيم، وهي الجَبْهةُ والأنفُ، واليَدانِ، والرُّكبتانِ، والقَدَمانِ؛ عدَّ الجَبْهةَ والأنفَ واحدًا. وأبعَدَ أيضًا مَن قال: المسجدُ الحرامُ؛ لأنَّه قِبلةُ المساجدِ، ومَن قال: إنَّه جمْعُ مَسجَدٍ، وهو السُّجودُ). ((تفسير أبي حيان)) (١٠//٥٠).



المساجِدُ للطَّائِفةِ الفُلانيةِ، وهذه للطَّائِفةِ الأُخرى؛ فإنَّها مُشتَرَكةٌ بيْن المسلمينَ عُمو مًا(١).

٦ قال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِللهِ ﴾ المساجدُ وإن كانت لله مِلْكًا وتشريفًا، فإنها قد تُنسبُ إلى غيره تعريفًا، فيقالُ: مَسجِدُ فُلانِ (٢).

٧- أنَّ الله سُبحانه وتعالى لا يَرضى أنْ يُشْرَكَ معه في عبادتِه أحدٌ، بل هو وحْدَه المستحِقُ للعبادةِ، ودليلُ ذلك قَولُه تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْحِدَ لِللهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾، فنهى اللهُ تعالى أنْ يَدْعُو الإنسانُ مع اللهِ أحدًا، واللهُ لا يَنْهَى عن شَيءٍ إلا وهو لا يَرضاه سُبحانه (٣).

٨- اتّفَق أئِمَةُ الإسلامِ على أنّه لا يُشْرَعُ بناءُ المشاهِدِ على القُبورِ، ولا يُشْرَعُ التّغبُّدِ التّخاذُها مَساجِدَ، ولا يُشْرَعُ الصَّلاةُ عندَها، ولا يُشْرَعُ قصدُها لأجلِ التّغبُّدِ عندَها بصلاةِ أوْ اعتكافٍ أوْ استغاثةٍ أوْ ابتهالٍ أوْ نحوِ ذلك، فهذا ليس مِن دينِ الله، إنّما دينُ اللهِ تَعظيمُ بُيوتِ اللهِ وحْدَه لا شَريكَ له، وهي المساجدُ الّتي تُشرَعُ فيها الصَّلُواتُ جَماعةً وغيرَ جماعة، والاعتكاف، وسائرُ العباداتِ البَدنيَّةِ والقلْبيَّةِ؛ مِن القراءةِ والذِّكرِ والدُّعاءِ للهِ؛ قال تَعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعْ أَللَهِ أَحَدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلا تَعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ فَلا تَحْلُقُ مَعْ أَللَهِ أَحَدًا ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالدُّكرِ والدُّعرِ والأعراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ وَادَّعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ اللهِ عَلَى اللهِ السَّالِي اللهِ الْعَلَادِ اللهِ الْعَلَادِ اللهِ الْعَلَادِ اللهُ الْعَلَادِ اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِدُ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِدُ اللهِ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِدُ اللهِ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللهَ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهَ الْمَالِي اللهِ الْمَالَةِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهُ الْمُلْعِلَالِي الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهُ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمُسْلِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهِ الْمَالِي اللهِ الْمَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٩/ ٢١).

عن عبد اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ الله عنهما، ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سابَق بيْنَ الخَيلِ الَّتي أُضْمِرَتْ مِن الحَفْياءِ، وَأَمَدُها ثَنِيَّةُ الوَداعِ، وسابَق بيْنَ الخيلِ الَّتي لم تُضْمَرْ مِن النَّنِيَّة إلى مَسجِدِ بني زُرَيْقٍ...)). أخرجه البخاريُّ (٤٢٠)، وترجم له: (بابٌ: هل يُقالُ: مَسجِدُ بَنيَ فُلانٍ؟).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: ٣٣).



مَسَخِدَ اللّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمُ عَشَى إِلَّا اللّهَ فَعَسَى أُولَئَتِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهُتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]، وقال يَغْشَ إِلَا اللّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهُتَدِينَ ﴾ [التوبة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَن تُرْفَعَ وَلَذَكَرَ فِيهَا السَّمُهُ, يُسَيِّحُ لَهُ, فِيهَا بِالْغُدُوقِ وَالْآصالِ \* رِجَالُ لَا نُلْهِ بِهِمْ يَحِنَرُةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْقِ وَإِينَا اللّهُ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْآلُوبِ وَاللّهُ يَرْزُقُ مَن فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْآ بُعِيرِ عِسَابٍ ﴾ (١٠ [النور: ٣٦ - ٣٦].

9 - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ مَلَا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ فيه سُؤالُ: لمَّ سَمَّى محمَّدًا بـ (عبدِ اللهِ)، وما ذكرَه بـ (رَسولِ اللهِ) أو (نبيِّ اللهِ)؟

الجوابُ: لأنّه إن كان هذا الكلامُ مِن جُملةِ المُوحَى، فاللَّائِقُ بتواضُعِ الرَّسولِ أن يَذكُر نَفْسه بالعُبوديَّةِ (٢)، وإنْ كان مِن كلامِ الجِنِّ، كان المعنى: أنَّ عبْدَ اللهِ لَمَّ اشتَعَل بعبوديَّةِ اللهِ فهؤلاء الكُفَّارُ لِمَ اجتَمعوا ولِمَ حاوَلوا مَنْعَه منه، مع أنَّ ذلك هو الموافِقُ لقانونِ العَقلِ (٣)؟! فالمعنى: أنَّ عبادةَ عبْدِ اللهِ للهِ ليست بأمرٍ مُستبعدٍ عن العقلِ ولا مُستنكر حتَّى يكونوا عليه لِبَدًا (٤) - وذلك على قولٍ في التَّفسيرِ -، أو لأنَّ العبوديَّة مِن أشرَفِ الخِصالِ (٥). فقد وَصَف اللهُ تعالى أكرمَ خَلْقِه عليه، وأعلاهم عِندَه مَنزِلةً بالعُبوديَّةِ في أشرَفِ مَقاماتِه؛ فوصَفه بالعُبوديَّة في أشرَفِ مَقاماتِه؛ فوصَفه بالعُبوديَّة في أشرَفِ مَقاماتِه؛ فوصَفه بالعُبوديَّة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧٧/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن جُزَي بعد أن ذكر هذا الوجه مِن كلامِ الزمخشريِّ: (وهذا الَّذي قاله بعيدٌ، مع أنَّه إنَّما يُمكِنُ على قراءةِ: ﴿ وَأَنَّهُ لِلْاَهَ اللهِ بَفتحِ الهمزةِ، فيكونُ عطفًا على ﴿ أُوجِىَ إِلَىٰٓ أَنَّهُ اَسْتَعَ ﴾ [الجن: ١]. وأمَّا على القراءةِ بالكسرِ على الاستئنافِ فيكونُ إخبارًا مِن الله، أو مِن جملةِ كلامِ الجِنِّ، فيبطلُ ما قاله). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٣٠)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عجيبة)) (٧/ ١٥٩).



١٠ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَنَهُ ، لَمَا قَامَ عَبْدُ ٱللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ فيه شِدَّةُ حِرصِ الجِنِّ لاستِماع الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتراكُمِهم عليه (٢).

11 - في قولِه تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُونُ صَرَّاً وَلا رَشَدًا \* قُلْ إِنِي لَن يُحِيرَنِي مِنَ اللهِ الْحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَملِكُ لنَفْسِه نَفْعًا ولا ضَرَّا؛ فكيف يَمْلِكُ لغيرِه؟! فالنَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لو أراد اللهُ به ما يُريدُ، ما استطاع أحدُ مِن النَّاسِ أنْ يَمْنعَ إرادةَ اللهِ فيه، وإذا كان كذلك فمِن الضَّلالِ البَيِّن أنْ يَستغيثَ أحدٌ برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بل هذا مِن الشَّركِ (٣).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾ ردُّ واضحٌ على مَن قال: إنَّ عذابَ النَّار غيرُ مُؤَبَّدِ (١٠)!

١٣ - إذا أُطْلِقَتِ المعصيةُ للهِ ورَسولِه دَخَلَ فيها الكُفرُ والفُسوقُ، كقَولِه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٨٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الفرقان)) (ص: ٧٠).



تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًّا ﴾ (١).

١٤ - قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًّا ﴾ الآيةُ في الكفَّار، وحمَلها المعتزلةُ على عصاةِ المؤمنينَ؛ لأنَّ مذهبَهم خلودُهم في النَّارِ. والدَّليلُ على أنَّها في الكفَّارِ وجْهان؛ أحدُهما: أنَّها مكِّيَّةٌ، والسُّورةُ المكِّيَّةُ إنَّما الكلامُ فيها معَ الكفَّارِ. والآخَرُ: دَلالةُ ما قبْلَها وما بعْدَها على أنَّ المرادَ بها الكفَّارُ (٢)، فالعِصيانُ في الآيةِ هو عِصيانُ الكُفر، لا عِصيانُ النَّانْب، فمَن شُبِّه عليه مِن المعتَزلةِ، وتعَلَّقَ بظاهِر لَفظِ العِصيانِ، نبَّهَه عليه قَولُه: ﴿حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَـدَدًا ﴾؛ لأنَّ المسلمَ -عاصيًا كان أو غيرَ عاص- لم يَنْسُبْ قَطُّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أنَّه لا ناصرَ له، ولا كَثرةَ عددٍ يَغْلبُ بها! وإنَّما كان يَنْسُبُه إلى ذلك الكُفَّارُ، ويرَونَ أنَّه مَغلوبٌ لقلَّة عدده وأنصاره، وكانوا يَعصُونَه ولا يُطيعونَه، ويَتربَّصونَ به رَيْبَ المَنون، وكانت مَعصيتُهم للرَّسولِ مَعصيةً للهِ تبارك وتعالى؛ فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ فيهم، وأخبَرَ أنَّهم إذا أَفْضَوا إلى الخُلودِ في النَّارِ عَرَفوا أنَّهم كانوا هم الأَقَلِّينَ عدَدًا وأنصارًا، لا الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٣).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَحِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾

- فُرِّعَ على اختِصاصِ كُونِ المساجِدِ للهِ النَّهي عن أَنْ يَدْعوَ المشرِكون مع اللهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٩٢٩).

ويُنظر ما تقدُّم (ص: ٣٨٣).



أَحَدًا، وهذا إِلْزامٌ لهم بالتَّوحيدِ بطَريقِ القَولِ بالمُوجَبِ(١)؛ لأنَّهم كانوا يَزعُمون أَنَّهم أَهلُ بَيتِ اللهِ، فعِبادتُهم غيرَ اللهِ مُنافيةٌ لزَعْمِهم ذلك(٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَنَهُ, لَمَا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا \* قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ
 رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَمُ

- قولُه: ﴿ وَأَنَّهُ, لَمَّا قَامَ عَبَدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ هو محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وُضِعَ الاسمُ الظَّاهرُ مَوضعَ المُضمَرِ؛ إذ مُقْتضى الظَّاهرِ أنْ يُقالَ: وأنَّه لَمَّا قُمتَ تَدْعو اللهَ كادُوا يَكونون عليك، أو لَمَّا قُمتُ أدْعو اللهَ كادوا يَكونون عليَّ؛ ولكنْ عُدِلَ إلى الاسمِ الظَّاهرِ لقَصْد تَكريمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بوَصْفِ ولكنْ عُدِلَ إلى الاسمِ الظَّاهرِ لقَصْد تَكريمِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بوَصْفِ عَبَدُ ٱللَّهِ ﴾؛ لِما في هذه الإضافةِ مِن التّشريفِ مع وَصْفِ (عبْد) (٣).

- قولُه: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسْخِدَ لِلَّهِ ﴾ مِن جُملة المُوحَى في قوله: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَى ﴾ ومَعطوفٌ على قوله: ﴿ وَأَنَّهُ السّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾ فيكونُ قولُه: ﴿ وَأَنَّهُ اللّهَ عَلَى اللّهِ عليه اللّه هو المأمورُ بقوله: ﴿ وَأَنَّهُ اللّهِ عَلَيه اللهِ عَلَيه اللّه هو المأمورُ بقوله: ﴿ قُلُ أُوحِي إِلَيّ أَنَّه لَمّا قُمتَ تَدْعو الْمُ وَضِعَ اللهِ مَوضَعَ الضّميرِ ﴿ عَبُدُ ٱللّهِ ﴾ للإشعار بما هو المُقتضي لِقيامِه، وتواضُعًا لللهِ مَعالَى، وتَذلُّل لَجَلالِه المَعلَم مِن اللهِ، وتأديبًا له. أو يكونُ نقلًا لكلام اللهِ تعالَى، وتَذلُّل لَجَلالِه الله الله عليمًا مِن اللهِ، وتأديبًا له. أو يكونُ نقلًا لكلام اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) القولُ بالموجَبِ: هو عبارةٌ عن تسليم مقتضَى ما جعَله المستدلُّ دليلًا لحُكم، مع بقاءِ الخِلافِ بيْنَهما فيه. أو: تسليمُ الدَّليلِ معَ بقاءِ النِّزاعِ، ومعنى ذلك: أن يُسلِّمَ الخَصمُ الدَّليلَ الَّذي استدَلَّ به المُستَدِلُّ، إلَّا أنَّه يقولُ: هذا الدُّليلُ ليس في محلِّ النِّزاعِ، إنَّما هو في غيره؛ فيبقَى الخِلافُ بيْنَهما. يُنظر: ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جُزَي (ص: ١٨٩)، ((نهاية السول شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: ٣٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠١/١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩ / ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤٢/٢٩).



تعالَى المُوحَى إليه؛ فتَخصيصُ ذِكرِ العبدِ إدماجٌ (١) لمعْنى أنَّ العِبادةَ مِن العبدِ غيرُ مُستبعَدةٍ، فلا يَنْبغي أنْ نَتعجَّبَ منه (٢).

- قولُه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَدْعُواْ رَبِّي وَلَا آُشُرِكُ بِهِ الْحَدَّا ﴾ كَلامٌ مُستأَنَفٌ، وهو مِن تَمامِ ما أُوحِيَ به إليه (٣).

- ويُفيدُ قولُه: ﴿ قُلْ إِنِّمَا آَدْعُواْ رَقِي ﴾ قصْرًا (١٠)، أي: لا أَدْعو غيرَه، أي: لا أَعبُدُ غيرَه دُونَه، وعُطِفَ عليه ﴿ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ عَلَىكًا ﴾ تأكيدًا لمَفهومِ القصْرِ، وأَصْلُه أَلَّا يُعطَفَ، فعَطْفُه لمُجرَّدِ التَّشريكِ؛ للعِنايةِ باستِقلالهِ بالإبلاغ (٥٠).

<sup>(</sup>١) تقدَّم تعريفُه (ص: ٤٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ١٣٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ١٦)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٢٠١)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٥٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤٦/٩).

ويُنظر ما تقدُّم في الفوائدِ (ص: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) القَصرُ أو الحَصرُ: هو تَخصيصُ شَيءٍ بشَيءٍ وحصرُه فيه، ويُسمَّى الأمرُ الأوَّلُ: مَقصورًا، والثَّاني: مقصورًا عليه؛ مِثل: إنَّما زيدٌ قائمٌ، و: ما ضربتُ إلَّا زيدًا. ويَنقسِمُ إلى قصرِ حقيقيً، وقصرِ إضافيًّ، وادِّعائيًّ، وقصْرِ قَلْبٍ. ويَنقسِمُ القَصرُ أو الحَصرُ باعتبار آخَرَ إلى ثلاثة أقسامٍ: قصْرُ إفرادٍ، وقصْرُ قَلْبٍ، وقَصْرُ تعيينٍ؛ فالأوَّل: يُخاطَبُ به مَن يَعتقدُ الشَّرِكةَ؛ نحو: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَنِعِدٌ ﴾ [النحل: ٥]، خُوطِبَ به مَن يَعتقدُ الشَرِاكَ اللهِ والأصنام في الألوهيّة. والثَّاني: يُخاطَبُ به مَن يَعتقدُ إثباتَ الحُكم لغيرِ مَن أثبتَه المُتكلِّمُ له؛ نحو: ﴿وَيَنَ ٱلَّذِي يُخِيءَ وَيُعِيثُ ﴾ [البقرة: ٨٥٠]، خُوطِبَ به نَم ودُ، الَّذي اعتقد أنَّه هو المحيي المميثُ دون الله. والثَّالثُ: يُخاطَبُ به مَن تَساوَى عندَه الأمْران، فلمْ يَحكُمْ بإثباتِ الصِّفةِ لواحد بعينِه، ولا لواحد بإحْدى الصَّفتينِ بعَيْنِها. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسَّكَّاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقَرْويني بعَيْنِها. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسَّكَّاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للعقرُويني حسن عَبْنَكَة الميداني (١/ ١١٨) و(٣/ ٢)، ((التعريفات)) للجُرْجاني (١/ ١١٧٥)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٣٠٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٣ /٢٩).



٣ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُو ضَرًا وَلا رَشَدًا ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌ. وقولُه: ﴿ وَلا رَشَدًا ﴾ تتميمُ (١).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ قُلُ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ﴾ احتباكٌ (٢)؛ لأنَّ الضَّرَّ الضَّرَّ وَلا رَشَدًا ﴾ احتباكٌ (٢)؛ لأنَّ الضَّرَّ اللهُ النَّفعُ، والرَّشَدُ يُقابِلُه الضَّلالُ، فالتَّقديرُ: لا أَمْلِكُ لكم ضَرَّا ولا نَفْعًا، ولا ضَلالًا ولا رَشَدًا، فحُذِفَ مِن كلِّ ما يدُلُّ عليه مُقابِلُه. أو جُعِلَ الضَّرُّ مُقابِلًا للرَّشدِ تَعبيرًا به عن الْغَيِّ؛ إذِ الْغَيُّ ثَمَرتُه الضَّررُ (٣).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَ مُلْتَحَدًا \* إِلَّا بَلَغَا مِن ٱللَّهِ وَرِسْلَنتِهِ قَ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَ جَهَنَّ مَ خَيْلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴾

- قولُه: ﴿ قُلْ إِنِي لَن يُجِيرِنِي مِنَ اللّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا ﴾ مُعترِضٌ بيْن المُسْتثنى منه ﴿ لا أَمْلِكُ ﴾ والمُسْتثنى ﴿ إِلّا بلَغًا مِنَ اللهِ وَرِسَلَنتِهِ - ﴾ (1). قيل: هو اعتراضٌ لتَأْكيدِ نفْي الاستطاعةِ عن نفْسِه، وبَيانِ عَجْزِه، على معْنى: أنَّ اللهَ إنْ اللهَ إنْ اللهَ أنْ اللهَ أنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ اللهَ أَنْ أَلَهُ أَنْ يُجيرَه منه أحدٌ، أو مَوتٍ، أو عَيرِهما - لم يَصِحَّ أنْ يُجيرَه منه أحدٌ، أو يَجِدَ مِن دُونِه مَلاذًا يَأُوي إليه (٥).

- قولُه: ﴿ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَ مُلْتَحَدًا ﴾، أي: لنْ أجِدَ مَكانًا يَعصِمُني كائنًا مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۲۹)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۱۰/۲۲۷). وتقدَّم تعريفُ التَّتميم (ص: ۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم تعريفُه (ص: ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٣١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٣٠ / ٢٤٣). ((تفسير أبي السعود)) (٢ / ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٤/١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٣١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٣٠٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٦/ ٤٦).



دونِ اللهِ، أي: بَعيدًا عن اللهِ غيرَ داخلٍ مِن مَلكوتِه؛ ولهذا جاء لنَفْيِ وِجْدانِه حَرْفُ (لنْ)(١).

- قولُه: ﴿ إِلّا بَلْغَا مِنَ اللّهِ وَرِسَلَتِهِ عَلَى: هو استِثناءٌ مُنقطعٌ مِن ﴿ ضَرّا ﴾ و ليس مُتّصلًا؛ لأنّ الضّرّ والرّشدَ المنفيّينِ في قولِه: ﴿ لاَ أَمْلِكُ لَكُونَ صَرّاً ﴾ وليس مُتّصلًا؛ لأنّ الضّرّ والرّشدُ الواقعانِ في النّفْسِ بالإلجاءِ. ويجوزُ أنْ يكونَ مع ذلك استثناءً مُتّصلًا مِن ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ ، أي: بتأويلِ ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ بمعنى يكونَ مع ذلك استثناءً مُتّصلًا مِن ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ ، أي: بتأويلِ ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ بمعنى مَخلَصٍ أو مَأمَن ، وهذا الاستثناءُ مِن أُسلوبِ تَأكيدِ الشّيءِ بما يُشبِهُ ضِدّه. وقيل: ﴿ إِلّا ﴾ في تقدير الانفصال: (إنْ ) شَرطيّةٌ و (لا) نافيةٌ ، وحُذِفَ فِعلُها لذَلالةِ المصدرِ عليه، والتّقديرُ: إنْ لمْ أُبَلّغْ بلاغًا مِن اللهِ ورسالتِه...، وهذا كما تَقُولُ: إنْ لا قيامًا فقُعودًا، أي: إنْ لم تقُمْ قيامًا فاقعُدْ قُعودًا، وحَذْفُ هذا الفِعل قد يكونُ لدَلالةٍ عليه بعْدَه أو قبْلَه (٢).

٥- قولُه تعالَى: ﴿ حَقَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴾ كانوا إذا سَمِعوا آياتِ الوعْدِ بنَصْرِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلِمينَ في اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلِمينَ في اللهُ عليه والله والمَّنيا واللَّخِرةِ وعذابِ اللَّنيا واللَّخِرةِ وعذابِ اللَّنيا واللَّخِرةِ وعذابِ اللَّنيا واللَّخِرةِ وعذابِ اللَّنيا واللَّغِروا مِن ذلك، وقالوا: ﴿ وَمَا نَعُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ [سبأ: ٣٥]، ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى السَّمْ خُروا مِن ذلك، فهم مَعرورونَ هَنْ الله عَيْرِ ذلك؛ فهم مَعرورونَ السَّعِدراجِ والإمهالِ؛ فلذلك عُقِّبَ وَعيدُهم بالغايةِ المُفادةِ مِن (حتَّى)، فالغايةُ هنا بالاستِدراجِ والإمهالِ؛ فلذلك عُقِّبَ وَعيدُهم بالغايةِ المُفادةِ مِن (حتَّى)، فالغايةُ هنا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٣١)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١٠/ ٣٠٣، ٣٠٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٤ /٢٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٤٨).

ويُنظر ما تقدَّم في مشكل الإعراب (ص: ٣٧٧).



مُتعلِّقةٌ بمَحذوف يدُلُّ عليه الكلامُ مِن سُخريةِ الكفَّارِ مِن الوعيدِ، واستضعافِهم المسلِمينَ في العَدَدِ والعُدَدِ؛ فإنَّ ذلك يُفهَمُ منه أنَّهم لا يَزالون يَحسَبون أنَّهم عالِبون فائِزون، حتَّى إذا رَأُوا ما يُوعَدون تَحقَّقوا إخفاقَ آمالِهم (۱).

- وجِيءَ بالجُملةِ المُضافِ إليها (إذا) فِعلًا ماضيًا فقال: ﴿رَأَوا ﴾؛ للتَّنبيهِ على تَحقيق وُقوعه (٢).

- قولُه: ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَ أَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴾ السِّينُ هنا للتَّأكيدِ المُجرَّدِ، لا للاسْتِقبالِ؛ لأنَّ السِّينَ حرْفُ استِقبالٍ، ووَقْتُ رُؤيةِ العذابِ يَحصُلُ فَورَ عِلمَ الضَّعيفِ مِن القَويِّ، والسِّينُ تَقْتضي أنَّه يَتأخَّرُ عنه (٣).

- والاستِفهامُ بما فيه مِن الإِبهامِ يَكونُ كِنايةً عن الغَرابةِ، بحيث يَسأَلُ النَّاسُ عن تَعيين الشَّيءِ بعْدَ البحثِ عنه (٤).

- وضَعْفُ الناصرِ وَهَنُ لهم مِن جِهةِ وَهَنِ أَنْصارِهم، وقِلَّةُ العَددِ وَهَنْ لهم مِن جِهةِ وَهَنِ أَنْصارِهم، وقِلَّةُ العَددِ وَهَنْ لهم مِن جِهةِ وَهَنِ أَنْصارِهم، اللهُمْنِ مِن غَلَبِ المسلمينَ جانبِ أَنفُسِهم، وهذا وَعيدٌ لهم بخَيةٍ غُرورِهم بالأَمْنِ مِن غَلَبِ المسلمينَ في الدُّنيا؛ فإنَّهمْ كانوا يَقولونَ: ﴿ فَعَنْ جَمِيعٌ مُننَصِرٌ ﴾ [القمر: ٤٤]، وقالوا: ﴿ فَعَنْ جَمِيعٌ مُننَصِرٌ ﴾ [القمر: ٤٤]، وقالوا: ﴿ فَعَنْ جَمِيعٌ مُننَصِرٌ ﴾ [القمر: ٤٤]، وقالوا: ﴿ فَعَنْ أَمُولُا وَأُولِدَا ﴾ [سبأ: ٣٥].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٣٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (١٥ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ((٢٥ يلي السعود)) ((٢/ ٤٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٤٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤٥). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٢١/ ٢٤٩).

ويُنظر ما تقدُّم (ص: ٣٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۶/ ۱۳۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۰/ ۳۰٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۶٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٤٩، ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (٢٥-٨٦)

﴿ قُلْ إِنْ أَذْرِى آَ قَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِي ٓ أَمَدًا ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ وَ أَحَدًا ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَكُلُ عَيْبِهِ وَأَحَدًا ﴿ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَمَدًا ﴾: أي: غايةً وبُعدًا، والأمَدُ: مُدَّةٌ لها حَدٌّ مجهولٌ إذا أُطلِقَ (١).

﴿ رَصَدًا ﴾: أي: حَرَسًا وحَفَظةً مِنَ الملائكةِ، وأصلُ (رصد): يدُلُّ على تهيُّؤٍ لرِقْبةِ لَيْ المِدَّاءُ على تهيُّؤٍ لرِقْبةِ لَيْ المِدَّاءُ على المَّاتُونِ المِدَّاءُ على المَّاتُونِ المُدَّاءُ على المَّاتُونِ المِدَّاءُ على المَّاتُ على المَّاتُونِ المِدَّاءُ على المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المِدَّاءُ على المَّاتُونِ المِدَّاءُ المَّاتُونِ المَالِقُونِ المَّاتِقُ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَالِيَّةُ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتِقُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَالِيَّةُ المُنْتُونِ المَالِيَّةُ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّالِيَّةُ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَالِيَّةُ المَالِّقُونِ المَالِّقُونِ المَّاتُونِ المَالِيَّةُ المَّاتُونِ المَّاتُونِ المَّالِيَّةُ المَالِيَّةُ المَالِيَّةُ المَالِيَّةُ المَالِيَةُ الْعِلْمُ المَّالِيِّةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَاءُ المَالِيَةُ المَالِيَاءُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَاءُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَّةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَّةُ الْمُلْكُونِ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَّةُ المَالْمُونِ المَالِيِّةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَّةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَةُ المَالِيَّةُ المَالِيْنِ المَالِيَالِيَالِيَّالِيِّ الْمِلْمُ الْمَالِيَالِيَّ الْمُلِيِّ الْمِلْمُعُلِيِّ الْمِلْمُعِلِّ الْمِلْمُعِلِي المَالِيَا عَلَيْلُولُونِ المَّالِي الْمِلْمُعُلِي الْمِلْمُ الْمُعْلِقُلْمُلِيْلُولُولُولُولُ الْمِلْمُلِيْلُولُولُولُ الْمِنْتُولُ الْمُلْلِيِي الْمِلْمُونِ الْمِلْمُعُلِي الْمُلْمُولُولُولُولُ الْمُلْمُ

## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكين: لا أدري أقريبُ الوَقتُ الَّذي وعَدَكم اللهُ بوُقوعِ العَذابِ فيه، أم يَجعَلُه ربِّي بعْدَ أَمَد بَعيدٍ؟ هو وَحْدَه عالِمُ ما غاب عن خَلْقِه، فلا يُطلِعُ على غَيبِه أحدًا مِن خَلْقِه إلَّا مَنِ ارتضاه مِن رُسُلِه؛ فإنَّ الله يُرسِلُ مِن أمامِ الرَّسولِ -الَّذي يُطلِعُه على بَعضِ الغَيبِ- ومِن خَلْفِه حَرَسًا الله يُرسِلُ مِن أمامِ الرَّسولِ -الَّذي يُطلِعُه على بَعضِ الغَيبِ- ومِن خَلْفِه حَرَسًا مِن الملائكةِ يَحفظونَه مِنَ الشَّياطينِ؛ لِيَعلَم سُبحانَه -عِلمَ وُجودٍ وظُهورٍ- أنَّ الرُّسُل قد تمكنوا مِن تبليغِ رسالاتِه كما هي، وأحاط عِلْمُ اللهِ تعالى بما عندَ الرُّسُل، وعَلِمَ تعالى عدَد كُلِّ شيءٍ وأحصاه.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٩٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٣٢٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٣٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٥٢/٢٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٩٩/٣٠).



## تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي ٓ أَمَدًا ۞ ﴾.

# مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

كان المُشرِكون يُكثِرونَ أَنْ يَسأَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿مَتَىٰ هَاذَا الْوَعَدُ ﴾ [النمل: ٧١]، وعن السَّاعةِ ﴿ أَيَانَ مُرَسَنها ﴾ [الأعراف: ١٨٧]، وتكرَّرتْ نِسبةُ ذلك إليهم في القُر آنِ، فلمَّا قال اللهُ تعالَى: ﴿حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضَعَفُ نَاصِرًا ﴾ [الجن: ٢٤] الآية، عُلِمَ أنَّهم سيُعيدون ما اعْتادوا قولَه مِن السُّوالِ عن وقْتِ حُلولِ الوعيد، فأمَرَ اللهُ تعالى رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُعِيدَ عليهم ما سَبَقَ مِن جَوابه (١٠).

﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّيٓ أَمَدًا ۞ ﴾.

أي: قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكينَ: لا أدري أقَريبُ الوَقتُ الَّذي وعَدَكم اللهُ بوُقوعِ العَذابِ فيه، أمْ يَجعَلُه ربِّي بعدَ مُدَّةٍ طويلةٍ؟ فذلك غَيبٌ يَعلَمُه اللهُ تعالى ولا أعلَمُه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٩]. ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ = أَحَدًا اللهُ ﴾.

أي: هو وَحْدَه عالِمُ ما غاب عن خَلْقِه، فلا يُطلِعُ على عِلمِ الغَيبِ الَّذي اختَصَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٦/٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۰۵۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٩)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨٩١).

قال القرطبي: (قولُه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا نُوعَدُونَ ﴾ يعني: قيامَ السَّاعةِ. وقيل: عذابُ الدُّنيا). ((تفسير القرطبي)) (١٩/ ٢٧).



به أحدًا مِن خَلْقِه (١).

كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام: ٥٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُو ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسَعُظُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كَنَابٍ مُّينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُۥ﴾ [هود: ١٢٣].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيَّبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشَّعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥].

وعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَفاتيحُ الغَيبِ خَمْسٌ لا يَعلَمُها إلَّا اللهُ: لا يَعلَمُ ما تَغيضُ الأرحامُ إلَّا اللهُ، ولا يَعلَمُ ما في غدٍ إلَّا اللهُ، ولا يَعلَمُ متى يأتي المطَرُ أَحَدٌ إلَّا اللهُ، ولا تَدري نَفْسٌ بأيِّ أرضٍ تموتُ إلَّا اللهُ، ولا يَعلَمُ متى تقومُ السَّاعةُ إلَّا اللهُ))(٢).

﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ، يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، رَصَدًا ٧٧ ﴾.

﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۵۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٩)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۶۷).

قال ابنُ عاشور: (﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾: خبرُ مُبتدَأٍ مَحذوفٍ، أي: هو عالِمُ الغَيبِ، والضَّميرُ المحذوفُ عائدٌ إلى قَولِه ﴿ رَقِيّ ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٧/٢٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٥/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٣٧٩).



أي: لا يُظهرُ اللهُ على الغَيبِ أَحَدًا إلَّا مَنِ ارتضاه مِن رُسُلِه؛ فإنَّ اللهَ تعالى يُطلِعُه على ما شاء منه(١).

﴿ فَإِنَّهُ مَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ﴾.

أي: فإنَّ الله يُرسِلُ مِن أمام الرَّسولِ الَّذي يُطلِعُه على بَعضِ الغَيبِ ومِن خَلْفِه حَرَسًا مِن الملائكةِ يَحفَظونَه مِنَ الشَّياطينِ، فلا يَستطيعونَ تخليطَ الوَحيِ عليه، أو استِراقَ شَيءٍ منه (٢).

﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (١٠٠٠) ﴾. ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾.

### القِراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

١ - قراءة: ﴿ لِيُعْلَمَ ﴾ بضم الياءِ مبنيًا للمفعول، ونائِبُ الفاعلِ محذوفٌ يُفهَمُ مِنَ السِّياقِ، والتَّقديرُ: ليُعلَمَ النَّاسُ -أي: المُرسَلُ إليهم - أنَّ الرُّسُلَ قد أبلغوا رسالاتِ رَبِّهم. وقيل: هي بمعنى القراءةِ الأخرى: أي: ليَعلَمَ اللهُ أنَّ الرُّسُلَ قد أبلغوا رسالاتِ رَبِّهم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۲۵۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷/ ۲۶۸).

قال ابن كثير: (هذا يعُمُّ الرَّسولَ المَلكِيَّ والبَشَريَّ). ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۵۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۲۹)، ((النبوات)) لابن تيمية (۲/ ۸۷۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲٤۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۹۹).

قال ابن قُتَيْبةَ: (أي: يجعَلُ بيْنَ يَدَيه وخَلْفَه رَصَدًا مِن الملائكةِ، يَحُوطُونَ الوَحيَ مِن أن تَستَرِقَه الشَّياطينُ، فتُلْقِيَه إلى الكَهَنةِ، حتَّى تُخبِرَ به الكَهَنةُ إخبارَ الأنبياءِ، فلا يكونُ بيْنَهم وبيْنَ الأنبياءِ فَرْقٌ، ولا يكونُ للأنبياء دَلالةٌ). ((تأويل مشكل القرآن)) (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها رُوَيسٌ عن يعقوبَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٢).



٢- قِراءةُ: ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ بفتح الياء، أي: ليَعلَمَ اللهُ -عِلْمَ ظُهورٍ - أَنَّ الرُّسُلَ قد أبلغوا
 رسالاتِ رَبِّهم. وقيل: لِيَعلَمَ الرَّسولُ أَنَّ الرُّسُلَ قَبْلَه قد أبلغوا رسالاتِ ربِّهم.
 وقيل: لِيَعلَمَ الرَّسولُ أَنَّ الملائكةَ قد أبلغوا رسالاتِ ربِّهم. وقيل غيرُ ذلك (١).

﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ ﴾.

أي: حَفِظَ اللهُ رَسُلَه بملائكتِه؛ لِيَعلَمَ -عِلمَ وُجودٍ وظُهورٍ- أَنَّ الرُّسُلَ قد تمكَّنوا مِن تبليغِ رسالاتِه كما هي، دونَ أن يُخالِطَها ما يُلبِّسُ عليها أو يُبدِّلُها(٢). ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمٍمْ ﴾.

<sup>=</sup> ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٦٤)، ((تفسير العليمي)) (٧/ ١٩١،١٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٩٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٤٥، ٢٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٣٥٤-٥٦)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٥/ ٢٣٨)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٤٥، ٢٤٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٤٨/٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٥٠٣، ٥٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٥٠).

وممَّن ذهب إلى أنَّ ضَميرَ ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ يعودُ إلى الله تعالى -أي: ليعلَمَ اللهُ أنَّ الرُّسُلَ قد أبلَغوا رسالاتِ رَبِّهم-: ابنُ قُتَيْبةَ، واستظهره ابنُ جُزَي، وذهب إليه البِقاعي، وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

قال الزَّجَّاج: (يجوزُ أن يكونَ: لِيَعلَمَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الرِّسالةَ أتتُه ولم تصِلْ إلى غيرِه، ويجوزُ أن يكونَ -واللهُ أعلمُ-: ليعلمَ اللهُ أنْ قد أبلغوا رِسالاتِه، وما بَعْدَه يدُلُّ على هذا، وهو قَولُه تعالى: ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَذًا ﴾). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٥/ ٢٣٨). وممَّن رجَّح أنَّ المعنى: ليعلمَ الرَّسولُ أنَّ الرُّسُلَ قَبْلَه قد أبلغوا رسالاتِ ربِّهم: ابنُ جرير، وابنُ أبي زَمنين، وهو ظاهرُ اختيارِ القرطبيِّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٥ / ٢٥٦)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٥/ ٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٢٠٩).



### مُناسَبَتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مَا سَبَقَ رُبَّمَا أُوهَمَ أَنَّهُ مُحتاجٌ في الحِفظِ إلى الرَّصَدِ؛ أَزالَ ذلك بقُولِه تعالى (١):

﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ ﴾.

أي: وقد أحاط عِلْمُ اللهِ تعالى بكلِّ ما عندَ الرُّسُل (٢).

﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾.

مُناسَبَتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مَا سَبَقَ كَافِيًا فِي المقصودِ، لَكِنَّه قاصِرٌ على محلِّ الحاجةِ؛ عَمَّ تعريفًا بالأمرِ على ما هو عليه، فقال حامِلًا على شِدَّةِ الوُثوقِ بما تقولُه الرُّسُلُ عن رَبِّهم، وأنَّه لا لَبْسَ فيه ولا غائِلةَ بوَجهِ (٣):

﴿ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾.

أي: وعَلِمَ اللهُ سُبحانَه عددَ كُلِّ شيءٍ مِن خَلْقِه، فلا يَخفى عليه شَيءٌ مِن ذلك(٤).

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُۥ رَبِّيٓ أَمَدًا ﴾ فيه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠ / ٥٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳/ ۳۵٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۳۱)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۹۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/٤٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣/ ٥٥٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١١٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (١١/ ٣١).



سُؤالٌ: أليس أنَّ النَّبِيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال: ((بُعِثْتُ أنا والسَّاعةَ كهاتَينِ))(١)، فكان عالِمًا بقُربِ وُقوعِ القيامةِ، فكيف قال هاهنا: ﴿ وَإِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ ﴾؟

الجوابُ: المرادُ بقُربِ وُقوعِه هو أنَّ ما بَقِيَ مِنَ الدُّنيا أقَلُّ مِمَّا انقَضى، فهذا القَدْرُ مِنَ القُربِ معلومٌ، وأمَّا معنى معرفةِ القُربِ القريبِ وعَدَمِ ذلك: فغيرُ مَعلومٍ (٢).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَلَى الْرَتَضَى مِن رَسُولٍ ﴾ ردُّ على المنجِّمينَ وعلى كلِّ مَن يَدَّعي أنَّه يَطَّلِعُ على ما سيكونُ مِن حياةٍ أو موتٍ أو غيرِ ذلك! لأنه مُكَذِّبُ للقرآنِ، وهم أبْعَدُ شيءٍ مِن الارتضاءِ مع سَلْبِ صِفةِ الرسليَّةِ عنهم (٣). فمَنِ ادَّعى أنَّ النُّجومَ تَدُلُّه على ما يكونُ مِن حياةٍ أو موتٍ أو غير ذلك، فقد كَفَر بما في القُرآنِ الكريم (١٤).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اللهُ اللهُ مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ مِسَالُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا ﴾ فيه أنَّ عُلومَ الغُيوبِ قد انفَرَد اللهُ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ مِسَالُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا ﴾ فيه أنَّ عُلومَ الغُيوبِ قد انفَرَد اللهُ بعِلْمِها، فلا يَعلَمُها أحدُ مِنَ الخَلقِ إلَّا مَن ارتضاه اللهُ، وخَصَّه بعِلم شَيءٍ منها (٥٠).

٤- في قولِه تعالى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ ٱحدًا \* إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾ ردُّ على مَن يَزعُمُ مِن الشِّيعةِ أَنَّ الإمامَ يَعلَمُ الغَيب، وهذا مِن كِبارِ حماقاتِهم، وقد أَخبَر اللهُ جلَّ جلالُه أنَّه لا يُظْهِرُ عليه إلَّا مَنِ ارتضاه رَسولًا، والإمامُ ليس برَسولًا)!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٣٦)، ومسلم (٢٩٥٠) مِن حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ رضيَ الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١٣/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٤/ ٣٦٩)، ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٨٩١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ٤٣٠).



٥- في قَولِه تعالى: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا \* إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾ أنَّ سائرَ ما كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُخبِرُ به مِن الغُيوبِ هو بإعلام اللهِ تعالى إيَّاه؛ لا أنَّه يَستَقِلُّ بعِلْم ذلك (١٠)!

٦- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ يدُلُّ على كَونِه تعالى عالِمًا بالجُزئيَّاتِ (٢).

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ يدُلُّ على كَونِه تعالى عالِمًا بجميعِ الموجوداتِ(٣).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَقْرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ آَمَدًا ﴾ جُملةُ ﴿ قُلْ إِنْ أَدْرِى أَمَا يُوعَدُونَ ﴾ مُستأنفةٌ استئنافًا بَيانيًّا؛ لأنَّ القولَ المأمورَ بأنْ يقولَه جَوابٌ لسُؤالِهم المُقدَّر (٤٠).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَلَا أَحَدًا ﴾ استئنافٌ مُقرِّرٌ لِما قبْلَه مِن عدَم الدِّرايةِ (٥٠).

- وأيضًا قولُه: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّا ﴾ في مَوضعِ العِلَّةِ لَجُملةِ ﴿ إِنْ أَدْرِى ۖ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ الآية (١٠).

- وتَعريفُ المُسنَدِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ مع تَعريفِ المُسنَدِ إليه المُقدَّرِ (هو)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٠/ ٦٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٦٣٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٥/ ٢٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤٦، ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤٧).



يُفيدُ القصْرَ(١)، أي: هو عالِمُ الغيبِ لا أنا. وتَعريفُ الغيبِ تَعريفُ الجِنسِ(٢).

- وإضافةُ صِفةِ ﴿ عَلِمُ ﴾ إلى ﴿ ٱلْغَيْبِ ﴾ تُفيدُ العِلمَ بكلِّ الحقائقِ المُغيَّبةِ ، سواءٌ كانت ماهيَّاتٍ أو أفرادًا، فيَشملُ المعنى المَصدريَّ للغيب، مِثلَ عِلمِ اللهِ بِذاتِه وصِفاتِه، ويَشملُ الأُمورَ الغائبةَ بذاتِها، مِثلَ الملائكةِ والجنِّ، ويَشملُ الأُمورَ الغائبةَ بذاتِها، مِثلَ الملائكةِ والجنِّ، ويَشملُ الذَّواتِ المُغيَّبةَ عن عِلمِ النَّاسِ، مِثلَ الوقائعِ المُستقبَلةِ الَّتي يُخبَرُ عنها؛ فإيثارُ المَصدرِ هنا لأنَّه أَشمَلُ لإحاطةِ عِلمِ اللهِ بجَميع ذلك (٣).

- وفُرِّع على معْنى تَخصيصِ اللهِ تعالَى بعِلمِ الغيبِ جُملةُ ﴿ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَلَى أَلَمُعَرَّعُ المُفرَّعُ إِتَمامٌ للتَّعليلِ، وَتَفصيلُ لأحوالِ عدَم الاطِّلاع على غَيبه (٤).

- ومعْنى ﴿ فَلَا يُظْهِرُ ﴾، أي: فلا يُطْلِعُ ولا يُنبِئُ به، وهو أقْوى مِن (يُطلِعُ)؛ لأنَّ (يُظهِرُ) جاء مِن الظُّهورِ، وهو المُشاهَدةُ، ولتَضمينِه معْنى (يُطلِعُ) عُدِّي بحرْف (على)(٥).

- ووُقوعُ الفِعلِ ﴿ يُظْهِرُ ﴾ في حيِّزِ النَّفيِ يُفيدُ العُمومَ، وكذلك وُقوعُ مَفعولِه ﴿ أَحَدًا ﴾ وهو نَكرةٌ في حيِّزه يُفيدُ العُمومَ (١٠).

<sup>(</sup>١) تقدَّم تعريفُه (ص: ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٧/٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٧/٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦/ ٧٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٧/٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٤٨، ٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٤٨).



- وحرْفُ (على) مُستعمَلُ في التَّمكُّنِ مِن الاطِّلاع على الغيبِ(١).

٣- قولُه تعالَى: ﴿إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ-رَصَدًا ﴾
 تقريرٌ وتَحقيقٌ للإظهار المُستفادِ مِن الاستثناءِ، وبَيانٌ لكَيفيَّتِه (٢).

- والإتيانُ بالمَوصولِ والصِّلةِ في قولِه: ﴿إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ ﴾ لقَصْدِ ما تُؤذِنُ به الصِّلةُ مِن الإيماءِ إلى تَعليلِ الخبرِ، أي: يُطلِعُ اللهُ بَعضَ رُسلِه مِن أَجْلِ ما أرادهُ اللهُ مِن الرِّسالةِ إلى النَّاسِ (٣).

- والسَّلكُ: الإدخالُ، وأُطلِقَ السَّلكُ على الإيصالِ المباشِرِ تَشبيهًا له بالدُّخولِ في الشَّيءِ بحيث لا مَصرِفَ له عنه، أي: يُرسِلُ إليه مَلائكةً مُتَّجِهينَ إليه لا يَبتعِدونَ عنه حتَّى يَبْلُغَ إليه ما أُوحِيَ إليه مِن الغَيبِ، كأنَّهم شُبِّه اتِّصالُهم به وحراستُهم إيَّاه بشَيء داخل في أجزاءِ جِسم، وهذا مِن جُملةِ الحِفظِ الَّذي حَفِظَ اللهُ به ذِكْرَه في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكُوظُونَ ﴾ (١٠) والحجر: ٩].

- والمُرادُ بِقُولِهِ: ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ ﴾ الكِنايةُ عن جَميعِ الجِهاتِ، ومِن تلك الكِنايةِ يُنتقَلُ إلى كِنايةٍ أُخرى عن السَّلامةِ مِن التَّغيير والتَّحريفِ (٥٠).

وقيل: خَصَّ هاتَينِ الجهتَينِ؛ لأنَّ العَدُوَّ متى أُعرِيَت واحدةٌ منهما أَتى منها، ومتى حُفِظَتَا لم يأتِ مِن غَيرهما(٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/۲۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٨/٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٩/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٠/ ٥٠٣)، ((تفسير الشربيني)) (٤١٠/٤).



# ٤ - قولُه تعالَى: ﴿ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَذًا ﴾

- قولُه: ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ يَتعلَّقُ بقولِه: ﴿ يَسْلُكُ ﴾ ، أي: يَفعلُ اللهُ ذلك ليُبلَّغَ الغَيبُ إلى الرَّسولِ كما أُرسِلَ إليه، لا يُخالِطُه شَيءٌ ممَّا يَلبِسُ عليه الوحي، فيعلَم اللهُ أَنَّ الرُّسلَ أَبْلَغوا ما أُوحِيَ إليهم كما بَعَثَهم دونَ تَغيير، فلمَّا كان عِلمُ اللهِ بتَبْليغ الرَّسولِ الوحي مُفرَّعًا ومُسبَّبًا عن تَبليغ الوحْي كما أَنْزَلَ اللهُ، جُعِلَ المُسبَّبُ عِلَّةً، وأُقِيمَ مُقامَ السَّببِ إيجازًا في الكلام؛ لأنَّ عِلمَ اللهِ بذلك لا يكونُ إلاَّ على وَفْقِ ما وَقَعَ، وهذه العِلَّةُ هي المَقصَدُ الأهمُّ مِن إطلاعِ مَنِ الْإطلاعِ فيها (''). وقيل: فيه حَذْفٌ تَنعلَّقُ به اللَّامُ، أي: أخبَرْناه بحِفْظِنا الوحي؛ ليَعلَمَ أَنَّ الرُّسلَ قَبْلَه قَدْ أَبْلَغوا الرِّسالةَ كما بَلَّغَ الرِّسالةَ ('').

- وإيرادُ عِلْمهِ تعالَى؛ لإبرازِ اعتِنائِه تعالَى بأمْرِ الإبلاغ، والإشعارِ بتَرتيبِ الجَزاءِ عليه، والمُبالَغةِ في الحَثِّ عليه، والتَّحذير مِن التَّفريطِ فيه (٣).

- وجِيءَ بضَميرِ الإفرادِ في قولِه: ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ﴾ مُراعاةً للَفظِ ﴿ رَّسُولٍ ﴾ ، ثمَّ جِيءَ له بضَميرِ الجمْعِ في قولِه: ﴿ أَن قَدْ أَبُلَغُوا ﴾ مُراعاةً لمعْنى ﴿ رَّسُولٍ ﴾ ، وهو الجِنسُ ، أي: الرُّسلِ (٤٠).

- والواوُ في قولِه: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ ﴾ واوُ الحالِ أو اعتراضيَّةٌ؛ لأنَّ مَضمونَها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۹/ ۶۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۵۰)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۱۰/ ۲۵۱، ۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (١٠/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٩/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٥٠).



تَذييلُ لَجُملةِ ﴿ لِيَعْلَمُ أَن قَدُ أَبَلَغُوا رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ ﴾، أي: أحاطَ بجَميعِ ما لَدى الرُّسلِ مِن تَبليغٍ وغيره، وأحاط بكلِّ شَيءٍ ممَّا عدا ذلك، فقولُه: ﴿ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ ﴾ تَعميمٌ بعْدَ تَحصيصِ ما قبْلَه بعِلمِه بتَبليغهم ما أرسَلَ إليهم، وقولُه: ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴾ تَعميمٌ أشمَلُ بعْدَ تَعميم (ما) (١٠).

- وفائدةُ قولِه: ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَذًا ﴾ بَيانُ أَنَّ عِلْمَه تعالَى بالأشياءِ ليس على وجْهٍ كُلِّيٍّ إجماليٍّ، بلْ على وَجْهٍ جُزئيٍّ تفصيليٍّ؛ فإنَّ الإحصاءَ قد يُرادُ به الإحاطةُ الإجماليَّةُ، كما في قولِه تعالَى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ الإحاطةُ الإجماليَّةُ، كما في قولِه تعالَى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [إبراهيم: ٣٤]، أي: لا تقدروا على حصْرِها إجمالًا فضْلًا عن التَّفصيلِ (١٠). - وعُبِّرَ عن العِلم بالإحصاء؛ تشبيهًا لعِلم الأشياءِ بمَعرفةِ الأعدادِ؛ لأنَّ مَعرفة



تمَّ بحَمدِ الله المجلدُ الأربعونَ ويليه المجلدُ الحادي والأربعونَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ المُزَّمِّلِ

الأعدادِ أقْوى (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٩/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٩/ ٢٥١).



### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











### الغهرس

## سورةُ الحاقَّةِ

| V  | أسماءُ السَّورةِ                    |
|----|-------------------------------------|
| V  | مَقاصِدُ السُّورةِ                  |
| v  | مَوضوعاتُ السُّورةِ                 |
| ٩  | الآيات (۱ – ۸)                      |
| ٩  | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| 11 | المعنى الإجماليُّ                   |
| 17 | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
|    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
|    | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٥ | الآيات (٩-١٢)                       |
| ٣٥ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٦ | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٦ | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٤١ | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| ٤٢ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٤٣ | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٤٨ | الآيات (۱۳ – ۱۸)                    |
| ٤٨ | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٤٩ | المعنى الاجماليُّ                   |



| ٤٩    | تَفسيرُ الآياتِ                     |
|-------|-------------------------------------|
| ٥٦    |                                     |
| ٥٧    | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٠,٠٠٠ | الآيات (۱۹–۲۶)                      |
| ٠,٠   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٦٤    | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٦٤    | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 79    |                                     |
| ٧١    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٧٣    | بلاغةُ الآياتِ                      |
|       | الآيات (۲۵ – ۳۷)                    |
| v 9   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ۸١    | المعنى الإجماليُّ                   |
| ۸١    | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ۸۸    | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ۸۹    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٩٢    | بلاغةُ الآياتِ                      |
| 99    | الآيات (۳۸–۲۰)                      |
| 99    | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ١٠٠   | المعنى الإجماليُّ                   |
| ١٠٠   | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| 111   | الفَه ائدُ التَّ بَهِ تَّةُ         |





| ۱۱۲ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ  |
|-----|--------------------------------------|
| ۱۱۸ | بلاغةُ الآياتِ                       |
|     | سورةُ المعارج                        |
| ۱۳۳ | أسماءُ السُّورةِ                     |
| ۱۳۳ | بيانُ المَكِّيِّ والمَدَنيِّ         |
|     | مَقَاصِدُ السُّورةِ                  |
|     | مَوضُوعاتُ السُّورةِ                 |
| ١٣٥ | الآيات (۱–۷)                         |
| 170 | غَريبُ الكَلِماتِ                    |
|     | مُشكِلُ الإعرابِ                     |
|     | المعنى الإجماليُّ                    |
|     | تَفْسيرُ الآياتِ                     |
|     | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ            |
|     | الفَوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ |
|     | بلاغةُ الآياتِ                       |
|     | الآيات (۸ – ۱۸)                      |
|     | غَريبُ الكَلِماتِ                    |
|     | المعنى الإَجماليُّ                   |
|     | تَفْسيرُ الآياتِ                     |
|     | الفَوائِدُ التَّر بَويَّةُ           |
|     | الفَوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ |
|     | ىلاغةُ الآمات                        |



| ۱۷٤   | الآيات (۱۹ – ۳۰)                     |
|-------|--------------------------------------|
| ۱۷٤   | غَريبُ الكَلِماتِ                    |
| 110   | مُشكِلُ الإعرابِمُشكِلُ الإعرابِ     |
| 110   | المعنى الإجماليُّ                    |
| ١٧٦   | تَفْسيرُ الآياتِ                     |
| ۱۸۷   | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ            |
| ١٩٠   | الفَوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ |
|       | بلاغةُ الآياتِ                       |
| 7.0   | الآيات (٣٦–٤٤)                       |
| 7 • 0 | غَريبُ الكَلِماتِ                    |
| ۲ • ٧ | المعنى الإجماليُّ                    |
| ۲ • ٧ | تَفْسيرُ الآياتِ                     |
| 717   | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ            |
| ۲۱۷   | الفَوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ۲۲.   | بلاغةُ الآياتِ                       |
|       | سورةُ نوحِ                           |
| ۱۳۲   | أسماءُ السُّورةِ                     |
| ۱۳۲   | بيانُ المَكِّيِّ والمَدَنيِّ         |
| ۱۳۲   | مَقاصِدُ السُّورةِ                   |
| ۱۳۲   | مَوضوعاتُ السُّورةِ                  |
| ۲۳۳   | الآيات (۱–٤)                         |
| ۲۳۳   | غَ يِنْ الكَلماتِ                    |



| ۲۳۳   | <br>المعنى الإجماليُّ         |
|-------|-------------------------------|
| 377   | <br>تَفسيرُ الآياتِ           |
| ۲۳۹   | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ |
|       |                               |
| 7     | <br>بلاغةُ الآياتِ            |
| 7 2 7 | <br>الآيات (٥-١٢)             |
|       |                               |
|       |                               |
| 7 & A | <br>تفسيرُ الآياتِ            |
| 704   | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ |
|       |                               |
| Y0V   | <br>بلاغةُ الآياتِ            |
| 778   | <br>الآيات (۱۳ – ۲۰)          |
| 778   | <br>غَريبُ الكَلِماتِ         |
| 770   | <br>المعنى الإجماليُّ         |
| 770   | <br>تَفسيرُ الآياتِ           |
| 777   | <br>الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ |
|       |                               |
| 770   | <br>بلاغةُ الآياتِ            |
| ۲۸۳   | <br>الآيات (۲۱–۲۰)            |
| ۲۸۳   | <br>غَريبُ الكَلِماتِ         |
| ۲۸۳   | <br>المعنى الاحماليُّ         |



| 712   |                                       | تَفسيرُ الآياتِ                    |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------|
|       | ·                                     |                                    |
| 719   | و                                     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف |
| 791   |                                       | بلاغةُ الآياتِ                     |
| 799   | ·                                     | الآيات (٢٦-٢٨)                     |
| 799   | ·                                     | غَريبُ الكَلِماتِ                  |
| 799   | ·                                     | المعنى الإجماليُّ                  |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                    |
| ۲ • ٤ |                                       | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ          |
| ۲ • ٤ | و                                     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف |
| ٣.٩   | ·                                     | بلاغةُ الآياتِ                     |
|       | سورةُ الجِنِّ                         |                                    |
| ٣١٣   |                                       | أسماءُ السُّورةِ                   |
| ٣١٣   |                                       | بيانُ المكِّيِّ والمَدَنيِّ        |
| ۳۱۳   |                                       | مَقاصِدُ السُّورةِ                 |
| ٣١٣   |                                       | مَوضوعاتُ السُّورةِ                |
| ٣١٥   | )                                     | الآيات (١-٧)                       |
| ٣١٥   | )                                     | غَريبُ الكَلِماتِ                  |
| ۲۱٦   | ·                                     | مُشكِلُ الإعرابِ                   |
| ۳۱۷   | ·                                     | المعنى الإجماليُّ                  |
| ۳۱۷   | ·                                     | تَفسيرُ الآياتِ                    |
| ٣٢٦   |                                       |                                    |



| ٣٢٦        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
|------------|-------------------------------------|
| ٣٣٢        | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٣٨        | الآيات (۸-۱۰)                       |
| ٣٣٨        | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٣٨        | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٣٩        | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٣٤٢        | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٣٤٣        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٣٤٦        |                                     |
| ٣٥٠        | الآيات (۱۱–۱۳)                      |
| ٣٥٠        | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٥١        | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٥١        | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٣٥٥        | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| ٣٥٦        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| <b>mov</b> | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٦١        | الآيات (۱۶ –۱۷)                     |
| ٣٦١        | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٦٢        | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٦٣        | تَفْسيرُ الآياتِ                    |
| ٣٦٨        | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ           |
| ٣٦٨        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |





| ٣٧١   | بلاغةُ الآياتِ                      |
|-------|-------------------------------------|
| ٣٧٦   | الآيات (۱۸ – ۲۶)                    |
| ٣٧٦   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٧٦   | مُشكِلُ الإعرابِ                    |
| ٣٧٧   | المعنى الإجماليُّ                   |
| ٣٧٨   | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ٣٨٤   | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ          |
| ٣٨٤   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
|       | بلاغةُ الآياتِ                      |
| ٣٩٥   | الآيات (۲۵–۲۸)                      |
| ٣٩٥   | غَريبُ الكَلِماتِ                   |
| ٣٩٥   | المعنى الإجماليُّ                   |
|       | تَفسيرُ الآياتِ                     |
| ξ * * | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ |
| ٤٠٢   | بلاغةُ الآياتِ                      |
| 5 * A | الفه                                |